المسالك فيرضر مُوكِكُمُ مالك للقاضر ليريك معدون عبدالله بن العربي العماضرية (المتوفّرينة: 543 هـ)

قرله وعلقعليه

معمد بن العسين السُّليماني عائشة بنت العسين السُّليماني

قدَّم له الشيخ الإمام يوبف الفَرَخَاوي ويسراك تعالم العالمير لعلماء المسلمين



# المسالِك فيشرح مُوَكُمًّا مالِك

المقاضر أبر بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري ( المتوفَّر منة : 543 هـ )

## مرك وعلقعليه

عانشة بنت العسين السُّليمانس

محمد بن العسين السُّليمانس

قدَّم له الشيخ الإمام يومن القَرَضَاوي ويسرالاتحاج العالمبر لعلماء المسلمين

المجلد الأول



## @ وَالروافِرَبِ اللهِ هِي

جمعتنيع المجقوق مجفوطت الطب بعد الأوساك 1428 هـ - 2007 م

دار الغرب الإسلامي

ص: ب. 5787 ـ 113 بيروت

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية، أو أشرطة ممغنطة، أو وسائل ميكانيكية، أو الاستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.

المسالِك فيرشرح مُوكَكُمُّ مالِك للتاضر ليريك روحد بن عبد الله بن العربية العمافرية (المتوفّرية: 543 هـ)

المجلد الأول





|   |  | • |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
| • |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

#### تقديم بقلم

### الشيخ الإمام يوسف القَرَضَاويَ

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على رحمته للعالمين، ومنّته على المؤمنين، وحجّته على الناس أجمعين، سيّدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن اتّبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

#### (أما بعد)

فيسرُّني أن أقدِّم لهذا العمل العِلْمِي الجليل الذي قام به أخونا وصديقنا العالِم الباحث المدقّق الدّؤوب الأستاذ محمد بن الحسين السُّليماني، الذي عرَفتُه في ميادين العمل السياسي، رجلا غيورا على وطنه الجزائر، عاملا لنصرة قضيته، حريصا على تثبيت هُويَّته العربية والإسلامية، صابرا على الأذى والاغتراب من أجله.

كما عرَفتُه في ميدان السلوك الإنساني: شخصية مهدَّبة محبَّبة، تتمسَّك بالقِيَم العليا، ومكارم الأخلاق، وتُحسِن التعامل مع الناس، بكلِّ دَمَاثة وسماحة وبشاشة وأريحيَة وأصالة ... لعلّها تشيرُ إلى «ميراثه الحَسنَنِي»<sup>(1)</sup> من الأخلاق، فقد عرفت كثيرا من الحَسنَيِّين (2) على هذا المستوى من السُمُو الخُلُقي، الموصول بجدِّهم سيدنا الحسن بن على رضى الله عنهما.

إلى جوار ذلك عرفت الأخ السليماني في ميدان قد يستغرب القارئ وجوده فيه بقوة، وهو ميدان الحوار الإسلامي المسيحي، حيث كان أحد العناصر المهمة التي قامت بدور فعّال في الجمع بين الفريقين: الإسلامي والمسيحي في روما (أكتوبر 2001م)، في صورة «قمّة إسلامية مسيحية» أولى، بالتعاون مع جمعية سانت إيجديو المسيحية الشهيرة، ثم انعقدت بعدها قمّة ثانية في برشلونة بإسبانيا، كان له جهد مقدور في انعقادها.

وهذا الدور العمليّ الذي يقوم به صديقنا السُليماني: لم يشغله عن دوره العلمي الذي تأهَّل له بدراسته وخبرته وممارسته وترهبه في سبيل العلم، وقد تجلَّى لنا السُليماني العالِم الثبت في عمله المتميِّز في خدمة كتاب الإمام أبي بكر بن العربي «المسالك في شرح موطأ مالك»، الذي يسمَّى في العرف العلمي اليوم «تحقيقا»، وهو لا يحبُ

<sup>(1)</sup> فهو محمد بن الحسين السُّليماني الحمودي الإدريسي الحسني.

<sup>(2)</sup> منهم العلامة سُيِّد أبو الحسن علي الحسني الندوي وأسرته في الهند.

أن يلتزم بهذه التسمية المُحدَثة. وأنا معه في هذا التوجُّه، فقد كان علماؤنا الكبار من المحدِّثين والمفسِّرين والفقهاء والأصوليين وغيرهم، يقرؤون كتب مَن قبلهم، ويعتمدونها، ولا يسمُّون هذا «تحقيقا»، بل قراءة وتصحيحا واعتمادا. وظلَّ هذا سائدا إلى عصر الطباعة، فكانت مطبعة «بولاق» الشهيرة تخرج كنوز كتب الـتراث، ويقرؤهـا علماء معتبرون ويصحِّحونها، وقليلا ما كانوا يذكرون اختلاف بعض النسخ عن بعض، إذا وجدوا في ذلك فائدة علمية لها قيمة. وصدرت مئات الكتب مهورة باعتماد هؤلاء «المصحِّحين» الأعلام، الذين اكتسبوا ثقة سائر علماء الأمة، مما شاهد الجميع من تحرِّيهم وإتقانهم، وإشرافهم على طبعات لأعداد هائلة من الكتب التي ظهرت مصونة من الأغلاط والتحريف والتصحيف، وكثيرا ما ظهر عملهم، واختفت أسماؤهم!

ثم ظهر هذا المصطلح الجديد «التحقيق» وشاع، وقبله جمهور العلماء، ولا بأس بذلك إذا عُرِف المصطلح على وجه الدقَّة، فقد قال علماؤنا: لا مُشاحَّة في الاصطلاح.

المهم هنا أن يتولَّى هذا الأمر مَن يحسنه، ويملك مؤهِّلاته، وأن يعطيه حقَّه من الوقت والجهد والفكر، حتى يخرج على الوجه المرضيِّ، فقد قال ﷺ: «إن الله كتب الإحسان على كلِّ شيء»،

وهذا ما لم يتوافر اليوم في كثير مما يسمَّى «تحقيقا»!

لقد امتلأت المكتبات ومعارض الكتب بكم غير قليل من كتب التراث (المحقَّقة)، ولكنك تجد التفاوت الشاسع بين هذه التحقيقات بعضها وبعض.

فبعض هذه الكتب المحقَّقة أقرؤها، فيضيق بها صدري، لأني لا أجد فيها قراءة صحيحة ونافعة ومستنيرة للنصّ، وبعضها أجد فيها مبالغة منكورة في تضخيم التحقيق في غير ضرورة. مثل ذكر كلِّ المخالفات بين النسخ بعضها وبعض، وأكثرها اختلافات غير مؤثّرة، وهي تأخذ حيِّزا كبيرا ولا يكاد يستفيد القارئ منه شيئا.

ومثل الترجمة لكلِّ عَلم يَرِد في النصِّ، ولـو كـان مـن الوضـوح بمكان، مثل الخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة، وأمثالهم.

ومثل التوسُّع في تخريج الأحاديث بما لا لزوم لـه، وإن كـان مـن الأحاديث الشهيرة المعروفة.

ومثل التعليق على البَدَهِيات، مع إهمال التعليق في أماكن معيَّنة تتطلَّب التعليق، لإزالة الاشتباه ورفع اللبس.

وإلى جوار هؤلاء «المحقّقين» الذين ملأوا السوق، واتّخذوا من التحقيق تجارة رابحة، ﴿ فَمَا رَبِحَت تِّجَرَتُهُمّ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِيرِ ﴾

[ البقرة : 16 ] : أجد آخرين يحترمون أنفسهم، ويحترمون العلماء الذين يحقّقون تراثهم، ويحترمون قُرَّاءهم، فنجد أحدهم يعكف على النصّ، فيعيد قراءته مرّة بعد مرّة، متفهما متأنيا، ويقابل نسخه بعضها بعض، ويملك من الحسِّ العلمي والنقدي ما يميِّز به نسخة على أخرى، وما يرجِّح به عبارة على أخرى.

وقد يقف عند جملة أو لفظة يعييه فهمها على وجهها، ويراجع فيها المصادر، ويشاور فيها من يعرف من أهل العلم والرسوخ، حتى يطمئن إلى قراءة يرجِّحها. كما رأيت صديقنا أ. د. عبد العظيم الديب يعمل في مواجهة بعض عبارات إمام الحرمين في (نهاية المطلب).

هـؤلاء هـم الـذين إذا نـشر أحـدهم مخطوطـة ... فكأنما أحيا موءودة.

وقد عرفنا وعرف أهل العلم في عصرنا: مدرسة آل شاكر (أحمد ومحمود) في التحقيق، ومن سار على دربها، وما أرسته من قواعد احترمها كلُّ العاملين في هذا الحقل من سائر البلاد العربية: سورية، ولبنان، والأردن، والعراق، وبلاد المغرب العربي.

ومن هذا النمط الرفيع: أخونا وصديقنا الأستاذ محمد بن الحسين السُّليماني، الذي قرأنا له من قبل «قانون التأويل» لابن العربي،

فكان تحقيقه وتعليقه موضع الترحيب والحفاوة والتقدير من كللِّ الدارسين.

واليوم نقرأ له هذا الكتاب النفيس، وهو: «المسالك في شرح موطأ مالك»، يحقّقه هو وشقيقته الدكتورة عائشة المدرِّسة في أم القرى. فهو لون جميلٌ من التعاون العائليّ في خدمة العِلْم، وإن كان الشقيق يحمل العبء الأكبر في هذا العمل.

ويبدو أن السُّليماني مُعْجَبٌ بشيخه ابن العربي، ومن حقِّه أن يعجب به، فالرجل من أعلام علماء الأمة الذي تهيَّا لـه من أسباب تحصيل العلم ما لم يتهيَّا لغيره، واكتمل له من الخصائص ما لم يكتمل لغيره، وأوتي من أدوات الفَهم والتعبير ما لم يؤته إلا القليلون.

«فهو الفقيه البصير الذي جانب التقليد والتزمَّت والعكوف على ترديد كلمات بأعيانها.

وهو المحدِّث المستنير الذي يُعْمِلُ عقله وفكره فيما يقرأ أو يسمع، ويغوص على المعاني الدِّقَاق المُسْتَكِنَّة في أطواء النصِّ الحديثي.

وهو المفسِّر المُقْتَدِر الذي أعدَّ العدَّة لعمله في التفسير، من تـضلُّع من لغة العرب وأشعارها وروائع نثرها الذي يمتاز بإيجاز اللفظ وثراء المعنى.

وهو الأديب الذي يغوص على المعنى، ويفتنُ في التعبير عنه، واستخراج العبرة من مطاويه.

وهو المؤرخ الذي يقارن بين الروايات، ويَمِيزُ حقَّها من باطلها، ولا يكتفي بإيرادها كما هو شأن الكثيرين.

وهو المثقَّف الواسعُ الثقافة الذي لا يَقْصُرُ نَفْسَهُ على فنِّ أو فنون معدودة، وإنما يطوف بأرجائها، ويقطِفُ من ثمارها ما طاب لـه التَّطُواف والقِطاف.

وهو المتكلّم الذي درس عيون كتب الكلام، ونظر فيها نظرات فاحصة مستقلّة، لا يعنيها إلا كشف الحقّ، ودحض الباطل الذي ران على كثير من أبحاث السابقين، واختيار الرأي الناضج الذي لا يتعارض مع حقائق الإسلام»(1).

وأضيف إلى ذلك: وهو الأصولي المتمكّن الذي عرَف الأدلّة المتّفق عليها والمختلف فيها، وردّ الفروع إلى أصولها، وعرَف الناسخ والمنسوخ.

وهو المربِّي الذي يعمل على وصل العقول بمعرفة الله، والقلوب بحب الله، والجوارح بطاعة الله، كما في كتابيه «سراج المريدين» و «سراج المهتدين».

<sup>(1)</sup> من مقدمة (قانون التأويل) للسليماني صـ17، 18 ط دار الغرب الإسلامي.

وقد خلَّف ابن العربي مؤلفات عدَّة في شتَّى العلوم الإسلامية، سرردَها السُّليماني في مقدِّمته (1). لا يزال أكثرها عُطوطا. ومنها كتابه الكبير «أنوار الفجر» في تفسير القرآن، الذي قضى في تأليف عشرين سنة، في ثمانين ألف ورقة، وهو شبه مفقود، وإن كان صاحبنا السُّليماني نقل عن بعضهم أنه موجود في بعض المكتبات!

هذا وقد كان السليماني حقّ ق كتاب «قانون التأويل» لابن العربي من قبل، ونشرته دار الغرب الإسلامي، وكان أول تجربة له في هذا المضمار، ولم يبلغ بعد أشده، ولا غرو أن اعترف بشيء من التقصير في عمله، وهذا ضرب من الشجاعة الأدبية التي لا يصل إليها إلا القليلون، فقد قال في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب: «وقد صحّحتُ بعض الأخطاء التي وقعْتُ فيها في الطبعة الأولى، كما تبيّن لي أنني تعثرتُ في بعض المسائل تعثرا قبيحا، لغرارتي يومئذ، وجهلي بوعورة التحقيق، وتشعّب مسالكه وأنا على يقين أن هذا القصور سيزول إن شاء الله، بتعاون أهل الخبرة بتراثنا الإسلامي العريق، وذلك بإظهاري على أوهامي في التحقيق والتعليق، وتبيين ما دقّ عن فهمي من معاني الكتاب، حتى أتجافي عن مواطن الزلل» (ق).

<sup>(1)</sup> من صفحة: 97 - 885

N NI off 1 as 20 (1 the de) to della the

واستشهد بكلمات بليغة لصديقنا وبلديّنا المحدّث اللغوي المحقّق الناقد الشيخ سيد أحمد صقر رحمه الله.

واليوم وقد صلب عوده، وارتفع عموده، وآتت شجرته أكلها بإذن ربها، واستجمع عدّته وآلته، فعكف على هذه الذخيرة النفيسة من ذخائر ابن العربي، بعد أن عاش معها ومعه سنين عددا، ليخرجها لنا محرّرة منورة، ميسرة معطرة.

يقول السُّليماني: «صحبنا ابن العربي وتراثه لأزيد من عشرين سنة دأبا، عكفتُ فيها على دراسة ما وصلنا من تراثه المطبوع والمخطوط، الذي تناثرت أسفاره بين خزائن الأرض، في بلاد الإسلام وديار الدعوة، وحصل لنا من الأنس والألفة بأسلوب الرجل، وطبعه: ما نحسب أنه يعصم الرأي من الشطط في الحكم، والزلل في القول، والتعسُّف في الاستنتاج»(1).

أجل، أصبح السُّليماني اليوم عتلك الأدوات اللازمة للتحقيق المنشود، من المعرفة الشرعية الوثيقة، والمعرفة الأدبية واللغوية المتينة، والمعرفة التاريخية الرصينة، والثقافة العامة المعينة، والحسِّ النقدي الضروري لكلِّ محقِّق أصيل، والصبر على قراءة النصِّ وفَهمه

<sup>(1)</sup> مقدمة المسالك: 1/76.

ومراجعته، دون كَلَلٍ ولا مَلَلٍ، ولا تبرُّم ولا استعجال، فإن «العَجَلَة من الشيطان».

وساعده على هذا: تمرُّسه بالتحقيق من قبل، ومعايشته فكريا وعمليا لتراث الأمة، وعشقه لمن يحقّق تراثه، فهذه العاطفة الدافقة التي يكنُّها لشيخه ابن العربي حبًّا وإعجابا وإجلالا: تجعله يُعنَى بكلِّ ما يصدر عنه عناية بالغة.

ولقد عرَفتُ عددا من المحققين المعجبين بائمَّتهم، ورأيتُ من آثارهم ما بهر الأبصار، منهم: الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم، المعْجَب والحجب والمتأثّر بشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخرج له جملة من الروائع، أهمها: «منهاج السنة» في تسعة مجلدات، و «درء تعارض العقل والنقل» في عشرة كاملة.

ومنهم: صديقنا الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الدِّيب، المعْجَب والمُحِب والمُولَع بإمام الحرمين الجُويني، والذي تخصص في تراثه الفقهي والأصولي، فأخرج له: «البرهان في أصول الفقه»، و«الغياثي»، و«الدُّرَة المضيَّة»، وأخيرا: كتابه الكبير «نهاية المطلب ودراية المذهب»، فهو من الأمهات في كتب الشافعية.

وأخونا السُّليماني مُعجَب بشيخه ابن العربي، وحقَّ لـه أن يُعجَب به، فقد تميَّز الرجل بعدَّة فضائل،

منها: الموسوعية، والاستقلال، والقدرة على الترجيح، بل رأى بعضهم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، وهو أهل لذلك، كما رُزق الشجاعة في التعبير عما يعتقد.

ولقد أعجبني أنه - وهو رأس المالكية في عصره - رجَّح رأي أبي حنيفة في إيجاب الزكاة في كلِّ ما خرج من الأرض، فيقول في أحكام القرآن في تفسيره آية سورة الأنعام: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي َ أَنشَا جَنَّتِ مَعْرُوشَاتِ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتِ ... ﴾ [الأنعام: 141]: «فأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، فأوجبها في كلِّ ما أخرجت الأرض مأكولا أو غير مأكول ... » (أ).

وكذلك في «عارضة الأحوذي» في شرح حديث: «فيما سقت السماء العشر».

وقد ذكرتُ ذلك في كتابي «فقه الزكاة»(<sup>2)</sup>.

كتب السُّليماني مقدِّمة طويلة في التعريف بابن العربي تـصلح أن تكون وحدها كتابا، ناقش فيهـا أمـورا كـثيرة تتَّـصل بمـصادر سـيرة

<sup>(1)</sup> أحكام القرآن (2/ 755 – 764) ط دار المعرفة بيروت.

<sup>(2)</sup> فصل (زكاة الثروة الزراعية) (1/ 367) الطبعة الخامسة والعشرون نشر مكتبة وهبة بالقاهرة.

شيخه، وإنتاجه العلمي، والمترجمين له في مختلف العصور.

كما تحدَّث عن الموطأ ومنزلته ورواياته ورواته ونسخه وشروحه، عن معرفة واطلاع واقتدار، ونقد كثيرا من القدماء والمحدثين والمعاصرين، من أمثال: محمد فؤاد عبد الباقي، وبشار عواد معروف، ومحمد مصطفى الأعظمي، على ما لهم من فضل.

قد توافق السُّليماني أو تخالفه في بعض انتقاداته على القدامى أو المعاصرين، أو على ابن العربي ذاته، ولكنك تحترم رأيه، الذي لم يصدر إلا عن دراسة واقتناع واجتهاد، ولكلِّ عالم رأيه، ولكلِّ مجتهد نصيب من الأجر أو الأجرين، أخطأ أم أصاب.

فرغم إعجاب السليماني بشيخه ابن العربي: لم يستطع أن يخفي لومه - بل ربما غضبه - على بعض مواقفه السياسية، وحرصه على القرب من أهل السلطان، وتنقّله بالولاء من دولة إلى دولة، من المرابطين إلى الموحدين، حتى قال: «بل لا نبالغ إذا قلنا بأن خدمة السلطة، والسعي لرضاها، كان يجري في دمه، وأنه وارثه من أبويه وأخواله من الموازنة، وأسرته المعافرية، اللتين لعبتا الأدوار الأساسية على عهد العبّادية والمرابطية. فيصعب عليه أن يتخلص من شهوة السلطة والطموح والنفوذ والوجاهة، والعرق غلاّب ودسّاس، وكلّ ميسرّ لما خُلق له.

قال: وكان الأجدر لصاحبنا - وهو في شيخوخته العالية - ألا يتجشّم مشاق الرحلة إلى مراكش، ومتاعب الغربة عن الأهل في إشبيلية ... إلى أن قال: وربما كان رأي ابن العربي أن رئاسته لهذا الوفد: فرصة سانحة لربط الخيوط بالدولة الجديدة، والتنصل من أن يحسب على العهد القديم، فتنفتح له قلوب الموحدين، ويحظى بالوجاهة والمكانة ... ذلك ما نرجع - والله أعلم - أنه كان يلح على خاطر ابن العربي، ويناسب طموحه المعهود فيه، ونرجو ألا يكون فيما استنتجناه أو تأوّلناه شيء من القسوة أو التحامل ... (1).

ربما يؤخذ على الأخ السُّليماني هنا: أنه دخل في محيط النيَّات والسرائر، وهذه علمها عند الله، وقد أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولَّى السرائر، وقد نقول هنا – إذا استخدمنا طريقته في الاستنتاج –: إن الطبع الجزائري الحارَّ قد غلب على الميراث الحسني الهادئ.

أما العمل الذي يقوم السُّليماني على خدمته، فهو شرح ابن العربي للموطأ. وإن للموطأ لمكانة كبيرة عند الأمة بمختلف مدارسها ومذاهبها، وهو أول كتاب ألّف في شرائع الإسلام، ألَّفه الإمام مالك على مهل، حتى نضج واكتمل، وقد أراد الخليفة أبو جعفر المنصور

<sup>(1)</sup> انظر: المقدمة: 1/ 75-76.

أن يجعل منه قانونا عاما للمسلمين في عهده، يحملهم عليه حملا، فأبى عليه ذلك مالك رضي الله عنه. وهذا من إنصافه وإخلاصه وتواضعه وحسن فقهه.

والموطأ كتاب جامع، ففيه الحديث، وفيه الفقه، وفيه أصول الفقه، وفيه أصول الدين، وفيه المدعوة، وفيه التربية، وكلُّ هذه الجوانب يبدع فيها قلم ابن العربي ويحسن الشرح والتوجيه.

فلا عجب أن تراه – بوصفه محدّثا – يرجح حديثا على حـديث، أو رواية على رواية، ويصحّح ويضعّف بثقة واطمئنان.

كما تراه - بوصفه فقيها - يناقش الآراء، ويوازن بين الأدلة، ويضعّف ويقوِّي، ويرجِّح استنباطا على استنباط، ويختار ما يراه الأصوب والأرجح، فهو يقوم بعمل أساسي في صميم «الفقه المقارن».

ولا يتَّسَعْ المقام لضرب الأمثال، فالكتاب كلَّـه واضح لمَـن قـرأه فأحسن قراءته.

وقد حاول الكثيرون أن يكون لهم نصيب من خدمة الموطأ، في كلِّ الأعصار، وفي كلِّ الأقطار، ولكن شارحي الموطأ ليسوا سواء. وقد كان ابن العربي من أبرزهم وأميزهم، ولا ريب أنه استفاد من الأئمة الكبار الذين خدموا الموطأ من قبله، كما أقرَّ هو بذلك، من أمثال الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتابيه «التمهيد» و «الاستذكار»، ومثل أبي الوليد الباجي صاحب «المنتقى في شرح الموطأ».

وهناك شروح وتفسيرات أخرى لم يعِرها ابن العربي اهتماما، وهو في شرحه تتجلّى شخصيته الموسوعية: شخصية المحدِّث المفسر الفقيه الأصولي المتكلّم الداعية المربِّي الأديب. وهو يقدِّم للأحكام بمقدِّمات تتضمَّن معاني وأسرارا، قلَّما يلتفت إليها غيره.

انظر إلى كتاب القول في الدماء والقسامة، يقول رحمه الله:

«الدماء خطيرة القدر في الدين، عظيمة المرتبة عند ربّ العالمين، وهي وإن كانت محرَّمة بالحكم والأمر، فإنها مراقة بالقضاء والحكمة، وهو الذي ضجَّت منه الملائكة، ورفعت قولها إلى الله عزَّ وجلَّ، فقالت: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ ﴾ [البقرة:30].

ثم علَّمنا الله تعالى معنى ذلك وحكمته، وهي ما بيناه في «الأسماء»، وذلك أن الله سبحانه، له الصفات العلى والأسماء الحسنى، وكلُّ أسمائه وصفاته لها متعلَّق لا بد أن يكون ثابتا على حكم المتعلق، ومنها عامَّة التعلُّق، ومنها خاصَّة، فلما كان من صفاته الرحمة، أخذت جزءا من الخَلق فكان لهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولما كان من صفاته السَّخُط، أخذت هذه الصفة جزءا من الخَلق فوجب لهم العذاب، واستحقَّت عليهم النقمة، إلى آخر تحقيق هذا الفصل في الكتاب المذكور. فلما خلق الملائكة يفعلون ما يؤمرون، ويسبِّحون الليل والنهار لا يفترون، لم يكد لما تقدَّم بيانه لهمن أن يخلق من تجري عليه هذه الأحكام وهو الآدمي، تجري عليه من أن يخلق من تجري عليه هذه الأحكام وهو الآدمي، تجري عليه

المقادير من خير وشرً، وتنفذ فيه هذه المقادير من نفع وضُرً، والحمد لله الذي بصَّرنا حكمته وأحكامه، وإياه نسأل نورا يتيـسَّر بــه العمل.

ولعظيم حرمة الدماء حدَّر النبي عليه السلام، أمَّته عنها، فقال في الحديث الصحيح: «لا يزال الرجل في فُسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما». فالفسحة في الدين: سَعَة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تبقى به.

وثبت عن النبي ﷺ، أنه قال: «أول ما يُقضى فيه يوم القيامة الدماء» لأن المهمَّ أبدا هو المقدَّم.

وفي الترمذي؛ أن رسول الله ﷺ قال: «زوال الـدنيا أهـون علـى الله من قتل رجل مسلم».

وعن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة؛ أن رسول الله على قال: «لو أن أهل السموات وأهل الأرض اشتركوا في دم رجل مؤمن لأكبّهم الله في النار»(1)انتهى

وقد استوقفني كثيرا أول الأمر: أن ابن العربي كتب شرحين للموطأ؛ أحدهما: «القبس شرح موطأ مالك بن أنس»، وقد نشرته دار الغرب الإسلامي، بتحقيق محمد عبد الله ولد كريم ... والثاني: «المسالك شرح موطأ مالك»، الذي يعمل لخدمته أخونا السليماني وشقيقته، فما الفرق بين الشرحين؟

<sup>(1)</sup> المسالك: 7/5-7.

قد نبّه على ذلك السليماني باختصار حين قال في المقدّمة: «استوعب المؤلّف رحمة الله عليه، في كتابه «المسالك» أغلب ما في كتابه «القبس»، وأضاف عليه إضافات كثيرة، والمتأمّل في عنوان الكتابين يدرك هذا المعنى، فـ «القبس» عبارة عن لمحات دالّة على المراد، جعله مؤلّفه إملاءً على أبواب «الموطأ»، وجمعًا لِمَا فيها من الأحاديث والآثار، فهو لم يُعنَ بشرح كلّ الأحاديث والآثار الواردة في «الموطأ»؛ بل كان رحمه الله، يأتي إلى الباب الذي تعدّدت فيه الروايات، فإذا كان المآل فيها واحدا، شرح منها حديثا واحدا، وكأنه بذلك شرح جميع الباب.

أما «المسالك» فقد تتبَّع فيه المؤلف ألفاظ الأحاديث حديثا حديثا الأعانيها وموضِّحا لأحكامها»(2).

رضي الله عن إمامنا، إمام دار الهجرة مالك بن أنس، الذي اعتبره شيخنا محمد أبو زهرة من أئمة الرأي، وهو جدير أن يعتبر حُلْقة الوصل بين المدرستين: مدرسة الحديث والأثر، ومدرسة الرأي والنظر، ولهذا قال فيه مَن قال: لولا مالك لضاقت المسالك!

ورحم الله شيخنا الإمام أبا بكر بن العربي على عنايته بالموطأ وشرحه له.

وجزى الله أخانا محمدا السُّليماني وشقيقته خيرا، على عنايتهما بهذا الكتاب، وبذل الجهد في إخراجه، وأعان الله محمدا على ما

<sup>(1)</sup> وكثيرا ما كان يختصر أحاديث كثيرة؛ بل أبوابا بأكملها. السُّليماني.

<sup>(2)</sup> المقدمة: 1/ 266.

ينتويه من خدمة تراث ابن العربي، الذي لا يزال كثير منه حبيس المكتبات، وقد علمت أنه يعمل في خدمة «العواصم من القواصم»، مع أحد إخوانه من علماء الهند. وفقهما الله، وسدَّد خطاهما، وهدانا جميعاً سواء السبيل.

وشكر الله لمن قام بنشر هذا الكتاب: (دار الغرب الإسلامي) التي يقوم عليها أخونا الحبيب، وصديقنا العزيز الأستاذ الحبيب اللمسي، الذي نشر الكثير من روائع تراثنا العربي والإسلامي، وما ذلك إلا لخبرته ومعرفته بقيمة هذا التراث، وما فيه من كنوز نفيسة وجواهر ثمينة، لا يقدر قدرها إلا العارفون، كما قال تعالى ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا للنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٣].

وإذا كانت الحكمة المأثورة تقول: من أخرج مخطوطة فكأنما أحيا موءودة! فإن هذا يشترك فيه محقق المخطوطة بالدرجة الأولى، وناشرها بالدرجة الثانية. ولا سيما إذا كان الناشر من أهل العلم الذين لهم نظراتهم ولمساتهم في حسن الإخراج، وحسن التقسيم، وإبراز الكتاب في صورة مشرقة تسرّ الناظرين، وتشوِّق القارئين، وتعجب الباحثين، فإن الله جميل يحبُ الجمال.

وآخر دعوانا: ﴿ أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠].

الفقير إليه تعالى يوسف القَرَضَاوي الدوحة في ذي الحجة: 1427هـ ديسنبر 2006م

#### طليعة الكتاب

يروي صاحبنا محمد بن الحسين السُّليماني - عَفَى الله عنه- أنَّ شقيقته عائشة فوَّضته لكتابة هذه الطليعة في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة من عام 1427 للهجرة، وبعد تردُّدٍ وإحجام، عَلِمَ أنَّه أمرٌ لا سبيلَ له عنه، فشَحَذَ عَزِمَه للكتابة، ونفض عنه غبار الكسل. وما إن أمسك بالقلم بين أنامله حتى أحسُّ بخاطر غريب، إذ عادت به الذُّكْرَى إلى ماض بعيد، يوم كان طالباً في قسم الدِّراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز، منذ نحو من ربع قرن، في يوم من أيام شتاء مكَّة الدافئ، في بيت شيخه الوقور العالم الزاهد والمتكلم النظار سليمان دنيا -برَّدَ الله مضجعه ونُوَّرَ ضريحه- بحي الروضة(1)، كان صاحبنا يقرأ على شيخه مقدمة «قانون التأويل» لابن العربي، والَّتِي قال فيها: «ودعَتِ الضرورةُ إلى الرِّحلة، فخرَجنا والأعداءُ يَشْمَتُونَ بنا، وآياتُ القرآن تُنزعُ لنا، وفي عِلْم البارئ -جلَّت قدرتُه- أنه ما مرَّ عليَّ يومٌ من الدُّهر كان أعْجَبَ عندي من يوم خروجي من بَلَدي، ذاهبًا إلى ربِّي، ولقد كنت مع غزارة السَّبيبَة ونَضَارَةِ الشَّبيبَةِ، أحرصُ على طلب العلم في الآفاق، وأتمنَّى له حال الصَّفَّاق الأَفَّاق، وأرى أنَّ التَّمكُّن من ذلك في جَنْبِ ذهاب الجاه والمال، وبُعْلِهِ الأهل بتغَيُّر الحال، ربْحٌ في التجارة، ونُجْحٌ في المطلب، وكان الباعث على التّشبُّث -مع هول الأمر- هِمَّةٌ لَزمَت، وعَزْمَةٌ لَجَمَت، ساقَتها رحمةٌ سَبقَت».

<sup>(1)</sup> من عجائب الاتفاق الإلهي، أن يكتب صاحبنا هذه الطليعة في الحي نفسه، وعلى بعد أمتار من سكن شيخة رحمة الله عليه.

لم يخطر على بال صاحبنا آنذاك أنّ القدر يُخبِّئ له المصير نفسه، فقد امتحنه الله بما امتحن به شيخه ابن العربي، وابتلاه بالهجرة الاضطرارية، فتجلَّد على مَضَضِ المحنة، وائتسى بابن العربي ورضي لنفسه ما رضيه، وإليك الخي القارئ - قبسا من سيرة هذه الهجرة وأسبابها، لعلها تشفع عندك إذا ما وقع بصرك على ما تُنكرُه أو تُقبِّحُه من عمله في «المسالك».

بعد عودة صاحبنا من رحلة طلب العلم في المشرق العربي، استقرّ به المقام في جامعة الجزائر، مُدرّسًا للكلام والأصول، مجتهدًا -قَدْرَ الاستطاعة في تشكيل خمائر النهوض المعرفي المرتكز على قيم الوحي، واكتشاف الطاقات العلمية -وهي كثيرة والحمد لله- ومحاولة تذليل كلّ العقبات الّتي تُعطّل إمكاناتها، وتحاصر مَلكاتها، لكن الإرهاب العلماني بتحالُف مع قوى الشّر والبَعْي والاستئثار بالثروة والسُّلطة، غاظهم جو الحرية والانفتاح الذي انتهجه النظام آنذاك، فقاموا بانقلاب على الشرعية، وصادروا اختيار الشعب، وتحدّوا عقيدة الناس، بأدوات القمع والقهر والاستبداد، وأدخلوا البلد في نفق مظلم أشد ما يكون الظلام ظلمة وسوادا، متذرّعين بفلسفات ومُسوّغات علمانية تعادي كلّ ما هو أصيل في هذه الأمة.

وفي ظِلِّ مناخ التَّسَلُّط والظّلم والارتهان، والتهديد والوعيد، اضطرَّ صاحبنا إلى الهجرة اضطرارًا، فترك الجامعة والأهل والأحباب، ورَضِي بما سبق به القضاء المحتوم والأمر المختوم، فلا مُغَيِّرَ لنافذ الحكم، ولا مُبَدِّل لسابق العِلْم، وصبر على ما نزل به صبرا جميلا، وظلَّ يتنقَّلُ بين عواصم الفرنجة وشبه جزيرة العرب، سنين عددا، وتَعَرَّفَ في ديار الدَّعوة على «الآخر» بكلِّ إنجازاته الحضارية ومنظومته المعرفية بأبعادها الفلسفية، وخالط كثيرا من

المستشرقين، وتعرَّف دخائلهم، وخَبَر أهواءهم، واستفاد في ديار الإسلام من شيوخ العصر الوسطيّة في الفهم، وإقامة التوازن المطلوب بين الأمنيات والإمكانات في التعامل مع الأحداث والمواقف، مما مكَّنه من مُغالبة الأقدار، وتذليل العَصِيِّ وتقريب القَصِيِّ.

كان صاحبُنا يقضي جُلَّ أوقاته في منفاه الاضطراريّ برُومِيَّة بالدِّيار الإيطاليّة، يختلسُ أوقات الفراغ ليقضي بعض الوقت في سياحات ممتعة مع روائع التراث الإسلامي المحفوظة بمكتبة الأمير ليون كايتاني وخزانة الفاتيكان، يستعينُ بجلاوة الفقه وأصوله والحديث ورجاله، على السِّياسة ومرارتها والسِّياسيِّين ونفاقهم، تلك الأيام الْمُمِضَّة الّتي بلغت فيها الخصومة بين أبناء وطنه أقصاها، فتَنكر بعضهم لبعض، وأضمر بعضهم لبعض من الحقد والكراهية والعَداوة ما أدَّى إلى الاقتتال الدّاخلي، واستباحة الأعراض والأموال، وجرت الدماء أنهارا، دون أن تكون في هذا التعبير مبالغة أو غُلُوّ، في مشهد مُرْعِب تنخلعُ له القلوب، وتَميدُ له الجبال فَرَقا.

وفي وسط هذه الأهوال القاسية الفظيعة، كانت نفس صاحبنا تجد شيئا كثيرا من الألم والحسرة، ولكن الضعف لم يعرف إليه طريقا، بل لا نبالغ إذا قلنا إنّ الألم زاده عنادًا في محاولة إيجاد الحلول والبدائل الّتي تؤدّي إلى شاطئ الأمان، أو إلى تخفيف المعاناة على أقلِّ تقدير، فسَعى بكل ما أوتي من قوة مع المخلصين من أبناء الوطن إلى جمع الفُرقاء السيّاسيّين الممثّلين للشعب الجزائري في روما في: 12/8/145هـ الموافق 13/1/599م، بعد أن تعذّر التلاقي في الوطن، فتمخّض الاجتماع عن وثيقة العقد الوطني، هذه الوثيقة التي شخصت الدّاء ووصَفت الدّواء بإجماع من أغلب التيارات

الإسلامية والوطنية والديمقراطية، ومن أسف فإن «حزب فرنسا» في الجزائر رفض هذه الوثيقة جملة وتفصيلا، مما أدخل البلاد والعباد في دوامة من العنف والعنف المضاد، الذي أشار إليه صاحبنا سابقا، ولازال الوضع في حاجة إلى مزيد من فتح أبواب المراجعة والمصارحة والحجادلة والحوار، لتوسيع دائرة التفاهم ومعرفة حقيقة ما جرى، ثم المصالحة، والاشتراك في بناء المتفق عليه، ومعالجة الخلل والانحراف أينما وُجِدَ.

وكأننا بصاحبنا وقد جمح به القلم، لم يلتزم بما تعارَفَ عليه أهل العلم من كتابة المقدمات، وراح يجاري خواطره، ويبثُ ما يجيشُ به صدره المكلوم، وعَدَلَ عن مُراعاة الأشكال والرُّسوم، فلنقنع من صاحبنا بهذا الاختصار المفهم، والإيماء الخاطف، ولنستنبئه عن قصة القاضي أبي بكر بن العربي وكتابه المسالك، لعلنا نتجاوز عن هناتِه، ونغتفر له ما فَرَطَ منه في حقٌ مناهج البحث العلمي.

كان أوّل عهد صاحبنا باسم القاضي ابن العربي في بداية العقد التاسع من القرن الميلادي، حيث القرن الهجري الماضي، الموافق لبداية العقد السابع من القرن الميلادي، حيث دأبت وزارة التعليم الأصلي والشئون الدينية -آنذاك- على عقد ملتقيات منتظمة للتعرّف على الفكر الإسلامي، يشارك فيها كبار الفقهاء وأعلام الفكر والثقافة من عرب وعجم ومستشرقين، وكانت عواصم الولايات تتسابق في التشرف باستضافة المشايخ والعلماء، وكأن من نصيب مدينة صاحبنا «المدية» زيارة الشيخ «محمد أبو زهرة» صاحب العلم الغزير، والحجة البالغة، والشخصية المؤثّرة، وعلى مائدة الغداء سمع من أبي زهرة نقدا لاذعا للشيخ عمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا، ثم أفاض في الحديث عما يحوكه

المغرضون من مكائد ضد الإسلام، ووقوف علماء الأمّة لهم بالمرصاد، ثمّ ضرب مثلا بالقاضي أبي بكر بن العربي وجهاده بالقلم واللّسان ضدّ الفلاسفة والباطنية وغلاة الصوفية والظاهرية والمقلّدة، وفي هذه المناسبة طلب الشيخ من والد صاحبنا نسخة من كتاب «العواصم من القواصم» طبعة الشيخ عبد الحميد بن باديس، وقد عظم قدر أبي زهرة في نفسه، ووقرت منزلته في صدره، فحث والده على إسعافه بحاجته، وتمكينه من بغيته، ومن يومها وصاحبنا حفي بابن العربي ومؤلّفاته، يجمعها ويزيّن بها خزانة والده، ويفاخر بها أكفاءه ونظراءه.

أمَّا أوَّل عهده العلمي -أو العَمَلِيِّ بصورةٍ أدقِّ- بأبي بكر بن العربي في حياته الدراسيّة فكان بعد حصوله على درجة الإجازة في العقائد والأديان من جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، وانتسابه إلى قسم الدراسات العليا الَّذي كان يضم آنذاك كبار شيوخ وأساتذة الفكر الإسلامي في العصر الحديث، من أمثال سليمان دُنْيا، وسيد سابق، ومحمد قطب، ومحمد الغزالي، ومحمد كمال إبراهيم جعفر، وسيِّد أحمد صَقْر، ومحمد يوسف الشَّيخ، ومحمد الصَّادق عرْجُون، ومحمد محمد أبو شَهْبَة، ومحمد عبد المنعم القِيعِيّ، وعليّ العَمَّاري، وتمَّام حَسَّان، ولطفي عبد البديع، وخليل عساكر، ومحمود الطناحي، وغيرهم من أساطين العلم وحُفّاظ الشريعة، وفي ظلِّ هذه الكوكبة من شموس المعرفة أخذ صاحبنا يفكِّر في الإعداد لدرجة العالمية الأولى، كان فتى لا يملُّ الدُّؤوب والسعى، يتردَّدُ على أغلبهم في قاعات الدَّرس أحيانًا، وفي دورهم أحيانا أخرى، وأسبغوا عليه من برِّهم وإحسانهم وتشجيعهم، بما لا ينهض به ثناء، ولا يقوم بحقٍّ شُكره لسانٌ.

وكان يسعدُ ويغتبطُ أشدَّ السَّعادة والاغتباط -ولا يزال- عندما يتشرَّف بخدمة أساتذته وشيوخة حُبًّا وكرامة، فكثيرا ما كان يهديهم المطبوعات المغاربية، ومن جملتها كتاب «العواصم من القواصم» في طبعته الجزائرية، مما اضطرَّه للتوسُّع في البحث والاستقصاء عن مؤلَّفات ابن العربي، حتى يكون كلامه مع أساتذته كلام البصير العارف بمطبوعات بلاده.

وهكذا وجد صاحبنا نفسه يُقبل على مطالعة تراث أبي بكر بن العربي ويُحِيطُ به خُبْرًا، ويستكشف معالم فِكْرِه، ويتعرَّف على مُجمَل مصنَّفاته، وكان أوّل ما نصحه أستاذه سَيِّد أحمد صقر بقراءته، «العواصم من القواصم» (أ)، في مطبوعاته الثلاث، طبعة الشيخ عبد الحميد بن باديس، والقسم الأخير الذي طبعه الأستاذ محب الدين الخطيب، وطبعة الأستاذ عمار طالبي، ولا أكتمك أخي القارئ أن صاحبنا استثقل وكره الرُّجوع في كل فقرة إلى مختلف الطبعات، واعتبره آنذاك - بجهله وغرارتِه - نوعا من أنواع الضياع، ضياع الوقت والجهد، ولكن ما إن قرأ الصفحات الأولى من الكتاب، حتى تبيَّن له الوقت والجهد، ولكن ما إن قرأ الصفحات الأولى من الكتاب، حتى تبيَّن له أن الأمر ليس عَفْوا صَفْوا، بل محفوف بكثير من المخاطر والمزالِق، فقد صَعُبَ

<sup>(1)</sup> علم صاحبنا فيما بعد سِرٌ اختيار أستاذه سيِّد أحمد صقر لهذا الكتاب، والذي وافقه فيه شيخه سليمان دُنيا، فكتاب العواصم يمثِّلُ الدَّروة الَّتِي وصل إليها ابن العربي في نضجه الفكري، فهو يحتوي على صورة متكاملة لتفكيره واختياراته العَقدَيَّة والمذهبيّة، كما أن طبعاته تصلح أن تكون نموذجا تطبيقيا للتَدرُّب على قراءة النصوص والموازنة بين القراءات وحسن اختيار الراجح منها دون المرجوح، وهذا سيفتح لصاحبنا -فيما بعد- آفاقا رحبة ومجالات واسعة في التعامل مع إرثنا الإسلامي المخطوط منه ولمطبوع.

عليه فهم مراد المؤلّف وتَعَسَّر، فكان يكرِّرُ قراءة النَّصِّ مرّات ومرّات، يقلّبُ النَّظَر في متن الطبعتين «ابن باديس والطالبي» وبخاصة في هامش الثانية الّذي أخلَصه صاحبها لِذِكْرِ فروق النُّسَخ وبعض التعليقات، وكان يقف السّاعات الطُّوال أمام لفظة أو جملة، يقتدح لها زناد الرَّأي، ويقلّبُ وجوه النَّظَر، ثمّ يقف حائرًا وقد استعجمت عليه دَلالات الألفاظ، وتَنكَّرت له معاني الحروف، فكان هذا يُحْزِنُه ويَشُقُّ عليَّ، فيلتجئ إلى أستاذه البارّ العَطُوف سَيِّد أحمد صقر يستعين به -بعد الله سبحانه وتعالي - في ما التبس عليه من وجه الصواب، فيرشِدُه -رحمةُ الله عليه - إلى معالم الطريق، ويدلُه على مَقْطَع الحق وفَصْل الخطاب، فجزاه الله خير الجزاء عما قدّم له ولجيله كله من توجيه ورعاية وإرشاد، وجعل كلّ ذلك في موازينه يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خير محضراً.

وهكذا كان هذا الكتاب خير مِرَان لصاحبنا على التَّمَرُس بكنه المخطوطات والتعلَّق بإرثنا المخطوط، وزَيَّنت له حِدَّةُ الشباب وعنفوانه آنذاك، تصوير نسخة من «المسالك في شرح موطأ مالك» لابن العربي من المكتبة الوطنية بالجزائر، قصد قراءتها وضبطها ونشرها، وعَرَضها على أستاذه سيد أحمد صقر، يستنصحه الرأي والمشورة، فصرفه عن نيته وثناه عن مراده، وأشار عليه بالتَّانِّي والتَّريُّث، وتَلمُّس الأسباب من مظانِّها، وعلى رأس المطالب التي طلبها الأستاذ سيد: وجوب التَّضلُّع من مجمل العلوم العربية والشرعية التي ينبغي أن يتحلّى به المتصدِّي لقراءة وتصحيح كتب التراث، واستفراغ الوسع في جلب نستخ الكتاب أينما وُجِدت في مكتبات العالم، كما حث صاحبنا على إشراك شقيقته عائشة في إخراج الكتاب، مع ضرورة التمهل وعدم

الاستعجال، فما كان من صاحبنا إلا أن ينزل طائعا مختارا عند رأي شيخه، وأن يأتمر بمشورته ويقتدي بهَدْيه، راضيًا كلَّ الرِّضَى، ومثنيا كل الثناء الحسن على أستاذه رحمة الله عليه.

ومَضَت الأيام، وتصرَّمَت الشُّهور، وَمَحَت سَنَةٌ أَختَها، وصاحبُنا يعود إلى «المسالك» بين الفينة والأخرى، كلّما آنس فسحة من الوقت، أو غفلة من شواغل الدّهر والناس، فيقرأ ما أنجزته شقيقته عائشة، مراجعا ومستدركا، واضعا أمام عينيه وصية شيخه سيد أحمد صقر بوجوب إعطاء نص «المسالك» حظّه الكامل من النّظر والتأمُّل وإنْ طال الزَّمن، وعدم العجلة في القراءة والضبط، ولم يدّخر صاحبنا وشقيقته سعيا في العمل بهذه الوصيّة، فتَطَلّبا جلّ الوسائل المتاحة لهما في غربتهما من أجل إخراج النَّصِّ سليما معافى من آفات التّصحيف والتّحريف، ومع هذا لا يزال صاحبُنا يرى أنّه قد يكون من الحق لقرّاء هذه الأسفار أن يعترف هو وشقيقته لهم بأنّهما -وبعد الدَّأب والنَّصب وإنفاق شطر من العمر في إعدادها- ما كتبا مبحثا من مباحثها ولا قرآ نُصًّا من نصوصها إلاَّ وهما يعلمان أنه محتاجٌ إلى استئناف العناية به وتجديد النظر فيه، ولطَالَمَا مَنَّيا أنفسهما بهذا النظر، ولكنّهما تيقنّا بأنّ الأمر يَضيقُ عنه نطاق الطُّمَع، فالأيَّام تمضي، والظّروف تتعاقب، مختلفة متباينة أشدّ الأختلاف وأعظم التّباين، ولكنّها متَّفِقة على الحيلولة بينهما وبين ما كانا يريدانه ويأملانه من تجديد العناية وتدقيق النظر، ولكن عا لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه، لأن صاحبنا يرى أنّنا أحوج ما نكون -في هذه الظروف- إلى بعث دفائن إرثنا المخطوط، الَّذي يضمُّ بين جَنَبَاتِه ثروة فكريَّة لا تفنَّى، وكنوزا علمية لا تنفد، تمنحنا عِزَّ الأصالة وشُموخ الكبرياء وشرَف الانتماء، كلِّ هذا تمهيدًا للمرحلة الأهم والتي تُشكّل المقصد، وهي فقه هذا التراث والإفادة منه في تشكيل الحاضر واستشراف المستقبل، من أجل استئناف الحياة الكريمة في ظلِّ مجتمع إسلامي تسودُه عقائد الإسلام، وتُزكّيه عبادات الإسلام، وتُحرِّكُه مشاعر الإسلام، وتحكُمه تشريعات الإسلام، وتُوجّه اقتصاده وفنونه وسياسته تعاليم الإسلام.

وصاحبُنا على يقينِ جازم لا يعتريه فيه شكَّ، أنه لا قوام للعِلْم بغير نقدٍ، لأنّ من مظاهر فساد حياتنا الأدبية المعاصرة؛ أنها أصبحت هادئة فاترة أشدّ الفتور، أو بتعبير أدق راكدة أشد الرُكود، فقد أمسك العلماء الثقات عن إبداء الرَّأي في ما تُخرجه المطابع من عيون إرثنا الإسلامي، فلا مُعَقِّبَ ولا مُناقشَ لهذه الكتب والأسفار الَّتِي تحتوي على جَيِّدِ العِلْم وسَفْسَافِه، ولا مُنْكِرَ ولا مُعْتَرضَ على هذا العَبَث الكريه بإرثنا المخطوط الّذي أصبح كلأ مباحا لكل من هَبُّ ودَبُّ من المحقِّقين!! الذين لا يأنفُون من العار، ولا يَتَصَوَّنون من المعايب، وصدق الأستاذ الطناحي عندما قال: «وقد قُصَّرْنا كثيرا هذه الأيام في نقد النَّصوص المنشورة، حتى اختلَطَتِ الأمور، وامتلأتِ السَّاحةُ بالأدْعياء، ممَّا هو واضح ومشهور، ويوم أن كان لدينا محقِّقون كبار كان معهم نُقَّادُّ كبار...وهكذا يكون النقد ضرورة حين يَعْمِدُ إلى الأعمال الجيِّدة فيُبرزها ويدلُّ على مواضع الجوَّدة فيها والنَّفع منها، ويُنبُّه على ما يكون فيها من نقصِ أو سَهُو، ثم حين يتعقّب الأعمال الرديئة فيُعَرِّيها ويكشف زيفها، فيكون ذلك

<sup>(1)</sup> انظر ملامح المجتمع الإسلامي الّذي ننشده، للشيخ الإمام يوسف القُرَضَاويّ (ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، 1417هـ).

<sup>2 \*</sup> شرح موطأ مالك 1

رادعًا وزاجرًا لمَقْتَرِفيها من المضيِّ في هذا الطريق الّذي لا ينبغي أن يسلكه إلا من أعدَّ له عدّته، وأخذ له أخذه، أمّا إذا ظلَّت أمورُنا تسيرُ على المصانعة والتَّجَمُّل وغَضِّ الطَّرف، فلا أمَلَ في تقدُّم أو صلاحٍ»(1).

وكم كانت فرحة صاحبنا غامرة عندنا تناول شيخه الإمام يوسف القرَضَاوي مقدّمة «المسالك» بالتّعليق والنقد، فبَيَّنَ لصاحبنا وشقيقته بأسلوب العارف الخبير والنقّاد البصير ما اعترى بعض أحكامهما من اعتساف وشطط، ودلّهما على ما شاب بعض اجتهاداتهما من مُجازفة وتَهور، وحسب صاحبنا وشقيقته أنّهما التزما الصّدق فيما يُسطّران، بعد رويّة وتفكير، وبعد تمهل وترجيح، والصدق في هذا النّطاق خير شفيع إن شاء الله.

ولا يملُّ صاحبنا من تردداد ما قاله شيخه العلامة المحقّق سبَّد أحمد صقر -بَرَّد الله مضجعه - في خاتمة مقدِّمته لكتاب «الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» للآمدي (2): «وإنِّي -على نهجي الّذي انتهجت منذ أوّل كتاب نشرت - أدعو النقاد إلى إظهاري على أوهامي فيها، وتبيين ما دَقَّ عن فهمي من معانيها، أو ندَّ عن نظري من مبانيها، وفاءً بحق العِلْم عليهم، وأداء لحق النصيحة فيه، لأبلغ بالكتاب فيما يُستَأنف من الزّمان أمثل ما استطيع من الصّحة والإتقان. والنشر فنَ خَفِي المسالك، عظيم المزالق، جم المصاعب، كثير المضايق، وشواغل الفكر فيه متواترة، ومتاعِب البال وافرة، ومبهظات العقل عامرة، وجهود الفرد في مضماره قاصرة، يؤودُها حفظ الصواب في سائر

<sup>(1)</sup> في اللغة والأدب للأستاذ محمود الطناحي: 1/ 234 (دار الغرب الإسلامي).

<sup>(2) 1/ 14 (</sup>دار المعارف)

نصوص الكتاب، ويُعجزها ضبط شوارد الأخطاء، ورَجْعُها جميعًا إلى أصلها، فيأتي الناقد وهو موفور الْجَمَام، فيقصد قصدها، ويسهل عليه قَنْصها، ومن أجل ذلك قلت -وما أزالُ أقول-: إنه يجب على كل قارئ للكتب القديمة أن يعاون ناشريها بذكر ما يراه فيها من أخطاء، لتخلص من شوائب التحريف والتصحيف الذي مُنِيَت به، وتخرُج للناس صحيحة كاملة، والله ولي التوفيق».

ولا يسع صاحبنا إلا أن يتقدّم بالشكر الموصول لرفيق عمره الاستاذ محمد عرض شمس<sup>(1)</sup> والعلاّمة النبيل محمد الراوندي، والعالم الأخ أحمد حاج عثمان الذين شاركوه وشقيقته هموم بعض ما أشكل من الكتاب، واجتهدوا في اقتراح ما يرونه صوابا، والشكر الخالص أيضا مع العرفان والتقدير للمجاهد الاستاذ حبيب اللَّمْسي صاحب دار الغرب الإسلامي على اصطباره على تأخّرهما وعسر مطالبهما، غير مبال بجهد أو وقت أو مال، ولأساتذتهم الأفاضل يالمغرب الأقصى أطيب الثناء وأجزل الشكر على تفضّلهم بقراءة الكتاب وإجازته، وتبصيرهم بما غاب عنهما من دقائق الأغراض ولطيف الإشارات، وهم: عصمت دندش، وأحمد الريسوني، والتهامي الراجي، ومحمد أمين السماعيلي، ومحمد بن شريفة، ومحمد الروكي، جزاهم الله عن العلم خير الجزاء.

<sup>(1)</sup> كان أستاذنا محمود الطناحي يلقبه بـ: «الميمني الصغير».

أما أستاذهما الشيخ الإمام يوسف القَرَضَاوي -أطال الله عمره- فيسألان الله تعالى أن يبقيه سَقْفًا لهذه الأمّة<sup>(1)</sup>، محروسًا بالرّعاية، محفوفًا بالعافية، مُوَفَّقًا دائما للرّشاد.

وفي الختام يقول صاحبنا: انتهيتُ من كتابة هذه الطَّليعة في يوم عرفة المشهود، الذي تزول فيه الشرور، وترتفع الأحقاد، وتعمُّ المساواة، ويسودُ السّلام، ويجتمع الناس على اختلاف السنتهم والوانهم في صعيد واحد، لباسهُم واحدٌ، يتوجّهون إلى رَبِّ واحدٍ، ويصيحونَ بلسان واحدٍ: لبّيكَ اللّهمّ لبيك، وفي ظل هذا الصوت القدسي الجلجل، أحسستُ كأنني قد خرجتُ من نفسي، وانفصلت عن حاضري، وأصبحت في عالَم طَلْق لا أثرَ فيه لقيود الزّمان والمكان، وسمعت صوتًا آتيا من بعيد، يقول: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وفي شهركم هذا، وفي بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللَّهمّ اشهد» وفي صباح يوم عيد الأضحى المبارك، طالعتنا الأخبار -في استفزاز للمسلمين ظاهر- بما جرى في دار السلام بعراق الرشيد وصلاح الدين، وما آلت إليه الأوضاع في صومال العروبة والإسلام، أخبار هائلة تصدع لهولها القلوب قلوب المؤمنين حُزنا وأَلَمًا، وتندى لها الجباه حَيَاءً وخَجَلاً، وتَكِلُّ عن وصفها الألسنة دَهشةً وتفظِّعًا، فشعرتُ في صدري بنيران مشتعلة تخنقني، فعدتُ إلى القلم، وهو يكاد يصرخُ في يدي ويبكي، ويكاد

<sup>(1)</sup> هذا التعبير من إبداعات المؤرخ الثبت الأستاذ عماد الدين خليل في مكالمة هاتفية معه في ثغر العروبة حيث يرابط بمدينة الموصل -حرسها الله من شرً المحتلين الغاصبين وأعداء الأمَّة الحاقدين-.

يجري بالدُّم والدُّموع على القرطاس، من جرَّاء الجراحات العميقة والظلمات والأهوال والتردي الّذي ليس له حدود، حيث تألّبت علينا الصَّليبيّة المتصَّهْينَة الحاقدة في تعصُّب مسعور، متحالفة مع ميليشيا العجم أحفاد الفُرس والصَّفَويِّين، في جُنونَ مجنون، وحِقْدٍ دَفين، تَعُبُّ من دماء أهل السُّنَّة فلا تَشبَع، وتخرُّبُ مساجدهم فلا تَقنَع، وتَفْتِكُ بالزَّمْنَى والعاجزين، وتغتصب الحرائر، لا يصدُّها عن غيِّها خُلُقٌ أو رحمة، ولا يَرْدَعُها عن ضلالها ضميرٌ أو مُروءةً، فلا يحلُّ لمسلم منذ اليوم أن يمالئ قومًا يكاشفونه بالعداوة والبغضاء ونذالة الأخلاق، نعم، لا يحلُّ أن نخدعَ أنفسنا عن حربِ دائرة الرَّحَى بيننا وبين الصهيونية المغتصبة والصّليبية الحاقدة وأشياعهما من الميليشيات الصَّفُويَّة باسم السِّياسة والكياسة والتِّسامح، كفانا استخفافًا وغَفلةً وإهمالاً وقلَّة مبالاة، كفانا مهانةً وصَغَارًا وهُوانًا، لابدٌ من الرّجوع إلى الله، والاستعداد لإصلاح ما اختلَّ من شئون هذه الأمَّة، والتَّعاون على ردِّ البَلاَء، بالرِّفق في مواضع الرِّفق، والبَأْسِ في مواضع البَأْسِ، إنه تَحَدُّ تاريخيُّ مَصيريٌّ يواجهُنا، ويحتاجُ منّا إلى أقصى درجات التجرُّد والتّضحية والبذل والجهد الخارق، أبتهلُ إلى الله تعالى أن يرزقَنا العلم النافع، ويُبَرّأ قلوبنا من الجبن و الضّعف، وأن يؤيِّدنا بالصّبر والقوّة، إنه سميع مجيب.

وكتبه حامدًا ومُصلِّيًا، الفقير إلى الله تعالى: محمد بن الحسين السُّليماني، مكة المكرمة في 11 من ذي الحجة: 1427هـ الموافق 31 من ديسنبر: 2006م

|  |   | * |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

# الباب الأوّل مدخل إلى سيرة أبر بكرابن العربيّ

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# الباب الأوّل مدخل إلى سيرة أبي بكر ابن العربيّ

### تمهيد: عصر المؤلّف

يتأثر الإنسان بالبيئة الّتي يعيش فيها، ويتفاعل معها، ويتجاوب مع أحداثها سَلْبًا وإيجابًا، وقد يكون تأثيره واضحاً - فيما بعد - في الأحداث الّي تحيط به، ولذلك نعرض نُبْذَة مختصرة عن عصر القاضي أبي بكر بن العربي، لإلقاء الضوء على الظروف الّتي عاشها وكان لها أثر كبير في حياته الشخصية وتكوينه الثقافي، وإنتاجه العلمي. ولن نستطيع - بطبيعة الحال - في هذا التمهيد المختصر أن نتطرق إلى مُجمَل التاريخ الأندلسي في الحقبة الّتي عاش فيها صاحبنا، ويزيد هذا استحالة بأن ابن العربي عاصر نهاية عصر الطّوائف وبزوغ وأفول نجم المرابطين وبداية دولة الموحدين، وقد قام الباحثون المعاصرون بدراسة تلك الحقب باستفاضة يُحمد ون عليها (1)، وسنقتصر في هذا التمهيد على الناحية السياسية لأنها تكشف الأضواء عن بعض المواقف

<sup>(1)</sup> انظر كتابات الأساتذة: حسين مؤنس، ومحمد عبد الله عنان، وحسن أحمد محمود، وأحمد مختار العبادي، ومحمود عليّ مكي، وعصمت دندش وغيرهم.

والعوامل الّتي ساهمت في تكوينه وأثرت في اتجاه حياته (1).

## عهد ملوك الطُّوائف:

وُلِدَ القاضي في أواخر القرن الخامس الهجري ( 468 هـ ) في عهد ملـوك الطُّوائف، وامتد به العمر إلى منتصف القرن البسادس ( 543 هـ ) في بداية عصر الموحدِّين، وكان العالم الإسلامي آنذاك يعيش في ظلال الخلافة العَبَّاسيّة في المشرق والعراق، وفي ظِلِّ الخلافة الفاطميَّة في مصر، وكانت بـ الد الـشام والحجاز واليمن بين مدِّ النَّفوذ العباسيّ حينـاً، وجـذر النفـوذ الفـاطميّ حينـاً آخر، أو مدِّ هذا وجذر ذاك أحياناً ؛ من خلال دُوَيلات مَحَلِّيَّة تقوم واحدة إثر زوال أخرى، وقد بلَغَت الدّولة العَبَّاسيّة أحطّ درجات النضّعف والانحلال، وأضْحَتْ أقرب إلى كونها اسْمًا يتردّدُ من كونها كياناً دولياً له وجود محسوس على السَّاحة، كما تـدهورت الأوضاعُ في الأنـدلس، حيث انهارت الدّولة الأمويّة، تلك الدّولة الّتي كانت ترهبُ جيرانها، وتفرض على ملوك النّصارى هيبتها واحترامها، وغَدَت الأندلس بعد الخلافة الأمويّة غنيمةً ونهبًا للطّامعين، الَّذين قطَّعوا جسدَها أشلاء ممزَّقة، تنبئُ بـسُوءِ الطَّـالع وظــلام العاقبـةِ وسُــوءِ المصير، وأضحت الأندلس دويلات وإمارات صغيرة، وادَّعي كلّ حاكم من

<sup>(1)</sup> لقد كان صاحبنا ابن العربيّ على صلة وطيدة بالوسط السياسي سواء في الأندلس قبل رحلته حيث كان أبوه وزيراً عند ملوك الطّوائف ووجيهاً عند المرابطين، أو بعدها حيث تولّى مناصب شبه سياسية كمنصب الاستشارة للأمير سير بن أبي بكر اللمتوني، أو في أثناء رحلته مع والده إلى المشرق في مهمة سياسية تتمثل في استصدار الاعتراف العباسي بالدولة المرابطية.

هؤلاء أنّه مَلِكٌ مُقْتَدِرٌ، بل إنّهم جميعاً تلقّبوا بالقاب تـدَلُّ على سَعَةِ الْمُلْكِ وعَظيم الشّان، وقد قال أبو عليّ الحسن بن رشيق يصف حالهم:

مّا يزمّدُني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد ألقاب علكة في غير موضعها كالهرّ يحكي انتفاخًا صولة الآسكو<sup>(1)</sup>

ويصفُهُم ابن حزم الظّاهريّ بقوله: « فضيحة لم يقع في العَالَمِ إلى يومنا مثلها، أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيّام في مثلها، كلّهم يتسمّى بأمير المؤمنين، ويُخْطَب لهم بها في زَمَنِ واحدٍ، وهم خَلْفَ الحصريّ بإشبيلية على أنّه هشام ابن الحكم، ومحمد بن القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء، ومحمد بن إدريس بن على بن حمود بببشتر (2) [ Bobastro ] ».

ولعل خير من يُصور حالهم لسان الدين بن الخطيب، حيث يقول في كتابه «أعمال الأعلام في من بُويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام »(3): « وذهب أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثير من أهل الأقطار، مع امتيازهم بالحل القريب، والخطة المجاورة لعُبًاد الصليب، ليس لأحَدِهِم في الخلافة إرث، ولا في الإمارة سبَب، ولا في الفروسية نسب، ولا

<sup>(1)</sup> المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي: 123 ( تحقيق: محمّد العريان، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ).

<sup>(2)</sup> رسائل ابن حزم: 2 / 97 ( تحقيق وجمع: إحسان عباس، ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1981 م ).

<sup>(3)</sup> صفحة: 144 ( تحقيق ليفي بروفنسال، دار المكشوف، ط. 2، بيروت 1956 م ).

في شروط الإمامة مكتسب". اقتطعوا الأقطار، واقتسموا المدائن الكبار، وجَبَوا العُملات والأمصار، وجنّدوا الجنود، وقدّموا القُضاة، وانتحلوا الألقاب، وكتَبَت عنهم الكُتّاب الأعلام. وأنشدَهُم الشُعراء، ودُوِّنت بأسمائهم المدّواوين، وشهدَت بوُجوب حقّهم الشُهود، ووقفَت بأبوابهم العلماء، وتوسَّلَت إليهم الفُضلاء، وهم ما بين مَجْبُوبٍ وبربريّ مجلوب، ومُجَنَّدٍ غير عبوب، وغُفل ليس في السَّراةِ بمحسوبٍ. فمنهم من يرضَى أن يسمَّى ثائرًا، ولا لحزْبِ الحق مغايرًا، وقُصارى أحَلِهم أن يقول: أقِيمُ على ما بيدي حتى يتعين من يستحق الخروج به إليه. ولو جاء عمر بن عبد العزيز، لم يقبل عليه، ولا لقي خيراً لَدَيه، ولكنّهم استوفوا في ذلك آجالاً وأعمارًا، وخلَّفُوا آثارًا، وإن كانوا لم يُبالوا اغترارًا».

وهكذا نلحظ أن عصر ملوك الطّوائف كان الوارث لِتَركَة الخلافة، وأنّ خيرات ذلك العهد الغابر قد توزّعَتْه طوائف وفئات مختلِفَة الأعراق جِنْساً ودِيناً، فقد تفرّقت دولة الأندلس أيدي سَبَا، وقام على أنقاضها زعامات متعدّدة ومختلِفة فيما بينها، وهو ما فصم الوَحْدة السّياسيّة الّتي كانت تربط بين أقطار الأندلس وأطرافه.

ولم يخل هذا العصر من رجال مُخْلِصين لهم مواقف مُشَرِّفَة، ونلمسُ ذلك في سيرة المتوكّل أمير بَطَلْيَوْس [ Badajoz ] الّذي رفض في إباء وشمَم تهديدات ألفونسو له، وطلبه بعض قلاعه وحصونه وأداء الجِزْيَة، فردَّ عليه المتوكّل برسالة قويّة ختَمَها بقوله: « إمّا نصرٌ مؤزّرٌ يُعْلِي اللهُ به شَأْنَ المسلمين،

أو شهادةً غاليةً تُوصلُ إلى رضَى ربِّ العالَمِين » (1).

كما أنّ الإمام أبا الوليد الباجيّ هَالَهُ ما شاهدَهُ من أوضاع المسلمين وتفرُّق شملهم فـ « رفع صوته بالاحتساب، ومشى بين ملوك أهل الجزيرة بصِلَةِ ما انْبَتَّ من تلك الأسباب، فقامَ مَقَامَ مؤمن آل فِرْعَون، لو صادف أسماعًا واعية، بل نفَخَ في عِظام نخِرَة، وعَكَفَ على أطلال داثرةٍ، بَيْدَ أنّه كلّما وَفَدَ على مَلِكٍ منهم في ظاهر أمْرِه، لَقِيهُ بالترحيب، وأجْزُل حَظَّه بالتّأنيس والتّقريب، وهو في الباطن يستجهل نزْعته، ويستثقل طَلْعَته، وما كان أفطن الفقيه - رحمه الله - بأمورهم، وأعلمه بتدبيرهم، لكنّه كان يرجوا حالاً تثوب، ومُذنِباً يتوبُ».

ولكن رغم هذا التمزُّق في الكيان السياسي للأندلس في عصر ملوك الطَّوائف، فإن هناك حقيقة هامّة ترتبط بهؤلاء الملوك، وهي أن تعدُّد بَلاَطاتِهم، واختلاف مُيُولهم العلميّة والأدبيّة، كان له الأثر الكبير في النشاط المعرفي في العلوم المختلفة، فتَوَفَّرَ البعض على الإبداع في الدِّراسات اللَّغوية، والبعض الآخر في الأدب والشَّعْر، وآخرون في العلوم البحتة، إلى ما هنالك

<sup>(1)</sup> انظر الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلّف مجهول: 36 - 37 [ عن الحياة العلمية في عصر ملوك الطّوائف في الأندلس لسعد البشري: 101، ط. مركز فيصل للبحوث، الرياض، 1414 هـ].

<sup>(2)</sup> الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: القسم: 2، الجزء: 1، صفحة: 95 – 96 [ دار الثقافة، بيروت، 1979 م].

من فروع العلم (1)، كما يُلاحَظ نشاط الرّحلات العلميّة بين الأندلس والمشرق، وذلك في سبيل تحصيل العلوم والمعارف، ولقاء أكابر علماء المسلمين بالمشرق والأخذ عنهم ونقل كتبهم ومصنّفاتهم إلى الأندلس (2).

#### العهد المرابطي:

وفي هذه الفترة الحرِجة من تاريخ الأندلس، كان الوَضعُ يتهيّا في المغرب لظهور قُوَّةٍ إسلاميّة ضاربةٍ، ستقلبُ موازين القوى في التّعامل الدّوليّ بين المسلمين وغير المسلمين في المغرب الإسلامي لصالح القوى الإسلامية، وهذه هي دولة المرابطين ( المُلثمين ) والّتي ظَهَرت أوّل ما ظهرت في الصّحراء الكبرى، وتوسَّعت أوّلاً جنوباً في بعض المناطق الإفريقية مثل غائا، ثمّ بدأت تتجه شمالاً حتّى ظهروا في المغرب عام 452هم، في الفترة نفسها الّتي ظهر فيها السَّلاجِقة في المشرق، وتوسعوا وامتدُّوا على طُول ساحليّ البحر الأبيض فيها السَّلاجِقة في المشرق، وتوسعوا وامتدُّوا على طُول ساحليّ البحر الأبيض فيها من قلب إفريقيا شمالاً صوب السّاحل، كان الفونسو السّادس يتوسّعون فيه من قلب إفريقيا شمالاً صوب السّاحل، كان الفونسو السّادس يتوسّعُ جنوبًا صَوْبَ السّاحل أيضًا، ولكن على ضفَّتِه الأخرى، وهكذا بَدَا وكانً المغرب يستعدُّ لتواجه الخصمين وجهًا لوَجْهِ. وفي الوقت الّذي سقطت فيه المغرب يستعدُّ لتواجه الخصمين وجهًا لوَجْهِ. وفي الوقت الّذي سقطت فيه طُلَيْطِلَة [ Toledo ] لألفونسو عام 478 هـ، كان يوسف بن تاشفين أمير

<sup>(1)</sup> الحياة العلمية في عصر ملوك الطُّوائف للبشري: 107.

<sup>(2)</sup> وقد تأثّر صاحبنا ابن العربيّ برحلة شيخه الباجي، فعزم على الرحلة، كما صرَّحَ بذلك في قانون التأويل: 76.

المرابطين يستكمل توسعًه في الجزائر ويضمها عام 474هـ. وهكذا جذبت تلك القوّة المسلمة الصّاعدة في المغرب أنظارَ ملوك الطّوائف في إسبانيا، فأرسلوا يستنجدون بها ويستنصرونها على نصارى الشّمال. ولما كانت دولة المرابطين نشأت في «رباط» دينيّ، وكان توجّهها توجّها إيمانيًا نقيًّا، كان الجهادُ سياسة أساسية لها، ونصرة المسلمين رُكنًا من أركانها، فكانت استجابتهم لطلّب الدَّهاب إلى الأندلس؛ لأن «مجاهدة الإفرنج فريضة»، ولأنّ واجب المسلم إغاثة أحيه المسلم، فكان عُبور المرابطين للأندلس رغم توجّس بعض ملوك الطّوائف هناك من قوّتهم، بل وتفضيلهم مداراة ألفونسو والاستعانة به للحيلولة دون تمكين المرابطين.

ولقد كانت أوّل خطوة للمرابطين على أرض الأندلس نصراً حاسمًا، عندما استطاعوا أن يهزموا قوات المعسكر الصّليبي الحاقد في يوم الزّلاقة العظيم عام 479 هـ / 1086 م، ولقد ساهم هذا النّصر في استرداد المسلمين في الأندلس ثقتهم بأنفسهم، حيث استعادوا ذكريات الحاجب المنصور بن أبي عامر، كما أنّ الفتح أورث هيبة المرابطين في نفوس الممالك النصرانية، ثمّ الأهمّ من ذلك أنّ يوسف بن تاشفين كلّف والد قاضينا ابن العربيّ بنقل رسالة إلى الخليفة العباسيّ يطلبُ فيها الشّرعية لإمارته، فحصل عليها بفَتُوَى من الإمامين الغزالي والطرطوشي<sup>(1)</sup>. وكان هذا أوّل اتّصال بين الأندلس من الإمامين الغزالي والطرطوشي<sup>(1)</sup>. وكان هذا أوّل اتّصال بين الأندلس

<sup>(1)</sup> انظر كتاب الأستاذة عصمت دندش: دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا مع نشر وتحقيق رسائل أبي بكر بن العربي: 176 - 217 ( دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1408 هـ).

والخلافة العباسيّة منذ قيام الدّولة الأمويّة في الأندلس قبل أكثر من ثلاثة قرون.

لقد كانت حركة المرابطين حركة رشيدة في الحكم، سديدة في السياسة، منقذة للإسلام من الخطر الذي داهمه في الأندلس، فالمرابطون هم الذين وحَّدُوا المغرب الإسلامي لأوّل مرّة سياسيًّا ودينيًّا، وقَضَوا على التَّمزُق السياسيّ والمذهبيّ، وهم الذين أوقفوا التقدُّم النّصرانيّ في عدّة معارك حاسمة كالزّلاقة - الّتي أشرنا إليها سابقاً - وأقليش [ Ucles ] عام 501هـ/ 1108م، وإفراغه [ Fraga ] عام 522هـ/ 1104م، فكانت هذه الانتصارات سببًا في ثبات جبهة الأندلس بعد أن أوشكت على الانهيار في عصر الطَّوائف، فبَقِيَ الإسلام والمسلمون بعهدها ما يقرب من أربعة قرون (1).

وفي أثناء هذا الصّراع الطّويل مع النّصارى في الأندلس، تُوفِّيَ يوسف بن تاشفين سنة: 500هـ/ 1107م بعد حُكْم دام سبعاً وثلاثين سنة:، حافلة بالعمل والجهاد، وخَلَفَه ابنه عليّ، فسار بأمور الدّولة سيرًا حثيثاً إلى الأمام، وسجّل اسمه بين عظماء تاريخ المغرب الإسلامي.

وبينما كان عليّ بن يوسف يواصل جهاده وجهوده في المغرب والأندلس، بدأ محمّد بن تُومَرت المعروف بمهدي الموحدِّين دعايته ضد المرابطين، واجتهد في تشويه سُمعتهم واتِّهامهم بالتَّجسيم والمروق من الدِّين، وما كان ذلك في

<sup>(1)</sup> أضواء جديدة على المرابطين، للأستاذة عصمت دندش: 33 – 34 ( دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1991).

نظرنا إلا عصبية مصمودية، حملت ابن تُومَرْت على السَّعْي لانتزاع السُّلطان من صنهاجة الصَّحراء. كما أنّ القول بالتوحيد والمهدية وعَصْمَة الإمام ما هي إلا دعوات سياسية استخدَمها ابن تُومَرْت في تحقيق غاياته، وقد اجتهد أيّما اجتهاد في توجيه الاتهامات إلى المرابطين دون حقّ، وجاء مؤرِّخُو الموحِّدين فحملوا على المرابطين حملة ظالمة، استغلّها في عصرنا كبار المستشرقين، أمثال الهولندي راينهارت دوزي [ R. Dozy ] وغيره ممن يحملون بين جنباتهم قلباً مفعماً بكُرْهِ الإسلام وأهله، ومن أسَفٍ فإنّنا نرى بعض المؤرِّخين من بني جلدتنا يردُدون كلام دُوزي من غير بحثٍ ولا تمحيص.

وفي هذا الموضوع تقول الأستاذة عصمت دندش في مقالها الماتع: «كلّمة حقّ في المرابطين» (1): «لقد وُصِمَ المرابطون بالقسوة، وأنهم أجلاف بكوّ، غزوا الأندلس طمعًا في خيراتها، فحكموها بالحديد والنار، ولكن من خلال المصادر يتبيّن أنّ الحكم المرابطي كان نموذجاً متقدّماً للحُكم الديمقراطي إذا جاز لنا أن نستعمل هذا اللفظ - الذي تفتقِرُه الكثير من الدول المعاصرة في وقتنا. وكان للمرابطين الفضل في المزج بين ثقافة وحضارة الأندلس مع ثقافة المغرب والسودان، وأياديهم البيضاء وجهادهم في نشر الإسلام والثقافة العربية جنوب الصحراء، لا ينكره إلا جاحد لا يقر الحقيقة. وبرغم النقد الشديد الذي وُجّه لأمراء المرابطين بسبب ما أتاحوه للفقهاء من سُلْطة وسُلطان، فلم يكن للفقهاء في دولة المرابطين من السُلطان أكثر مما كان لهم في وسُلطان، فلم يكن للفقهاء في دولة المرابطين من السُلطان أكثر مما كان لهم في

<sup>(1)</sup> صفحة: 33 - 35، وقد نشر هذا المقال ضمن الكتاب السابق ذكره.

غيرها من الدُّول، ويرجع للغالبية من هؤلاء الفقهاء الفضل في نشر العلوم الدينية في مجتمع لم يكن يجيد العربية ».

## بداية عصر المُوَحَّدِين:

بدأ العدّ التّنازليّ للمرابطين تحت وطأة الخِطر الإسباني النّصراني، ومع انفجار مشكلات داخلية في المغرب والأندلس، فبعد هلاك الفونسو السادس، واهتزاز صفوف النصارى الإسبان لفترة، ما لبثوا أن وَحَّدُوا موقفهم مرة أخرى، فاستأنفوا غزواتهم ضدّ المدن الإسلامية، وكان هدفهم المحوريّ هو سَرَقُسْطَة [ Zaragoza ] الَّتي تركها يوسف بن تاشفين لحكم بني هود، وما لبثت أن وقعت سرقسطة في يد النّصارى الإسبان عام 512 هـ دون أن تُجْدِي حملات المرابطين المتوالية على المدينة، وكان سقوط سرقسطة هو الفاتح لسلسلة أخرى من سقوط كثير من المدن والمواقع في شرق البلاد وغربها. ولم يتمكن المرابطون هذه المرة من ضرب الخطر النصراني الإسباني واستعادة زمام الأمور كما حدث في معركة الزّلاّقة، ذلك أنّ المرابطين شغلوا بالثورات عليهم في الأندلس، وكانت فاتحة هذه الثورات ثورة قرطبة عام 515 هـ / 1121 م، وزامن هذا بدء ظهور حركة معارضة قوية في المغرب بقيادة المهدي بن تُومَرْت الَّذي سينجح بعد أعوام قليلة في تأسيس دولة المُوَحِّدِين على أنقاض دولة المرابطين.

وبعد الانتشار السياسي والعسكري للموحّدين في المغرب الأوسط والأدنى، كان من الطّبيعي أن يتوجّه المُوَحِّدون بأنظارهم إلى الأندلس، خاصّة وأن ثورَات المتمردّين بها -والّتي تداخلت وتزامنت مع تحركات النّصارى

الإسبان- كانت قد أفقدت المرابطين هيبتهم هناك وبخاصة بعد ثورة قرطبة عام 539 هـ وما تلاها من ثورًات<sup>(1)</sup>.

ولقد أبدى المرابطون بالرغم من ذلك بسالة كبيرة في الدفاع عما بأيديهم من البلاد، فلم يستطع عبد المؤمن بن علي الاستلاء على فاس إلا بعد حرب طويلة وحصار شديد دام تسعة أشهر في ذي القعدة عام 540 هـ/ أبريل عام 1146 م، وفي محرم عام 541 هـ/ يونيو عام 1146 م دخل مراكش وقتل إسحاق بن علي بن تاشفين ونفرًا من أمراء المرابطين، وبذلك انتهت الدولة المرابطية، وأصبح الموحدون سادة المغرب وجزء كبير من المغرب الأوسط والأندلس<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> للتوسع انظر: «حواضر الأندلس بين الانتفاضة والثورة خلال العصر المرابطي» للأستاذ محمّد العمراني [ط. دار أبي رقراق في الرباط بالمغرب].

<sup>(2)</sup> مقدِّمة الأستاذ حسين مؤنس لـ: وثائق المرابطين والمُوَحَّدِين: 100 ( مكتبة الثقافة الدينية، ط 1، القاهرة، سنة: 1997 م ).

# مصادر ترجمة أبي بكر ابن العربيّ نظرة نقدية

أبو بكر بن العربي من الأعلام الذين ملئوا الدنيا وشغلوا الناس وتجاوزت شهرتهم الآفاق، بحيث تظلّ أيّة محاولة للتّعريف به لا تخلو من مغامرة، على أنَّ أفضل ما يمكن أن يقوم مقام هذه المحاولة، أن ننظر نظرة نقديّة في مصادر ترجمته ومراجعها، فربما تغني الدّارس عن التّكرار المملول الّذي يتكلّفه مقدِّمو طبعات كُتُبه، ويتداولون نفس المعلومات على ما يشوبها من إخلال وتقصير وسَدَاجَة في التّناوُل، وتبسيط في أمور في حاجة إلى تعمُّق.

أوْلَى مُترجِميه بالتقديم هو المترجم نفسه أبو بكر بن العربي، فقد كان حريصا غاية الحرص على أن لا يضيع المناسبات الّتي تسمح له ببسط الحديث عن جوانب من حياته وشخصيته، وشيوخه ومواقفه، وأحكامه وآرائه في أحداث عصره، وقضايا ذات طابع عَقَدِي أو فقهي أو تاريخي أو سياسي أو اجتماعي، وما شابه ذلك.

على أننا نأسف لضياع معجم شيوخه، بالقَدْر الّذي نأسف أيضًا على ضَياع ما كَتَبَه من رحلته، بنفس القَدْر الّذي نأسف على كلّ حرف خطّه بقلمه؛ لأنّ في الّذي ضاع ما يُسعفُ على جلاء الصورة، وتوضيح الرؤية،

ورفع اللَّبس، وتفصيل الجمل، والكشف عن كثير من القضايا الَّتي اكتنفها الغموض والإبهام.

ولا شك أنه كانت لطبيعة حياته الّتي عرفت بعض القَلَق في بعض مراحلها دخلٌ في ما تعرّض له تراثه من ضياع أو إحراق وتدمير، على نحو ما حدّثنا هو نفسه عن هجوم الدّهماء عليه، وسلبه كتبه وذخائره ونفائسه.

ولا نُلقي باللّوم على أبي بكر بن العربي نفسه، إذ لا حيلة له في طبيعة المرحلة الّتي عاشها، من تقلّبات عرفت انهيار دول وقيام دول، وذهاب شخصيات وأفولها، وصعود نجم شخصيات أخر، ولم يكن ابن العربي محايداً في كلّ ذلك، إذ ارتبط مصيره دائمًا بالّذي أفل نجمه، وقد كان يبحث لنفسه عن مكانة تضمن له الشّفوف والظّهور؛ فتعلّقه المحموم بالسلطة لم يكن مصادفة، وإنما كان عن وعي وحسابات دقيقة، فقد آمن بأن المكانة والوظيفة لن تكون هبة، وإنما هي أمور تتعلق برضا الحاكم وثقته.

وتحفِلُ كتبه بالإشارات الدَّالة؛ إذ لا يكاد يخلو كتاب من كتبه، ولا رسالة من رسائله من إشارة تسهم في إضاءة جانب من جوانب حياته، من مثل أسماء شيوخه، ومروياته، ومؤلفاته، ورحلاته ومشاهداته،...إلخ.

على أنَّ بعض كتبه تحوز قصب السَّبق في غناها بالإشارات، فمن ذلك:

1- قانون التأويل: الّذي فصَّل فيه القول عن نشأته ودراسته وسيرته ورحلته...الخ.

2- سراج المريدين: الّذي أمَدَّنا فيه بجملة وافرة من المعلومات، فهو سخيّ العطاء فيه حول أحداث في حياته وذكرياته، وجوانب من حياته الروحية، إضافة إلى المعلومات العلمية المتعلّقة بشيوخه ومؤلّفاته.

ولا نُتَكَثر بتشقيق القول حول ما تضمّنه كلّ مصنف من مصنفاته؛ إذ لا نجازف إذا ما زعمنا أنه لا يخلو كتاب من كُتبه من مادَّة تصلح للاستمداد منها في ترجمته، وأحكام القرآن، وعارضة الأحوذي، والعواصم، والقبس، وسراج المريدين، والمسألك، خير شاهد على ذلك، فلا نغرب إذا وضعنا تراث ابن العربيّ المفقود والموجود، المطبوع منه والمخطوط في مقدِّمة مصادر حياته.

تأتي بعدها مباشرة مصادر لطبقة من معاصريه، فيهم أصحابه الّذين ربطتهم به رابطة الدَّرْس والتّحصيل: كعياض، وابن بَشْكُوال، أو من ربَطَتْهُ بهم رابطة الزَّمالة كالفتح ابن خاقان.

على أنّه لا يحسنُ أن نغفلَ ذِكْره الذائع في المشرق، حيث لا يبعُدُ أن تتناوله بالترجمة بعض الكتب المشرقية في مصر والشام والعراق والحجاز، كتاريخ دمشق لابن عساكر، وذيل تاريخ بغداد لابن النجار.

ولعلَّ الأفيد أن نقدّم مُتَرجِمِيهِ على سياق التّاريخ، اعتبارا بتقدُّم وَفَيَاتهم، معتَذِرينَ عن خَرْقِ هذا السِّياق بخصوص اثنين من مُتَرْجِميه وهما القاضي عياض وابن بَشْكُوال؛ نقدِّمهما لأنَّ في ترجمتهما له من العناصر ما ظلَّ يتردّدُ صداهُ في كُتُب اللاّحقين إلى يوم الناس هذا، دون أن يغيب عنّا أن أصحاب أبي بكر ابن العربيّ الذين تحلَّقوا حوله ونهلوا من رحيق علومه من الكثرة بحيث لا يكاد يحيط بهم حَصْرٌ، حتى عدا إجراء ذِكْرهم في مُعْجَم من أغراض التأليف الّتي تصدّر لها كبار العلماء.

وما من شك أن منهم نبهاء تعرَّضوا لترجمته والتعريف به والإشادة بذِكْرِه، وتسجيل ما أخذوه عنه في فهارسهم وأثباتهم وبرامجهم ومعاجمهم ومَشْيخاتهم، وسائر أنواع التآليف الّتي تُعْنَى بذِكْرِ فحول العلماء، مما يمكن أن تنتمي إلى العصر القريب من عصر أبي بكر.

ترجمة القاضي عياض بن موسى بن عياض اليَحْصُبيّ السّبتي (ت. 544هـ) لأبي بكر ابن العربيّ وصلتنا في كتابه «الغنية» (1) عاشر شيوخه، تناولَ فيها تقديم شيخه في منشئه في إشبيلية وقرطبة، وسَفَرهِ صُحبةَ أبيه بعد انقراض دولة بني عبّاد إلى المشرق، ومن لَقِيَ من شيوخ العصر في مصر والشام والعراق والحجاز، إلى مُنْصَرَفِه إلى الأندلس، وتولُّيه وظائف القضاء والشُّوري والتدريس، إلى أن قضى، دون إغفال لما ناله من طعن يصور الجانب السّلبيّ من حياة شيخه، ولقد لقيه وكتب عنه، وسمع من لفظه حين اجتيازه مُنْصَرَفِه من المشرق بسبتة، ولعلّ ذلك سنة:495هـ، وفيها أجازه بجميع مروياته، وحدَّثه بكُتُبٍ في الرّجال من عيون ما جَلَبَهُ من المشرق، ككتاب الدارقطني في «المؤتلف والمختلف»، وكتاب «الإكمال» للأمير ابن ماكولا، كما أتيحت له فرصة أخرى للَّقاء بإشبيلية وقرطبة لا نعلم تاريخها، وإن كنَّا نرجِّح أن هذا اللُّقاء كان متأخّرًا عن اللَّقاء الأوّل الّذي تم في سبتة، والّذي نرجِّح فيه أنّه قرأ عليه فيه «مسألة الأيمان اللازمة» من تأليفه، وأجازه إجازة عامّة بمرويّاته ومؤلَّفاته.

<sup>(1)</sup> صفحة 133 وما بعدها (ط. باعتناء: محمّد بن عبد الكريم الزموري).

وينبغي أن لا يعزبُ عن بالنا أنّ أبا بكر ابن العربيّ من أعيان المالكيّة؛ فهو بذلك على شرط القاضي عياض، يدخل حَتْمًا ضِمْنَ نطاق كتابه «ترتيب المدارك» ولكن من العجب ألاّ يتضمّن مطبوع الكتاب هذه التّرجمة، وهو شيء يُلْقِي بظلال داكنة من الشُّكِّ والحيرة والنَّبس حول سلامة نصِّ «ترتيب المدارك» ولن يجلو سواد هذه السُّحُب إلا استقراء كتب المتقدِّمين الّذين تصدُّوا لاختصار المدارك أو الاستمداد منه، أمَلاً في أن نجده مع أهل طبقته عندهم، إمّا في نطاق الاختصار، أو في نطاق الاستدراك، وحتى يقدّر الله الإسعاف بذلك(1)، نُعوِّلُ على ما جاء في مخطوطة برنستون (مجموعة يهودا رقم 4126/ 8540 اللوحة 28، وهي «اختصار ترتيب المدارك» لأبي عبد الله بن حَمَادُه الصّنهاجيّ السّبْتِيّ تلميذ القاضي عياض<sup>(2)</sup>، بترتيب عبد الله بن سهل القضاعي، وبالمقارنة بين هذه التّرجمة وبين ترجمة «الغُنْيَة»، يلاحظ التّشابه القريب من التطابق، مِمَّا يُوحِي بأنَّ ابن حَمَادُه إن لم يكن قد نقل من نسخة من «التّرتيب» فإنّه يحتمل أن يكون قد رجع إلى «الغنية» مع إضافات جعَلَتنا

<sup>(1)</sup> انظر المقدمة الماتعة للأستاذ قاسم عليّ سعد لكتابه «جمهرة تراجم الفقهاء المالكيّة» فقد تكلّم -باستفاضة يُحمَد عليها- عن كتاب «ترتيب المدارك» طبعاته ومختصراته ومنتقياته وترتيباته، [ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي. سنة::1423هـ].

<sup>(2)</sup> وقف الأخ الأستاذ قاسم سعد على مختصر ابن حمادُه المسمَّى «بغية الطالب ودليل الراغب» والمحفوظ بالمكتبة الأزهرية، تحت رقم: (208 تاريخ خ/ 6097 عام) وذكر الأستاذ قاسم أن ابن حمادُه تفرَّد بنقل الطبقة الحادية عشرة عن القاضي عياض، وهي في أهل المغرب الأقصى والأندلس، واشتملت على ثلاثين ترجمة.

نتردَّدُ في الجزم بالتّطابق، ونعبِّرُ بالقُرْب من التّطابُق. على أنّ في الأمر سَعَة للبحث والتّدقيق والتّمحيص.

الترجمة النانية لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بَشْكُوال (ت. 578هـ)، وهذه الترجمة فيها من العناصر ما يتكامل مع ترجمة القاضي عياض، ولا نبعد في الادِّعاء إذا جنحنا إلى القول بأن ابن بَشْكُوال اتَّكاً على عياض، لا لأنه تأخّرت وفاته عنه، ولا لأنه اطلع على ترجمة أبي بكر عند عياض، ولكن لِمَا نعلَمُه من الصِّلات العلميّة بينهما، وكانا على تعاون تام في عياض، ولكن لِمَا نعلَمُه من الصِّلات العلميّة بينهما، وكانا على تعاون تام في ميدان التراجم، وقد أكثر ابن بَشْكُوال من النقل في صلته (1) عن عياض مصرِّحًا بذلك بعبارات منها: «أفادَنِيهِ عياض مِمّا كتب به إِلَيَّ، تولَّى الله كرامته»، ويغلبُ ذلك في الغُرباء.

على أنّ ترجمة ابن بَشْكُوال فيها مكان لقائه بأبي بكر، مؤرَّخا بضحوة يوم الاثنين لليلتين خَلتًا من جمادى الآخرة من سنة: 516هـ، ويُستشفُّ من هذه الترجمة التقدير البالغ الّذي يصلُ إلى حدّ التهويل، مثل قوله: «وقدم بلده إشبيلية بعِلْم كثير لم يُدخِله أحدّ قبلَه مِمّن كانت له رحلة إلى المشرق»، وهو تهويل لا يمكن أن يخفف من غلوائه إلاّ أن يُحمل على أنّ إشبيليّة لم تنل حظها من عطاء الرّاحلين إلى المشرق على توالي طبقاتهم؛ لأنها لم تكن سوق العلم نافقة فيها نفاقها في جارتها قرطبة، يصور ذلك زعم من ذهب إلى أنّ العالِم إذا مات بإشبيليّة ونفاقها بقرطبة.

<sup>(1) 1/ 185،</sup> التَّرجمة (184) لأحمد بن عبد الله بن موسى الكتامي.

وقد صرَّح ابن بَشْكُوال أنّه سمع بقرطبة وإشبيلية كثيرًا من روايات شيخه وتآليفه، وهو أوّل مَنْ سجَّل تاريخ مولد أبي بكر بن العربي؛ لأنّه سأله عنه، لذلك نرجِّح أنّه ظُلَّ المورد الّذي نهل منه جُلِّ من تكلم عن تاريخ مولد ابن العربيّ. وانحياز ابن بَشْكُوال إلى شيخه ظاهر جَلِيُّ؛ فإنّه ضرَب صَفْحًا وورَّى علينا خبر المطاعن الّتي وجهّت إلى شيخه، وأشار إليها قبله عياض في «الغنية» وتداولتها الرُّواة، وتُحُدِّث بها في الجالس، وتمحَّض ابن بَشْكُوال لتسجيل الثناء العَطر الّذي تصوره هذه التّحلية: «الإمام، العالم، الحافظ، ختام علماء الأندلس، وآخر أيمتها وحفّاظها».

وتصوّره هذه الأحكام الّتي ننقُلها عنه في هذه الفقرة (1) على أنه كان ينظر إلى ابن العربيّ بعين واحدة كليلة هي عين الرضا:

«وكان من أهل التفنُّن في العلوم، والاستبحار فيها، والجمع لها. متقدّما في المعارف كلّها، متكلّما في أنواعها، نافذا في جميعها، حريصا على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها. ويجمع إلى ذلك كلّه آداب الأخلاق، مع حسن المعاشرة، ولين الكنف، وكثرة الاحتمال. وكرم النفس، وحسن العهد، وثبات الوعد. واستُقْضِي ببلده فنفع الله به أهله لصرامته وشدّتِه ونفوذ أحكامه. وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة، ثم صُرِفَ عن القضاء، وأقبل على نشر العلم وبثّه»(2).

<sup>(1) 2/ 591</sup> من الصلة.

<sup>(2) 2/ 591،</sup> من الصلة

وهي فقرة تغضُّ الطَّرف عن الجوانب السلبية في شخصية الرجل، وتركِّز على مناقبه، وتختزل الحقيقة في شطر واحد، كان ابن بَشْكُوال – رحمه الله – لم يضع في اعتباره أن الأجيال ستقرأ كلامه وتوازن بينه وبين معاصره وشريكه في التّلمذة على المترجم عياض حين سجل في «غُنْيَتِه»(1): «ولكثرة حديثه وأخباره وغرائب حكاياته ورواياته أكثر الناس فيه الكلام».

بعد هذين المترجِميْن نرجع إلى مترجِم تقدمت وفاته وفاة عياض وابن بَشْكُوال. وهو الوزير الكاتب أبو نصر الفتح بن محمّد بن خاقان الإشبيلي (ت. 529هـ) في كتابه: «مَطْمَحُ الأَنفُس ومَسْرَحُ التَّأْسُ في مُلَحِ أهل الأندلس» (ث)، وهو مُترجِمٌ تقدَّمت وفاتُه وفاة المُتَرجَم، وابن خاقان بلدي المترجَم، أديب كاتب، طغت عليه صَنْعَةُ التَّرسُل والكتابة (ق)، إن لم نقل جارت على الترجمة، وأشاعت فيها روح الجاملة المتكلّفة، ولعلّه قصد بها مصانعته والتودُّد إليه، استدرارًا لجاهه. فهذه الترجمة وإن خَلَت من العناصر الّتي تُكسِبُها دفئا وحرارة، فإن إيرادها لقصيدة ابن العربيّ الرائية الّتي يتشوق فيها إلى بغداد ومصر والشام مما يُذكر لها:

سقى الله مصرا والعراق وأهلها وبغداد والشامين مُنْهمِلَ القَطْر

<sup>(1)</sup> صفحة 135 (ط. محمّد بن عبد الكريم).

<sup>(2)</sup> صفحة: 297 – 300.

<sup>(3)</sup> من سمات هذه الطريقة الكتابية المبالغة الشديدة في انتقاء ماله رنين في السمع من الفاظ اللغة، للمجانسة والمشاكلة، والإمعان في زخرفة الكلام وإشاعة الوان البديع فيه.

وهذه الترجمة وإن لم يتردد صداها عند المؤرخين والمحدِّثين، إلا أن أبا العباس المقَّريِّ احتضنها واقتطف منها في «أزهاره» (1) و «نفحه» (2) إعجابًا بأسجاعها المتكلّفة الباردة.

وقد استمر ذِكْرُ أبي بكر ابن العربي عند طبقة تلاميذ أصحابه الذين سجّلت ذواكرهم ما حدَّث به أشياخهم عن شيخهم الإمام ابن العربي، ويأتي في مقدِّمة هؤلاء أبو العباس أحمد بن يحيى بن عَمِيرَة الضَّبِّي (599هـ)، الذي دوَّن في كتابه «بُغْية الملتّمِس في تاريخ رجال أهل الأندلس» (3) الذي نلاحظ أنه أورد أشعارًا وأخبارًا لابن العربي نقلت مسندة من طريق أصحاب أبي بكر بن العربي، كالقاضي أبي القاسم عبد الرحمن ابن محمّد وأبي الحسن أبي بكر بن نجبة، كما ذكر من طريق هؤلاء التلاميذ أنهم حدّثوه بكتاب «القبس»، قال: «القبس في شرح مُوطًا مالك بن أنس»، أملاه [ابن العربي] بلفظه بقرطبة في عدَّة مجالس، حدّثني به جماعة من أشياخي شاهدوا إملاءه إياه» ومن أسف فإنه لم يعيِّن في هذا المقام أسماء شيوخه الذين حدّثوه بالكتاب.

وحاول الضّبي أن يقدِّم سردًا بعناوين مؤلفات القاضي، ذكر منها: «أحكام القرآن» و«كتاب التلخيص» و«مُلْجِئَة المتفقِّهين» و«القبَس» وختمها بقوله: «وعِدَّةُ تواليفه نحو الأربعين». ولا نعلم من سَبَقَه إلى مثل هذا التحديد،

<sup>.92/3(1)</sup> 

<sup>.33/2(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> صفحة: 82 (ط. أوربا). وصفحة: 92-93، التّرجمة (179) [ط. دار الكتاب العربي].

ولا أجرى ذكرًا لمؤلفاته، إلا أن تصح نسبة الترجمة التي عند ابن حمادُه للقاضي عياض في المدارك؛ لأنّ عياضًا لم يزد على ذِكْرِ «مسألة الأيمان اللازمة»، والباب مفتوح للمقارنة بين لائحة «مختصر ترتيب المدارك» و«بغية الملتمس»، وعلى كلّ حال، لو افترضنا جدلا أنها لا تصح نسبتها لعياض، فلنُسلّم بنسبتها لابن حمادُه السّبتيّ الّذي نجهلُ تاريخ وفاته، ولكنّنا على يقين بأنّه معاصر للبن عميرة إن لم يكن أسنّ منه، فقد تتلمذ على عياض المتوفّى سنة: 544هـ، ولا ندري متى ذلك، ولا كم كان عمره حين أخذ عن عياض، ولكن يغلب على الظنّنُ أن وفاته لن تتأخّر حتّى عَشر التسعين.

والمقام يقتضي الإشارة إلى صنيع هذا المؤرِّخ السَّبتي الذي تتلمذ على عياض، فهو من أهل هذه الطبقة، أي طبقة تلاميذ أصحاب أبي بكر بن العربي، فهو أبو عبد الله محمّد بن حمادُه السبتي الصنهاجي الذي اختصر «ترتيب المدارك» وقد وقفنا على ترتيب أبي محمّد عبد الله بن سهل القضاعي لهذا «المختصر» الذي يتضمن ترجمة لأبي بكر ابن العربي في مخطوطة برنستون السابق ذكرها.

والجديد في هذه الترجمة هو التنصيص على أسماء مؤلّفات القاضي ابن العربي، ويحسن إيرادها بنصِّها، قال: «وصنّف في غير فَن تصانيف مليحة كثيرة، حَسَنة، مفيدة، منها:

«أحكام القرآن» كتاب حسن.

و «المسالك في شرح مُوَطَّأُ الإمام مالك».

و «عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي».

و «القواصم والعواصم».

و «المحصول في أصول الفقه».

و «سراج المريدين».

و «سراج المهتدين».

و «كتاب المتوسط».

و «كتاب المشكِلين».

وله: «تأليف في حديث أم زرع».

و«كتاب النّاسخ والمنسوخ».

وقال في «القبس»: إنه ألف «أنوار الفجر في تفسير القرآن» في عشرين سنة، ثمانين ألف ورقة، وتفرَّقت بين أيدي النّاس.

و «تلخيص التلخيص».

وكتاب «القانون في تفسير الكتاب العزيز».

وله غير ذلك من التآليف رضي الله عنه».

ويبدو من عرض هذه التّرجمة -على ما بين أيدينا من تراجم- ما يلي:

1- أنّ جزءًا منها تبدو آثار عياض فيه واضحة، وذلك مثل: «طعن النّاس في ابن العربيّ لكثرة رواياته وأخباره وغرائبه»، مما يدعو إلى الجزم بأنّ هذا كلام عياض الّذي لم يسبقه فيه أحد.

2- تأثره الواضح بابن بَشْكُوال، مثل: إيراده عبارات الإطراء باللّفظ كما وردت في «الصّلة».

3- خروجُه عنهما عندما أورد قائمة بمؤلّفات أبي بكر بن العربي، لم ترد عند أيّ واحد منهما، وقد تضمّنت زيادات على ما عند ابن عميرة الضّبي، مما يفسح الحجال لاحتمال أن تكون قائمة ابن حمادُه من أوائل القوائم الّتي عُنِيَت بسَرْدِ مؤلّفات الإمام القاضي قبل قائمة ابن عميرة طبعًا.

وممن ينتمي إلى هذه الطبقة أبو يحيى اليسع بن عيسى بن اليسع (ت. 575هـ)(1)، الذي يغلب على الظن لله ذكر ابن العربي في كتابه: «المغرب في آداب المغرب»، الذي الفه للملك صلاح الدين الأيوبي، والمؤلف فقيه مُشاور مقرئ، حافظ نسّابة، اتهم في تاليفه لهذا الكتاب الذي قال عنه ابن سعيد (2): «وكانه أراد معارضة «كتاب القلائله» فنهق إثر صاهل، فلم يأت في جميع ما أورد بطائل»، والكتاب سواء أتى فيه أو لم يأت بطائل، فإنه ضاع بمحاسنه ومساوئه، وبقيت منه نقول، يهمنا منها ما أورده الذهبي في «التّذكرة» («السّير» (4) بخصوص أبي بكر ابن العربي معلّقا عليه بقوله (5): «وقد ذكرة الأديب أبو يحيى وبالغ في تعظيمه وتقريظه، وقال: ولي القضاء «وقد ذكرة الأديب أبو يحيى وبالغ في تعظيمه وتقريظه، وقال: ولي القضاء

<sup>(1)</sup> ترجمته عند ابن الأبار في المغرب لابن سعيد: 2/ 88، والشذرات: 4/ 250.

<sup>(2)</sup> في المغرب: 2/ 88.

<sup>(3)</sup> صفحة: 1296.

<sup>.201/20(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> النقل من تذكرة الحفاظ.

فمحن، وجرى في أعراض الإمارة فلحن. وأصبح تتحرك بآثاره الألسنة: ويأتي بما أجراه عليه القَدَر اليوم والسَّنة، وما أراد إلا خيراً. نصب الشيطان [وفي سير النُّبَلاء: السلطان] عليه شباكه، وسكن الإدبار حَرَكَه، فأبداه للناس على صورة تُذَمَّ، وسوأة تبلى [في سير النُّبَلاء: سورة تتلى] لكونه تعلَّق بأذيال الملك، ولم يجر مجرى العلماء في مجاهرة السلاطين وحزبهم، [وفي سير النُّبَلاء وخربهم] بل داهن، ثم انتقل إلى قرطبة معظَّمًا مُكرَّمًا، حتى حول إلى العُدُوة فقضى نحبه».

و لا نستطيع حمل ما في النص على التعظيم والتقريظ، إلا أن يكون شمس الدين الذهبي قد قرأ الترجمة كاملة، فاستفاد من جزئها الأول ما يفيد التعظيم والتقريظ، وتجازوه، ونقل هذا الجزء الملئ بالإشارات والتلميحات الموحية، والتي تُصور لنا أبا بكر ابن العربي يجري لاهنا وراء الظهور والسلطة، فتتناوله الألسنة: باللّوم، وينصب عليه السلطان أو الشيطان شباكه - والناس ضعاف أمام السلطان والشيطان، بما يملكان من الترغيب والترهيب، وما يستندان عليه من هوى وضعف - فتكون نتيجة ذلك خسرانا مُبينا، إذ يصبح أبو بكر صورة تُدتم لم السلطة تُنقذه بإبعاده إلى العدوة سترًا عليه، فيتولاه الله الذي يعلم السرّ وأخفى.

والذي يؤكّد ما ذهبنا إليه من أنّ المقام مقام تجريح، أنّ الدّهبيّ يسوقُ بعد ذلك من «معجم ابن مَسْدِيّ» قصّة حديث المغفر الّتي اتّهِمَ فيها ابن العربيّ، حتى قال الشّاعر:

# فخذوا عن العربيِّ أسمارَ الدُّجَى وخذوا الرُّواية عن إمام مُتَّق

ويتدخّل الدهبيّ عقب النّقلين - نقل اليسع بن حزم ونقل ابن مَسْدِيّ - بأنهما غير كافيين في التجريح قائلا<sup>(1)</sup>: «ولم أنقم على القاضي -رحمه الله- إلاّ إقذاعه في دُمِّ ابن حزم واستجهاله له، وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم، وأحفظ بكثير، وقد أصاب في أشياء وأجاد، وزلق في مضايق كغيره من الأيّة والإنصاف عزيز».

ونحن على يقين بأن اللذين ذكرناهم من أصحابه وتلاميذ أصحابه هم بعض من ترجموه، والغالب على الظّنّ أن تكون هناك تراجم طواها النسيان ولفّها الإهمال، نرجو أن يتاح لها النشر بعد الطّيّ واللّف، وأن تبعث من مرقدها.

وفي الوقت الذي كان ذكره يملأ سماء العُدُّورَيْنِ، كان صدى ذكره يتردّد في محافل الدّرس المشرقيّة، وتستعيد ذكراه كتب التّواريخ، فيعقد له مؤرخ دمشق الحافظ أبو القاسم عليّ بن الحسن بن عساكر<sup>(2)</sup> (ت. 571هـ)، ترجمة مبكّرة، يسجِّل فيها دخوله دمشق، وسماعه من شيوخها: أبي الفتح المقدسيّ، وأبي البركات بن طاووس، وأبي الفضل بن الفُرات، وأبي محمّد عبد الله بن عبد الرزاق، وأبي القاسم نسيب، وأبي محمّد بن الأكفاني، وغيرهم. ويرصد خروجه من دمشق سنة: 491هـ أثناء رجوعه إلى بلده، وكأنه يشير إلى أن

<sup>(1)</sup> في سير أعلام النُّبلاء: 20/ 202.

<sup>(2)</sup> في تاريخ دمشق، صورة من نسخة المكتبة الظاهرية، الجزء 15، صفحة: 554.

دمشق لم يدخلها إلا أثناء قُفُوله، ويذكر أسماء من سمع عليه: ابني أحمد بن صابر عبد الله وعبد الرحمن، وأحمد بن سلمة بن يحيى الأبار، ولم يزد على هؤلاء الثلاثة، وكأنه يذكرهم للتمثيل لا للحصر، أو يمثّل بالأعيان. ويسجّل أنّه لما عاد إلى بلده صنّف شرحًا على سُنن الترمذي سماه: «عارضة الأحوذي في شرح كتاب الترمذي»، ونشير هنا إلى أنّ سُمْعَة أبي بكر ابن العربي ومساهمته في التّصنيف التقطّها ابن عساكر ليحلّي بها جيد تاريخه، ويهمّنا أنّ «كتاب عارضة الأحوذي» كان مُستجّلاً في كتاب تاريخ يُعتبرُ من دواوين تاريخ الإسلام المشهود لها ولصاحبها بالإمامة.

وإذا كانت التراجم المغربية قد تنوعت في هذا القرن، وكان منها مثل تأليف الفتح بن خاقان، فإن من عجائب الاتفاق أن تعقد له ترجمة مشرقية في كتاب قريب من نهج «القلائد» و«المطمع» هو كتاب: «خريكة القصر وجريكة العصر» (1) للكاتب العماد محمد بن محمد الأصفهاني الكاتب [ت. 597هـ] إذ ترجمة قصيرة خططة فيها بقاضي الجماعة بإشبيلية، ترد لأبي بكر ابن العربي ترجمة قصيرة خططة فيها بقاضي الجماعة بإشبيلية، وأضاف: «ورد العراق وطاف الآفاق، وقرأ على أبي حامد الغزالي، وتحلّى من فضله البهي بأبهج الحلي، وعاد إلى بلاد الأندلس في سنة: سبع وخمس مئة، وألف على نَمَط الغزالي كُتُبًا، وفرَّع بها رُتبًا» ثمّ أورد له من بواكير شِعْرِه قطعة رائية في ثلاثة أبيات.

<sup>(1)</sup> القسم: 4، الجزء: 2 صفحة: 220.

ويهل القرن السابع؛ فإذا نحن أمام ظاهرة شُخ في ترجمة ابن العربي، إذ لا يكاد يبلغ عدد مترجميه أصابع اليد الواحدة، في مقدّمتهم المحدِّث المؤرِّخ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي المتوفى سنة:611هـ، في كتابه: «وفيات النقلة» الذي وصل به كتاب الحافظ أبي سليمان بن زَبْر، وذيل أبي محمّد الكتّاني، وأبي محمّد بن الأكفاني، وقد أرَّخ به وَفَيَات العلماء حتى سنة: 581هـ، تكميلاً لابن الأكفاني الذي وقف في سنة:485هـ، والكتاب مفقود، ولكتنا نعلم بوساطة الذهبي في «السيّر»(1) و«التّذكرة» أنّ الحافظ أبا الحسن بن المفضّل المقدسي أرَّخه سنة:543هـ.

ثم يأتي بعده مؤرِّخ بغداد أبو عبد الله محمّد بن النجار [ت. 643هـ] الذي دَيَّل على الخطيب في تاريخه الموسوم: «التاريخ الجدَّد لمدينة السلام وأخبار فضلائها الأعلام ومن وردَها من علماء الأنام»، الذي ربحا يكون في خسة عشر مجلدا، لم يظهر منها إلى الآن إلا الجزء العاشر الموجود بظاهرية دمشق، والحادي عشر بالمكتبة الوطنية بباريس، والجلدان معًا فيهما بعض تراجم العين والفاء، فتكون تراجم الحمّدين في حُكم المفقود الآن، إلا ألحافظ الذّهبي احتفظ لنا بنتفة من ترجمة ابن النجار في «سيبره» (2) ونصّها: «حدَّث ببغداد بيسير، وصنَّف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ، واتسع حاله، وكثر

<sup>.203/20(1)</sup> 

<sup>.201/20(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> صفحة: 1296.

إفضاله، ومدحته الشعراء، وعلى بلده سور أنشأه من ماله».

ورغم وجازة هذه الفقرة؛ فإنَّها لا تخلو من إشارات عميقة الدُّلالة:

أولاها: تحديثه ببغداد بيسير، أي أنّ الكتب الّتي حدَّث بها قليلة، والّذي يَعنينا لا القِلّة والكثرة، ولكن أنه باشر التّحديث، وتحلَّق حوله طلبة العلم يستفيدون من روايته، وربما أعجله الرّحيل من أن يُطيل المكث ببغداد؛ فحال بينه وبين التّوسع في الرّواية.

الثانية: أنّه سجّل اسمه في كتاب من أمهات كتب التاريخ والطبقات، مصنّفا في فنون من العلم: الحديث، والفقه، والأصول، وعلوم القرآن، والأدب، والنحو، والتواريخ.

الثالثة: أنّ ابن النّجار يسوقُ ترجمة ابن العربيّ تسجيلاً لمفاخر المدرسة البغدادية الّتي تُخرِّجُ النابهين الّذين يتقلّدون المناصب العَليَّة، ويتولّون سلطة القرار في بلدانهم عندما يعودون، مُزَوَّدِين بما اكتسبوه من معارف وقطفوه من ثمار مجالس الدّرس على يد شيوخ بغداد، وذلك ما عناه بقوله: «واتسع حاله، وكثر إفضاله، ومدَحته الشّعراء»، وهل أدل على النجاح من اتّساع الحال، وهل أبلغ في المكانة الرفيعة من تَمَدُّح الشّعراء.

الرابعة: أن يتفطّن أبو عبد الله بن النّجار إلى قصّة سور إشبيلية، ويسوقها في مناقب أبي بكر ابن العربي وأفضاله، عبَّر عن ذلك بقوله: «وعلى بلده سور أنشأه من ماله»، وقد تداولت كُتُب التّاريخ قصّة إصلاح أسوار إشبيلية وترميمها مقرونة بما يُشبه تعسُّف أبي بكر ابن العربيّ الّذي فرض على النّاس،

والزمَهُم أن يقدِّموا جلودَ أضحياتهم، ليستخدم ثمنها في تكاليف إعادة السُّور المنهار، وهو الإجراء الَّذي أثار حفيظة الإشبيليين، فنقموا على قاضيهم أبي بكر بن العربي، وثاروا عليه ونهبوا داره.

وواضح أن هناك فرقا بُيِّنا بين من ينظر إلى قصّة السّور على أنّها دليل على مداهنة ولاة الأمر الّذين يتحكّمون في خزائن الأمّة، وتحت مسؤوليتهم يقع الإنفاق على المصالح العامّة، من بناء الأسوار وغيرها من المرافق، ولا يجوز تغريم الأمّة وإحلالهم محل الولاة وتكلّيفهم بما لا يطاق، وبين من ينظر إلى أن استنفار النّاس وحشد طاقاتهم وتعبئتهم لما فيه المصلحة العامة تصرّف رشيد.

ومهما يكن من أمر، فإن خبر بناء سور إشبيلية قد تناهى إلى مؤرِّخ بغداد، فسجّله عنوان مَبَرَّة ومَنْقَبَةٍ من مناقب أبي بكر بن العربي، في الوقت الّذي يكن أن يكون بناء السور قد قام به ابن العربي بعد ثورة العامّة عليه ونهب داره واستباحتها، محاولة منه لاسترضائها، والتّكفير عمّا بدر منه من شدّة وصرامة، خدمة لولاة الأمر الذين كانوا يحاولون أن يخفّفوا على بيوت المال، ويثقلوا كواهل الجماهير، مستندين إلى فرض أنواع من الضرائب أفتى بها بعض القُضاة والمتفقّهة.

وهناك مؤرِّخ آخر من القرن السّأبع، هو أبو محمّد حسن بن عليّ، المعروف بابن القطّان، الكتاميّ المراكشيّ [المتوفَّى في منتصف القرن السّابع الهجري] -وهو ابن المحدِّث المشهور أبي الحسن بن القطَّان صاحب كتاب:

«بيان الوَهْم والإيهام» - الذي عرض لذِكْرِ ابن العربيّ في مواطن من كتابه: «نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان»، إذ نجد في باب ذكر أنباء سنة: 528هـ، فقرة تُلقِي مزيدًا من الضوء على واقعة بناء سور إشبيلية، يقول ابن القطان<sup>(1)</sup>: «وولَّى [الأمير عليّ بن يوسف] على قضاء إشبيلية أبا بكر بن العربي<sup>(2)</sup>، وشرع في بناء سور إشبيلية من جهة الوادي، بأمر من عليّ بن يوسف».

ومن مترجمي أبي بكر ابن العربي في القرن السابع أيضا، مؤرِّخ من أبمة الأدب المؤرِّخين، هو علي بن موسى بن سعيد الغرناطي المغربي الدي المؤرِّخين، هو علي بن موسى بن سعيد الغرناطي المغربي [ت. 685ه\_] عقد ترجمتين قصيرتين في كتابيه: «المُغرِب في حُلَى المُغرِب» (3) و «رايات المبرزين وغايات المميزين» (4) اعتمد في الأولى على أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحجاري في كتابه: «المسهب في غرائب المغرب» فنقل منه قوله: «لو لم ينسب إلى إشبيلية إلا هذا الإمام الجليل لكان لها به من الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل»، وعلى أبي عمر بن الإمام في كتابه: «سيمُطُ الْجُمّان وسيقُطُ اللّالئ وسيقُطُ الْمَرْجَان» ونقل عنه قوله: «بحر العلوم، العلوم، العلوم،

<sup>(1)</sup> في نظم الجمان: 234. (ط. دار الغرب الإسلامي).

<sup>(2)</sup> انظر خبر تولية ابن العربي قضاء إشبيلية، مُؤَّرِخا بيوم الخميس منسلخ جمادى الآخرة سنة: 528هـ، في البيان المغرب: 4/ 92.

<sup>.254/1(3)</sup> 

<sup>(4)</sup> صفحة: 44. (الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة).

وإمام كلّ محفوظ ومعلوم، وله أشعار تشوّق فيها إلى بغداد وإلى الحجاز»، وساق مقاطع من شعره. واعتمد في الثانية على أبي الوليد الشَّقُندي صاحب الرِّسالة المشهورة في فضل الأندلس، والمتوفَّى سنة: 629هـ، في كتابه: «طُرَف الظُّرفاء»، وعلى أبي عمرو بن الإمام في «السَّمْط».

وقيمة الترجمتين أنهما احتفظتا لنا بما يتردّد عن أبي بكر ابن العربيّ عند الأدباء مخضرمي القرنين السادس والسابع: أبي عبد الله الحجاري في «مسهبه»، وابن الإمام في «سيمطه»، وأبي الوليد الشقندي في «طُرَفِه».

ومن مؤرِّ خي القرن السّابع شمس الدِّين أحمد بن محمّد بن حلّكان [ت. 681ه] صاحب الكتاب ذائع الصيت: «وَفَيَات الأعيان» وقد عقد لابن العربيّ ترجمة (1) كان له فضل النّقل الحرفيّ من «صِلَة» ابن بَشْكُوال، وأضاف العربيّ ترجمة (1) كان له فضل النّقل الحرفيّ من «صِلَة» ابن بَشْكُوال، وأضاف اليها من عنده: «انتهى كلام ابن بَشْكُوال» وذكر فيها كتاب «عارضة الأحوذي» شارحًا لفظتي «العارضة» و«الأحوذي»، ضابطًا الأخيرة منها ضبطًا بالحروف، وقد تناقل المتأخّرون تفسير اللَّفظتين معزوا إليه. كما تعرَّض في صلب الترجمة إلى التعريف بوالد أبي بكر، على أنّ هناك شيئا يستحق التعجب، وهو التشويش على تاريخ مولد أبي بكر ابن العربيّ الذي حدَّده بنفسه ونقله عنه ابن بَشْكُوال بتاريخ آخر، ليفسح الجال للقول بأنّ في تاريخ مولده قولين، في قضية لا تحتمل مثل هذا الاختلاف عقلاً وواقعًا، بعد تأكيد المعنيّ بالأمر تاريخ مولده الذي لا شك أن أبا بكر ابن العربيّ نقله عن أبيه أو

<sup>.297 - 296/4(1)</sup> 

أحد أفراد أسرته، وقد عاش في وسط متيقظ واع يحتلُّ مكانةً مرموقةً في الميدائين العلميّ والسياسيّ.

فإن كانت هناك فضيلة تُرْتَجَى من مثل هذه التّرجمة، فهي أنها أذاعت ترجمة أبي بكر في العصور المتأخّرة، لدُيوع كتاب: «وَفَيَات الأعيان».

واستمر ذِكْرُ ابن العربي موصولاً، تتواتر أخبارُه وتراجِمُه، ويحرصُ مؤلِّفو الطبّقات والتواريخ على بيان منزلته قاضيًا وفقيهًا ومصنّفًا من أعيان رجالات الإسلام، من ذلك ترجمة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم، المعروف بابن الزبير الغرناطي [ت. 808هـ] الذي عقد لابن العربي ترجمة في صِلتِه للصلّة البَشْكُوالية، وهذه الترجمة وإن لم تصلنا في القسم الذي سلم من عوادي الزمن، فإنّ أبا العباس المقري قد احتفظ لنا بمعالم من ترجمة ابن الزبير في «أزهاره» و «نفحه» وليس في هذه الترجمة ما يتجاوز بكثير ما عند القاضي عياض، وأبي القاسم بن بَشْكُوال؛ بل إنه زاوَجَ بين الترجمتين، واستخلص زبدتهما، فإنْ يكن هناك جديد عند ابن الزبير يعتد به فليُلتَمس ذلك في مجمَلِ زبدتهما، فإنْ يكن هناك جديد عند ابن الزبير يعتد به فليُلتَمس ذلك في مجمَلِ تراجم أصحاب أبي بكر وتلاميذه الّتي تناثرت هنا وهناك.

ومن ذلك أيضًا تردُّد ذِكْرِه عند أحمد بن محمد المراكشي المعروف بابن عداري [الّذي كان على قيد الحياة سنة:712هـ] في كتابه الجامع: «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» حيث تناثرت أخباره في أماكن متعدِّدة، حينما يتولَّى القضاء سنة:528هـ(1)، وعندما يثورُ عليه السَّفَلَة الإشبيليون(1)،

<sup>(1)</sup> البيان المغرب: 4/ 58.

مع التفصيل في ذلك، ثم في قسم الموحدين في حوادث سنة: 541هـ(2)، عندما يكون على رأس وفد أعيان إشبيلية الذي ذهب لإبلاغ عبد المؤمن بيعة الإشبيليين ودخولهم في طاعته، ويخطب خطبة يستجيدها الخليفة ويقبل بيعتهم، وينبسط لابن العربي فيُدْنِيه، لما له من صِلَةٍ بأبي حامد الغزالي شيخ إمامهم المهدي، فيسأله: هل لقي المهدي في مجلس الغزالي ؟ فيجيبه ابن العربي جوابا يعرف أنه يُرضيه، ويهمة أن يسمعه الحاضرون، وأن يشيع بين النّاس على أنّه شهادة من ابن العربي الفقيه العالم، مؤدّاها أن الغزالي كان يقول: «لا بدّ من ظهوره».

وفي نهاية الخبر تفيدُ الرِّواية أنّ الوفد انفصلَ من عند الخليفة بخير كثير وإنعام كبير، وواضح من السيّاق أنّ ذلك كان بفضل ذلاقة ابن العربي وكياسته وحُسن تأتيه، ومعرفته بمقاصد سياسة الموحِّدين، وما من شك في أنّ الخليفة عبد المؤمن قصد إلى أن يستصدر من ابن العربي ما يُشبه الفتوى بشرعية القول بظهور المهدي، وتعيين أنّ المقصود به هو ابن تومرت، وأن الغزالي الذي كان قد احتل مكانة متميِّزة في الوسط الفكري يقدِّر خطورتها رجال السيّاسة، كان يقول مجتمية ظهور المهدي وتوقيت الظهور، وأنّ المهدي ابن تومرت هو المهدي المنتظر.

ولم يغب عن عبد المؤمن أنّ ابن العربيّ هو الّذي سعى في إضفاء الشّرعية على دولة المرابطين، باستصدار مباركة أبي حامد الغزالي، وكان أبو بكر ابن

<sup>.94 - 93/4(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> صفحة: 33 (ط. دار الثقافة).

العربيّ مُتَفَطِّنًا للظّروف والملابسات ومقاصد السّؤال الموجَّه إليه، فلم يقتصر على مقتضى المتبادر من الألفاظ، وهو مجرد الرؤية أو اللُقيا، وإنّما أجاب عن سؤال مُضْمَر غير منطوق ومقتضاه: ما رأي الغزاليّ في محمّد بن تومرت، وهل كان يرى أنّه المهديّ المنتظر، وأنّه يتحتّم ظهوره؟ فكان الجواب أنّ الغزالي كان يقول: «لا بدّ من ظُهوره»، وهكذا يكون ابن العربيّ قد فتح صفحة جديدة في علاقته بالموحِّدين، يُكفِّر بها عن سوابقه مع غرمائهم المرابطين، الّذين تقدَّمت خدمائه لهم وإكرامهم إياه، وإسناد الوظائف له والمهمّات؛ بل لا نبالغ إذا قلنا بأن خدمة المرابطين كانت إرثا تأثلَه عن أبيه، بل لا نبالغ إذا قلنا بأن خدمة المرابطين كانت إرثا تأثلَه عن أبيه، بل لا نبالغ إذا قلنا بأن خدمة الموازئة، وأسرته المعافريّة اللّتين لعبتا الأدوار الأساسية على عهد العبّادية والمرابطيّة، فيصعُبُ عليه أن يتخلَّص من شهوة السُّلطة والطُموح والنُّفوذ والوَجَاهة، والعرق غلاّبٌ ودسّاسٌ، وكلّ مُيَسَّرٌ لما خُلِق له.

وكان من الأجدر لصاحبنا وهو في شيخوخته العالية الآيتجشّم مشاق الرِّحلة إلى مراكش، ومتاعب الغُربة عن الأهل في إشبيلية، ولكن الّذين استحلّوا القُرْبَ من أصحاب السلطان، يحسبون أنّ كلّ صيحة عليهم، فيتوهّمون أنّ عدَمَ المشاركة في الوفد الّذي يقد م فروض الولاء والطاعة، قد تفسرُه السلطة على أنه استمرار في الولاء لأعدائهم المرابطين، وربّما كان يرى ابن العربي أنّ رئاسته لهذا الوفد فرصة سانحة لربط الخيوط بالدولة الجديدة، والتنصلُّل من أن يُحسبَ على العهد القديم، فتنفتح له قلوب الموحدين، ويخطى بالوَجَاهة والمكانة، ولم لا بالمنصب الرّفيع: القضاء أو المُشاورة، ذلك ما فرجة حوالله أعلم آنه كان يلح على خاطر ابن العربيّ، ويناسب طموحه لمعهود فيه.

ونرجو أن لا يكون فيما استنتجناه أو تأوّلناه شيء من القسوة أو التحامل؛ فإنّنا صحبنا ابن العربيّ وتراثه لأزيد من عشرين سنة دأبا، عكفنا فيها على دراسة ما وصلنا من تراثه المطبوع والمخطوط الّذي تناثرت أسفاره بين خزائن الأرض في بلاد الإسلام وديار الدَّعوَة، وحصَلَ لنا من الأنسِ والألفة لأسلوب الرّجُل وطَبْعِه ما نحسبُ أنّه يعصمُ الرّأي من الشّطَطِ في الحكم، والزّلل في القول، والتّعسّف في الاستنتاج.

وربّما يقتضي المقام ونحن في سياق نقد المصادر المغاربية، أن نشيد بمؤرّخي الرّجال الّذين آل إليهم ونهل من معينهم كلّ من جاء بعدَهم من المؤرّخين، ونقصد هنا محمّد بن عبد الله بن الأبار[ت. 658هـ] في «تكملته لكتاب الصّلة» وابن عبد الملك المراكشي في «ذيله».

أما ابن الأبار؛ فإنه وإن لم يُترجِم لابن العربي -اكتفاءً بما جاء عند ابن بَشْكُوال في «الصَّلَة» - فإن كتابه كان سخي العَطَاء في التاريخ لطبقة تلامذته وحَمَلَة رواياته، والتّحديث بمصنَّفاته ومرويّاته، وانتشار إجازاته شرقًا وغربًا واختراقها الآفاق، وهو ما يرشّح كتاب: «التّكملة» لأن يكون معينًا لمن أراد أن يتبيّن استمرار تأثير ابن العربي رواية وتأليفًا، وعطاء ممتدًا، من خلال من تخرّج على يديه من أصحاب وتلامذة ومريدين حملوا علمه وبثوا هديه، ونشروا مصنفاته وأذاعوا ذكره، وزيّنوا للنّاس حُسْن مقاصده ومذاهبه.

ومحمد بن محمّد بن عبد الملك المراكشي [ت. 703هـ] في كتابه «الّذيل والتّكملة لكتابي الموصول والصّلة» لم يكن أقلّ مشاركة في رَصْدِ تأثير ابن العربيّ الممتد خلال القرنين السّادس والسّابع في رجالهما، من خلال تداوُل

رواياته ومصنفاته وذكر أخباره، ويمكن القول بأنّ كتب مؤرِّخي الغرب الإسلامي: القاضي عياض وابن بَشْكُوال وابن الأبار وابن عبد الملك المراكشي وابن الزبير الغرناطي، تُكوِّنُ منظومة تتكاملُ حلقاتها، وتترابط عناصرها من خلال الإفادات الّتي تأتي مُوزَّعة على التراجم بدون أن تنتظم تحت عنوان جامِع، ويبدو كأنها جاءت عفوًا من غير ترتيب مُسبَق، وعوَّل كُتَّاب التراجم والطبقات في العصور التالية عليها تعويلاً مطلقًا، يشهد بذلك ما نشاهده من تراجم لأبي بكر في هذه الكتب أو تراجم أصحابه.

ويعتبر الإمام شمس الدين محمّد بن أحمد الدّهبيّ [ت. 748هـ] أعظم مؤرّخ مشرقيٌ عُني بأبي بكر ابن العربيّ، فإنّه لم يُخل أيُّ كتاب تاريخيّ له من ذِكْره، فقد أورد ذكره في «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام»، و«العبر»<sup>(1)</sup>، و«الدول»<sup>(2)</sup>، و«الإعلام»<sup>(3)</sup>، و«الإشارة»<sup>(4)</sup>، و«تذكرة الحفاظ»<sup>(5)</sup>، و«سير أعلام النبّلاء»<sup>(6)</sup>.

ونسجِّل باستغراب أن يؤرِّخ في «الإشارة» و«الإعلام» و«العِبر»(7)

<sup>.125/4(1)</sup> 

<sup>.61/2(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> في وفيات: 546.

<sup>(4)</sup> في وفيات: 546.

<sup>.1297 - 1294(5)</sup> 

<sup>.203-197/20(6)</sup> 

<sup>(7)</sup> وربما كان ذلك متابعة لابن النجار.

وفاة ابن العربيّ سنة: 546هـ، مخالفًا بذلك ما أجمع عليه المؤرِّخون؛ وفيهم أصحاب ابن العربيّ الّذين لا قول بعد قولهم؛ بل مخالفًا صنيعه في سائر مؤلفاته الّتي وافق فيها رأيه الصّواب.

وقد تنوّعت هذه التراجم إلى تراجم أوجز القول في بعضها إيجازا بالغا؛ ك «دول الإسلام» و«الإشارة» و«الإعلام» وبعضها في سطور معدودة ك «العبر» وأوسع منه ك «تاريخ الإسلام» لكنه بسط القول في «التّذكرة» و«سير أعلام النّبَلاء».

ويبدو من خلال قراءة هاتين الترجمتين أنّ الدّهبيّ حاول أن ينظر إلى أبي بكر ابن العربيّ من زوايا متعدّدة، لم يُسلِم قياده للأندلسيين، وقد ذكر منهم ابن بَشْكُوال وابن مَسْدِيّ واليسع بن حزم، وإنما نوع مصادره، فاستند إلى بعض المؤرخين المشارقة كأبي القاسم ابن عساكر في «تاريخ دمشق»، وابن النجار في «ذيله على تاريخ بغداد»، والحافظ أبي الحسن بن المفضل في «وَفَيَاتِه»، وابن خلّكان في «أعيانه»، وكان من عطاء الترجمة في الكتابين – «التّذكرة» و «السيّر» – هذا التركيز المنظم والاختيار الموفّق، فقد حَرَصَ على أن يخص بالذّكر العناصر الدّالة، من مثل: تحديد المولد نقلاً عن ابن بَشْكُوال، وتسجيل سماعه على خاله أبي عليّ الهوزني وتخصيصه بالذّكر، وإجمال سائر شيوخه بالأندلس، وارتحاله مع أبيه، وترتيب مشيخته على الحواضر: بغداد، شيوخه بالأندلس، وارتحاله مع أبيه، وترتيب مشيخته على الحواضر: بغداد، دمشق، الحرمين الشريفين، مصر، وتسجيله لمصنّفاته معقبًا عليها: «وأشياء سوى ذلك لم نشاهدها» (1).

<sup>(1)</sup> كما في السير: 20/ 199.

فهل يُفهَم من ذلك أنّ الكتب الّتي نصّ عليها مما وقع له ؟ قد يكون ذلك مُستساغًا، فلنذكر الكتب كما سرردها، مرّجِحين أن يكون قد شاهدها: «صنّف «كتاب عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي» وفسّر القرآن الجيد، فأتى بكلّ بديع، وله كتاب «كوكب الحديث» و«المسلسلات» و«كتاب الإنصاف في الفقه» و«كتاب أمهات المسائل» و«كتاب نزهة الناظر» و«كتاب ستر العورة» و«المحصول في الأصول» و«حسم الداء في الكلام في حديث السوداء»، «كتاب في الرسائل وغوامض النحويين»، «كتاب ترتيب الرّحلة للترغيب في الملّة» و«الفقه الأكبر للقلب الأصغر» وأشياء سوى ذلك لم نشاهدها».

هناك إشارات في ترجمة الدهي تثير الانتباه، منها أحكام تخص ابن العربي، كتَحُلِيَتِه بالإمام، العلاّمة، الحافظ، صاحب التّصانيف، ومثل قوله: «كان رئيسا مُحتشمًا، وافر المال بحيث أنشأ على إشبيلية سُورًا من ماله» و«كان القاضي أبو بكر ممن يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد»، «أدخل الأندلس عِلْمًا شريفا وإسنادًا مُنيفًا» بعبارة «التّذكرة»(1)، «وأدخل الأندلس إسنادا عاليا وعِلْمًا جًا» حسب عبارة «السّير»(2)، ولا نعتقد أن تغاير العبارتين من قبيل التّفنُّن في التّعبير، وإن كان الموصوف بهما واحدا في الحالتين، إلا أننا نميل إلى اعتبار أن التّعبيرين يتكاملان؛ لأنّ «الإسناد المنيف» قد يكون لأسباب ومن جهات أولاها العُلوّ.

<sup>(1)</sup> صفحة: 1295.

<sup>.200/20(2)</sup> 

ومن الأشياء التي تستحق التوقّف، نقلُه أنَّ والد أبي بكر ابن العربي ومن الأشياء التي تستحق التوقّف، نقلُه أنَّ والد أبي بكر ابن العربي عصر وقد كان حريصا على إيراد كل ما يتعلّق به في هذه الترجمة - توفي بمصر سنة:493هـ، مناقضا بها ما سجله بقوله: «رجع [ابن العربي] إلى الأندلس بعد أن دفن أباه في رحلته، أظنه ببيت المقدس».

ومن تمام عنايته بوالد أبي بكر ابن العربيّ أن ينقل عن أبي بكر بن طُرخان عنه قوله (1): «صحبتُ ابن حزم سبعة أعوام، وسمعتُ منه جميع مصنّفاته سوى المجلد الأخير من كتاب «الفِصل» وقرأنا من كتاب «الإيصال» له أربع مجلّدات (2) ولم يفتني شيء من تواليفه سوى هذا».

وكذلك ذكر أن والد ابن العربيّ كان من كبار أصحاب أبي محمّد ابن حزم الظّاهريّ، بخلاف ابنه القاضي أبي بكر فإنّه منافِرٌ لابن حزم، يَحُطُّ عليه بنفس ثائرة.

وهذا الحرص على إثبات العلاقة بين والد ابن العربيّ وابن حزم؛ إنّما هو مقدّمة ليَنْفُثَ من خلالها ما قد نستشعره من ضيق بهذه المنافرة، ومن تبرّم

<sup>(1)</sup> في السير: 201/20، والتذكرة: 1251.

<sup>(2)</sup> في التَذْكِرة: "سبع مجلدات في سنة ستة خمسين، وهو أربع وعشرون مجلدا"، وفي هذه الصفحة من التَذْكِرة ورد هذا الخبر منسوبا لابن العربيّ وفيه إيهام لم يدفعه إلا التصريح أنّ صاحب القول هو والد ابن العربيّ كما هو مصرَّح به في السيّر، وقد يشفع للدَّهَبي أنّه صرَّح بالنقل عن أبي محمّد بن العربي خبر سبب تعلم ابن حزم الفقه، فعطف بعبارة: "قال ابن العربيّ"، فالسيّاق قد يرفع الإيهام الذي في السيّر: 202/ 202 - 203.

من هذه الثورة على ابن حزم، وكأنه يريد أن يقول لنا: إنّ أبا بكر ابن العربيّ كان مرجُوًّا ألاّ يعق أباه في شيوخه، وأن يلتزم معهم الأدب والتّوقير.

وقد صوَّر لنا هذا الضيق عندما انبرى مدافعا عن ابن العربيّ فيما ناله من سهام النقد، -والمقام مقام دفاع- استطرد قائلا: «ولم أنْقُم على القاضي -رحمه الله- إلاّ إقذاعَهُ في ذمِّ ابن حزم واستجهاله له، وابن حزم أوسع دائرةً من أبي بكر في العلوم، وأحفظ بكثير، وقد أصاب في أشياء وأجاد، وزلق في مضايق كغيره من الأيمة، والإنصاف عزيز».

وختم الذّهبي ترجمة ابن العربيّ في «السّيّر» و«التّذكِرَة» بحديث من «جزء» قد يكون حديث هلال الحفّار.

ونعتقدُ أنّ صنيع الإمام شمس الدّين الدّهبيّ في هذه التّرجمة، فيه من الحبكة، وحسن استعمال المصادر، واختيار العناصر الموحية؛ ما يُعتبَر أنموذجا لبناء التّرجمة المحرّرة.

والتراجم الّتي كتبت في هذا القرن بعد الدَّهبي، لم يستطع أصحابها أن يطاولُوه، أو أن يحلّقوا إلى الآفاق الّتي حلَّقَ فيها متفرِّدًا، فابن فضل الله العمري [ت. 749هـ] في «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار»(1)، لم يعد ما في «صِلَةِ» ابن بَشْكُوال إلاّ بديباجة صاغ فيها تحليات أظهر فيها إنشائية متكلّفة: «الحافظ المشهور، والحامل له الزمن آيات الظهور، تَجَوَّلَ في الأرض طَلَبًا في

<sup>(1)</sup> السُّفْر الخامس: اللوحة 312، مخطوط آيا صوفيا، رقم: 3418.

العِلْم، وتقديما لأمره المهم، ورحل من أقصى الأندلس حتى أتى الحجاز، وخيَّم بالعراق، وعاد من الشرق بما ملأ الغرب بالإشراق ...».

ومن البابة نفسها ترجمة الكمال جعفر بن تغلب الأدفوي [ت. 748هـ] في «البدر السّافر في أنس المسافر» (1)؛ فقد كان عالة على ما عند أصحاب الصّلات الأندلسية.

ومن مترجميه أيضا صلاح الدِّين خليل بن أَيْبَك الصَّفَدِيِّ [ت. 764هـ] في كتابه: «الوافي بالوَفَيَات» (2) ذهب فيها مذهب الإيجاز والاختصار، مقتفيا فيها خُطَى شيخه الشمس الدَّهبيّ، وإن لم يصرِّح بذلك، فإنه لا يخفَى على من اعتاد مراجعة التواريخ أن يلاحظ أنّ الصَّفَدِيّ كان يكتب من محبرة شيخه الدّهبيّ.

ونذكر كتابين يَسَّرَت الطِّباعة تداولهما، وهما: «مرآة الجنان وعِبْرَة اليقظان في معرفة حوادث الزَّمان» (3) لعفيف الدِّين عبد الله ابن أسعد اليافعي [ت. 768هـ] وكتاب «البداية والنَّهاية» (4) للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كَثِير [ت. 774هـ]؛ فلا جديد يُذكر عندهما، إلا ما ذكر ابن كثير من أن وفاة ابن العربي كانت سنة: 545هـ، ولا ندري سبب هذا الوهم الغليظ.

<sup>(1)</sup> مخطوطة مكتبة الفاتح بأستنبول رقم: 4201. في المحمدين.

<sup>(2) 3/ 300 (</sup>التَرجمة: 1388).

<sup>.280 - 279/3(3)</sup> 

<sup>.229 - 228/12(4)</sup> 

وفي نهاية هذا القرن تَرْجَمَهُ أبو الحسن عليّ البُنّاهي المالقي [كان حيًّا سنة:793هـ] في كتابه: «المرقبة العُليا فيمن يستحقّ القضاء والفُتيا» (1) ترجمة جمع فيها ما ذكرَهُ أبو القاسم بن بَشْكُوال وأبو جعفر ابن الزَّبير، وناقش هذا الأخير في مكان دَفْنِ أبي بكر ابن العربيّ، حيث وهَّمَ ابن الزَّبير وغَلَّطَهُ، وأكدَّ أَنّه إنّما دُفِنَ خارج باب المحروق، لا بباب الجيسة، قال: «وقد زرناه وشاهدنا قبره بحيث ذكرناه أرضاه الله وغفر لنا وله».

وترجمه أيضا برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون [ت. 799هـ] في كتابه: «الديباج الْمُدُهُب في معرفة أعيان الْمَدُهُب» (2) ترجمة توسع فيها توسع على ملحوظا، ومن البين أنه استفاد من المترجمين المتقدِّمين، من أمثال القاضي عياض وابن بَشْكُوال وابن الزُّبير والدَّهيق.

ويستوقفُنا في هذه التّرجمة خبر يتعلَّق بوجود كتاب «أنوار الفجر» في خزانة السُّلطان أبي عنان المريني، نسخة تامّة تقع في ثمانين مجلّدا، وصِحَّة الخبر تقع مسؤوليتها على من نقل الخبر، والله أعلم.

وبمناسبة الحديث عن كتاب ابن فرحون المالكي، ندرج معه ثلاثة كتب في رجال المالكيّة عُنيت بترجمة أبى بكر ابن العربيّ:

أَوَّلُهَا: «طبقات المالكيّة» مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم: 491، اللوحة: 34 لمؤلّف مجهول، كان مقيما بتونس، ومن تلاميذ ابن عَرْفَة، ومن

<sup>(1)</sup> صفحة: 106 – 107.

<sup>.256 - 252/2(2)</sup> 

زملاء أبي العباس المسيلي [ت. 789هـ]؛ فيكون من رجال القرن الثامن يقينا.

والثاني: مخطوط الخزانة العامة بالرباط، مجموعة عبد الحي الكتاني، تحت رقم: 270، لمحمد بن عبد السلام بن إسحاق الأموي المالكي، من مخضرمي القرنين الثامن والتاسع، حاول فيه أن يُعَرِّف بالأعلام المذكورين في «مختصر ابن الحاجب الفرعي» وسماه: «الإعلام بما في ابن الحاجب من الأسماء والأعلام» (1).

والثالث: «طبقات المالكيّة» مخطوط الخزانة العامة، تحت رقم: 3928د، لمؤلّف مجهول، متاخّر عن القرن التّاسع.

والمخطوط الأخير أعلى نَفَسًا من سابقيُّه، وأسْخى مادّةً، وآصل نقولا.

وفي القرن التاسع نجد شمس الدين محمّد بن ناصر الدِّين الدِّمشقيّ [تحلوطة الخزانة [842] في منظومته «بديعة الزمان» وشرحها «التّبيان» [مخطوطة الخزانة العامة بالرباط، تحت رقم: 1804] قد تناول ترجمة أبي بكر ابن العربيّ بإيجاز واختصار.

كما نجد المؤرِّخ الشّهير أحمد بن عليّ المقريزيّ [ت. 845هـ] يترجم

<sup>(1)</sup> انظر ترجمة ابن العربيّ في هذا الكتاب، اللوحة: 95. وقد نشر الكتاب الأستاذ حمزة أبو فارس في ليبيا.

لصاحبنا ضمن الطارئين والزائرين لمصر، في كتابه: «المقفَّى الكبير» (1) الذي أخلصه لتراجم الأعيان الذين ولدوا في مصر ونشأوا فيها، أو طرأوا عليها، ووترجمته من أوسع التراجم في القرن التاسع، إذ تمكن من الاستفادة من مجموعة لا بأس بها من المصادر، من أهمها: «تاريخ دمشق» لابن عساكر، و «الصلة» لابن بشكوال، و «المغرب «لابن سعيد.

ونجد في القرن التاسع أيضا بدر الدين العيني [ت. 855هـ] في كتابه «كشف القناع المرنى عن مهمات الأسامي والكنى» (2) فقد ترجم له بقوله: «ابن العربيّ، أبو بكر محمّد بن عبد الله بن العربيّ، الأندلسيّ، الإشبيلي، الحافظ المشهور، وله مصنفات منها: «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» مات سنة: ثلاث وأربعين وخمس مئة، ودفن بمدينة فاس».

وكذلك جمال الدين يوسف بن تَغْرِي بَرْدي الأتابكي [ت. 874هـ] قد تناوله في كتابه «النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة» (3)، وهي ترجمة مختَصرة، يُلاحظ فيها أنّه أرَّخ وفاته بسنة: 546هـ، وهو وهم بيِّن.

<sup>(1) 6/10-113. [</sup>ط. دار الغرب الإسلامي ببيروت، سنة:1411هـ، باعتناء محمّد اليعلاوي].كما طبعت أجزاء من هذا الكتاب مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن في الهند، باعتناء مجموعة من الباحثين، واعتنى بالجزء الثالث منه: غلام يحيى أنجم ومحمد سميع الله خان: 3/ 147-154، الترجمة: 1007.

<sup>(2)</sup> صفحة: 195، ط. باعتناء الأستاذ أحمد بن الشيخ محمّد نمر الخطيب، مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، جدة، سنة:1405هــ.

<sup>.302/5(3)</sup> 

وفي القرن العاشر نجد جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطيّ [ت. 911هـ] قد ترجَمَهُ في «طبقات المفسَّرين» (1) و «طبقات الحفَّاظ» (2) ترجمة اتَّكا فيها على الدَّهبيّ في «سِير أعلام النُّبلاء» و «التَّذْكِرة».

أمّا «طبقات المفسّرين» لشمس الدّين محمّد بن عليّ الدّاوديّ [ت. 945هـ] فقد اعتمد فيها على ما عند ابن فرحون في «الدّيباج» (3).

ويبدو أنَّه كلّما تقادم العهد، كلّما تزايد إحساس الباحث بأنَّ احتمال الوقوف على تراجم تتضمَّن جديدا لم يُسبق أمْرٌ من قبيل المستحيل، يؤكّد ذلك ما سنعرضُ له من مصادر ومراجع متاخرة، من مثل: «جَذَّوَة الاقتباس في ذِكْر من حَلَّ من الأعلام مدينة فاس» (4) لأحمد بن القاضي المكناسي (ت. 1025هـ)؛ فهي ليست إلاَّ نسخة نما عند ابن فرحون، لم يكن هو نفسه إلاَّ بحرَّد مُرَدِّدٍ لما عند سابقيه.

على عكس ترجمتي أبي العباس أحمد بن محمّد المقَّريّ (ت. 1041هـ)، الحفيلتين الّتين عقدهما له في دُخِيرَتَيْه: «أزهار الرِّياض في أخبار عياض» (5).

<sup>(1)</sup> صفحة 90 (الترجمة: 103).

<sup>(2)</sup> صفحة: 467 (التّرجمة: 1048).

<sup>(3)</sup> انظر طبقات المفسرين: 2/ 162 (التّرجمة: 511 ط. مكتبة وهبة).

<sup>(4) 1/ 260 – 261،</sup> التَّرجمة (268) [ط. دار المنصور].

<sup>.95 - 86.62/3(5)</sup> 

و«نفح الطّيب» (1). فقد استجمع فيهما ما تناثر من تراجمه في كتب المغاربة والمشارقة، كالحِجَارِيّ في «المسهب»، وأبي عمرو بن الإمام في «سمط الجمان»، وأبي الوليد الشّقندي في «الطّرَف» وابن بَشْكُوال في «الصّلة» وعياض في «الغُنْيَة»، وابن عساكر في «التاريخ» وابن سعيد في «المغرب» وابن خاقان في «المطمّح» وابن الزّبير في «صلته» هذا مع حُسن استغلاله لما يتصلّل بابن العربيّ، مُنْتَزِعًا من تآليفه كقانون التأويل وغيره ما يساعد على رسم صورة واضحة المعالم ظاهرة الرسوم لسيرة صاحبنا -رحمة الله عليه-، وتظهر براعته واقتداره من خلال مناقشاته لمكان دفن ابن العربي في فاس.

على أنَّ المقارنة بين الترجمتين ترجِّح كفّة «نفح الطّيب»، وقد أوردها في سياق ذكر الرحالة المغاربة إلى المشرق، فجاء أبو بكر ابن العربي ثامن الرَّحالين في الذكر، في حين أنّ مناسبة ذكره في «الأزهار» كان في سياق أشياخ القاضي عياض. ولم تخل الترجمتان من أشعار حِسان وفوائد غريبة ومستملحات نوادر.

ولا نغادر القرن الحادي عشر دون أن نشير إلى صنيع مصطفى ابن عبد الله، كاتب جلبي، المعروف بالحاج خليفة (ت. 1067هـ)، الذي ما زال الباحثون يستشيرونه كلما تعلَّق الأمر بأسماء الكتب، فقد أورد أسماء مؤلَّفاته موزَّعة حسب عناوينها على حروف الهجاء، مراعاة للترتيب الذي

<sup>.43 - 25/2(1)</sup> 

ارتضاه لكتابه (1)، مع الإشارة إلى الترجمة المقتضبة الّتي عقدها له في «سُلّم

(1) ننبه السادة الباحثين أنّ المطبوع من «كشف الظنون» في مصر والإستانة وبيروت ينبغي التعامل معه بحذر؛ لأن الّذين وقفوا على طَبْعِه خلطوا بين كلام الحاج خليفة وبين الَّذيول والزيادات الَّتي ألحقها من جاء بعده من العلماء، مع أن المستشرق غوستاف فلوجل طبع الكتاب في ليبسيك وليدن في السنوات: 1835–1858م في سبع مجلدات، مع ترجمة لاتينية، معتمدا على عدة نسخ مخطوطة، منها النسخة الّتي بتهذيب وزيادات العالم الفاضل إبراهيم أفندي ابن على الرومي الحنفي، المعروف بعربه جي باشا المتوفى سنة: 1187هـ، وقد قام بتصحيح بعض زلات الأصل، وأزال منه على قدر وسعه كثيرا مما كان في بيان تاريخ الوفيات من النقصان، وربما ألحق إلحاقات مفيدة، وعندما قام فلوجل بالإشراف على طبعه جعل زيادات وتصحيحات عربه جي باشا بين قوسين، ليتميّز الأصل من الزيادات، ومن أسَف عندما طُبع في بولاق سنة: 1311هـ، أذمِجَ الأصلُ مع التصحيحات، وفي هذا الموضوع يقول شيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني في كتابه الماتع «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألُّفَ في الكُتب»: 166 «اللُّوم كلِّ اللُّوم على الَّذين نشروا الكتاب في الأستانة ومصر، وقد خلطوا الإلحاق بالأصل مع عدَم التمييز بينهما، بما أوقعوا الناقل والمطالع في اللّبس والكذب، وهذه بليتُنا اليوم، عدم التثبّت والمجازفة في الأخبار كلُّها، سواء كانت علميَّة أو غيرها. فكثيرا ما ترى اليوم نقل وَصْفِ بعض الكتب عن «كشف الظنون» والحال أن الكتاب الموصوف إنما ألُّفَ أو وُلِدَ مؤلَّفه بعد موت صاحب «كشف الظنون»، ونجد هذا الغلط الفاحش مذيلا بأسماء وأعلام مشارقة ومغاربة، وَتُبعَةُ ذلك على المدلِّس أوَّلا، وثانيهما على عدم المتأمِّل العارف بطبقات الرجال وتراجمهم وأعصارهم، ولعُمْري إن التدليس الموصوف مصيبة المصائب وعجيبة الغرائب، كيف يستبيح مسلم بل إنسان عاقل إلحاق هذه الَّذيول الثلاثة، أو أقل، بكتاب معروف؟ وإصدار الجميع تحت العنوان المسطّر صدر النّسخة

الوُصُول إلى طبقات الفُحول»(1)، وهي ترجمة لا يمكن وضعها مع الإفادات التي تضمنها «كتاب كَشْف الظّنون عن أسامي الكُتُب والفُنون» في موضع واحد؛ لأنَّ ترجمة «السُّلَم» لم تتضمن أيَّة عناصر أصيلة، في حين أنَّ إفادته في «الكشف» لا تخلو من أصالة، خصوصا إذا تعلَّق الأمر بمخطوط وقف عليه ووصفه وذكر مطلعه، أو أشار إلى ما يحتويه من فصول، أو حدَّد تاريخ الفراغ من تأليفه، مما أدى إلى أن يتصدر «كتاب كشف الظّنون» منزلة متميّزة في المدرسة التراثية المعاصرة.

ثم نتوقف عند كتاب ألَحَّ الباحثون المحدَثون على الاستمداد منه، حتى كاد يحجب الأصول، فاستمد قيمته من يُسر الحصول عليه، والقصد هنا إلى كتاب عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي(ت. 1089هـ) «شكرَات الدَّهُب

المطبوعة وهو: «كشف الطنون عن أسامي الكتب والفنون» للإمام ملا كاتب جلبي غفر الله له ولمن نظر فيه. مع أن المقرّر المعلوم أنه لا يجوز التّصرف في كلام المؤلّفين بإدخال شيء داخل تصانيفهم، ولو بالإصلاح، حتى نصّوا على أنّ الآية الكريمة إذا وقع تحريفها في أصل كتاب فلا يجوز إصلاحها إلا بهامش الكتاب لا بداخله، حرّصًا على كلام المؤلّفين، ليبقى على وجهه؛ لأنّ العلم أمانة عند أهله، والأمانة لا تمس إلا بإذن صاحبها، فأيُّ ثقة تبقى بالطابعين الآن والناشرين ولا زال هذا التزوير والتدليس بقية في الشرق والغرب إلى الآن؟...فهل هذا إلا إحواج المتثبتين للإعراض والمقت لكل ما ينشره الشرق والرجوع لما تنشره أوروبا خاصة، وإلى الله المشتكى مما اشتكى منه الحافظ ابن تيمية قديما حيث قال: جعلوا على باعة الحضر نظارا ولم يجعلوا على حاملي الأوراق والأقلام رقباء».

<sup>(1)</sup> وتوجد نسخة نفيسة منه بخط المؤلّف بإحدى مكتبات استنبول ضاع رقمها من مقيداتنا.

في أخبار من دُهُب»(1) وقد عقد له ترجمة في صفحة ونصف في وفيات سنة: 546هـ، وقد وهم فيه؛ بل هو سنة: 543 هـ كما نصَّ على ذلك تلميذاه عياض وابن بَشْكُوال، وهو شيء غير مستغرب من رجل كان معوَّله على «عبر» الدّهبيّ، يقتفي أثره ويترصَّد خُطاه، فيزلُّ قلمه كلّما زلَّت قدم الدّهيّ. على أنَّه في هذه التّرجمة لم يكتف بما عند الدَّهبيُّ، بل أضاف إلى ذلك النَّقل عن ابن ناصر الدِّين الدِّمشقى وابن بَشْكُوال وابن خلَّكان، فإن تَعْجَب فاعْجَب لابن العماد تكونُ بين يدّيه ترجمة ابن العربيّ بقلم تلميذه ابن بَشْكُوال الّذي يعرض أخبار شيخه غضَّة طريَّة تنبض بالحياة، وتفوح بعطر الجدَّة والأصالة، يسأل شيخه عن تاريخ مولده، فيسجّله مباشرة من فيه إلى الورقة، ويثبت تاريخ وفاته الّذي قد يكون بلغه نعيه في الشهر نفسه إن لم يبلغه في الأسبوع نفسه، ومما يستعظم ألاُّ يملُّ ابن العماد من نقل سطور ذات العدد، وأن يتَّسع صبره دون كَلَل للمعروف من أخبار أبي بكر ابن العربيّ، ينسخُها من «الصُّلة» ولكنّه يتحاشى الفقرة الّتي حدَّد فيها ابن بَشْكُوال تاريخ وفاة شيخه بالشّهر واليوم، حتّى تسلّم له المتابعة.

كما ينبغي الإشارة إلى الترجمة المقتضبة لأحمد بن محمد الأدنوي من علماء القرن الحادي عشر، في كتابه «طبقات المفسرين» (2) ولا جديد فيها يذكر، وهي نسخ لما عند شمس الدِّين الدَّهَبي.

<sup>.142 - 141 / 4(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> صفحة: 180، الترجمة: 218 (ط. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية المنورة، باعتناء سليمان الخزي، سنة: 1417).

وفي القرن النّاني عشر وما يليه، سوف نقف على كُتب تكاد تتقارب أغراض التّاليف فيها، وهي كُتب مرتبطة بالمدن، فكتاب ابن عَيْشُون في «أخبار الصّالحين من أهل فاس» وقريب منه كتاب محمّد بن جعفر «الصّلحاء والعلماء من أهل فاس» ولا يبعد كثيرا عنهما كتاب العبّاس بن إبراهيم التّعارجي، فهو في الّذين حلّوا مرّاكش وأغمات من الأعلام. وقد سبق كتاب «جَدْوَة الاقتباس» وهو من بابة هذه الكتب، يغترف مما تغترف منه، ويسير على منوالها.

فأمّا ابن عَيْشُون الشَّرَّاط؛ فإنّ ترجمته لأبي بكر ابن العربي في كتابه «الرَّوْض العَطِر الأنفاس بأخبار الصّالحين من أهل فاس» (1) لا تخلو من جديد، إذ نقل عن أبي القاسم بن أحمد البلوي المعروف بالبُرْزُليِّ [ت.841هـ] في «نوازله» (2) خبر حفظه من «كتاب ابن الصيرفي» أنّ ابن العربي كان له شرَط يطلبون أهل الخمر، أمّا ابن الصيرفي فالغالب أن يكون هو أبو بكر يحي بن محمّد بن يوسف الأنصاري الغرناطي (ت.557) فإن يكن هو المعْنِي؛ فإنه يكون من معاصريه، وتكون الأخبار الّتي يسجّلها مما ينبغي أن تُتَلقَّي بمزيد الاعتبار، ولكن البُرْزُليّ أبهم اسم الكتاب، فاحتجنا إلى البحث والتنقيب، فغلب على الظنَّنِّ أن لا يخرج عن أحد كتابيه: «الأنوار الجلية في أخبار الدولة فغلب على الظنَّنِّ أن لا يخرج عن أحد كتابيه: «الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية» والرّجل مؤرِّخ معاصر هذه الدّولة، مرتبط بها بأقوى الوشائح؛ لأنه

<sup>(1) 2/ 236–237</sup> باعتناء زهرة النظام، رسالة ماجستير بكلّية الآداب بجامعة محمّد الخامس، بالرباط.

<sup>(2)</sup> المسمى: «جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام»: 6/ 344.

تولَّى الكتابة للأمير تاشفين بن عليّ بغرناطة ،أو في كتابه الثاني: «تَقَصَّي الأَنْبَاء في سيَاق الرُّوْسَاء» الذي ينقل منه ابن عَذَاري في «البيان المغرب»(1).

ومهما يكن من أمر؛ فإنّ الكتابين مفقودان، ومن محاسن هذه التّرجمة أنّها نَبَّهَتْ إلى خَبَرِ ذِكْرِ ابن الصيرفيّ في كتاب ما له، ما يمكن الاعتبار به في نسْجِ خيوط التّرجمة الححرّرة لأبي بكر بن العربي في مصادرها المبكّرة.

نتقل بعد ذلك إلى النّظر في كتاب: «سُلُوة الأنفاس ومُحادَثةُ الأكياس عن أقبر من العلماء و الصُلحاء بفاس» (2) لحمد بن جعفر الكتّاني (ت. 1345هـ) الّذي قدَّم ترجمة حفيلة لأبي بكر بن العربي باعتباره من مقبري مدينة فاس، وقد صاغها بعبارات مسجعة في تحليتها، مستقصية في أخبارها، مُتجاوزا بذلك ما يوجد عند ابن القاضي في «الْجَدُّوة» والشرّاط في «الرّوض» وقد طَغَت عليها المناقشات الجانبيّة، وبخاصة الجوانب الصوفية من مثل: هل يدخل ابن العربي ضمن الصُلحاء الّذين يُتَبَرَّكُ بهم ويُزَارُون لأنهم من أهل الباطن؟ أو أنّه من علماء الظاهر الّذين يشفع لهم رسوخ قدمهم في العلم في الالتحاق بعلماء الباطن منزلة ومقامًا؟.

والملاحظة اللافتة أنّ هذه التّرجمة تُعتبر من أجود التّراجم المتأخّرة، لا لطولها وإحاطتها فحسب، و إنّما لحسن اختيار المترجم، وتوفّقه في اختيار مادّة التّرجمة ومصادرها، وطريقة معالجتها.

<sup>(1)</sup> انظر فهارس كتاب البيان المغرب.

<sup>(2) 3/ 198 [</sup> المطبعة الحجرية بفاس، سنة:1316هـ].

وتبدو أهمية ترجمة الكتاني في منزلتها الحقيقية عندما نقارن بينها وبين ترجمة عبّاس ابن إبراهيم السّملالي التّعارجيّ، قاضي مراكش (ت. 1378هـ) في كتابه: «الإعلام بمن حلّ مرّاكش وأغمّات من الأعلام» (أ) الّذي نقل ترجمة الكتّاني بحذافيرها نقلا لم يراع فيه المقام والسّياق، إذ إنّ المدفون وما يقال فيه من عبارات، لا تناسب الزّائر وما ينعت فيه من نعوت، فتبدو بعض العبارات المكررة والمقحمة في غير سياقها نشازا نابية.

وقد يكون من المفيد أن نستمر في عرض ما كتبه المؤرخون والدارسون لسيرة أبي بكر بن العربي، لكن الجال يضيق في مثل هذه المقدمة لكتاب المسالك، وعسى الله أن ييسر بمنه وفضله الكتابة في الموضوع، بصورة أقرب ما تكون إلى الاستيفاء والإحاطة والشمول. وإلى أن يتحقق هذا الوعد، نرى من المفيد أن لا نخلي هذه المقدمة بذكر توطئة مختصرة عن الكتب الجامعة الهادية التي ساهمت في تقريب صورة أبي بكر بن العربي لدى الدارسين والباحثين، وتيسير الاهتداء إلى تراثه، بتحديد أماكن وجوده، والتمييز بين المطبوع منه والمخطوط، وذلك صنيع شيخ المستشرقين الألمان كارل بروكلمان والمخطوط، وذلك صنيع شيخ المستشرقين الألمان كارل بروكلمان «C. Brockelmann» و«ذيله» (3) [هك. 1375هـ] في كتابه «تاريخ الأدب العربي»

<sup>(1) 4/ 94 – 105 (</sup>المطبعة الملكية بالرباط: 1974 – 1983م).

<sup>. [412] 525 /1 (2)</sup> 

<sup>.632/1(3)</sup> 

وترجمته العربية الفاسدة الساقطة (1)، فقد قُرَّبَ بعيدا، وجمع شتيتًا، ويسَّر صعبًا، وكان نافذة أطللنا من خلالها على جهود الاستشراق في خدمة تراث ابن العربي، ولم يكن من التيسير الاستفادة من إشارته إلى جهود كُتِبَت بلُغات مختلفة، لولا أن مَنَّ الله علينا في ديار الغُربَة بخزانة المستشرق الإيطالي الشهير الأمير ليون كايتاني، الذي ترك خزانة ينتفع بها النّاس، في حين يكابد كثير من طلبة العلم المصائب، وتقفل دونهم الأبواب في الخزائن الخاصة في أرض الإسلام، والّي لا ترق قلوب القائمين عليها ولا تحن، فإلى الله المشتكى، ولا غالب إلا هو سبحانه.

كما لا ننسى التَرجمة الواردة في «داثرة المعارف الإسلامية» (2) الّتي أرشدت المثقّفين خارج دار الإسلام بأهمية القاضي ابن العربي.

وبمناسبة ذكر دوائر المعارف، نلفت أنظار الباحثين إلى كتاب يعدُّ أوّل مَعْلَمَة تاريخيّة وجغرافية في اللَّغة العربية (3)، وهو كتاب: «آثار الأدهار: القسم التاريخي» من تأليف: سليم جبرائيل الخوري (هك: 1875م) بمعاونة: سليم مخائيل شحادة (هك: 1907م) وترجمة ابن العربي في

<sup>(1)</sup> ما عدا الأجزاء الستة الّتي نشرتها دار المعارف بمصر فإنها على درجة عالية من الجودة والإتقان.

<sup>(2) 1/ 349</sup> من الترجمة العربية، دار الشعب، القاهرة.

<sup>(3)</sup> كما نص على ذلك إلياس سركيس في معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/ 1104.

<sup>(4)</sup> طبع في المطبعة السورية ببيروت، سنة 1293هـ، 1877م، في جزأين كبيرين، مع القسم الجغرافي، ولم يتم.

هذا الكتاب (1) لا بأس بها، فقد اعتمد صاحبها على الصلة البشكوالية، ونفح الطيب، وطرافتها أنها من أوائل الترجمات الّتي احتلت مكانها في ما يسمى بكتب دوائر المعارف الحديثة.

والسيّاق يقتضي ذكر الجهود الّتي أسهم بها المسلمون ما يمكن أن يماثل ما قام به المستشرقون، نخص بالذكر إسماعيل باشا بن محمّد أمين البغدادي [ت.1339هـ] في كتابَيْه:

1- «إيضاح المكنون في الدين على كشف الظنون».

2- «هدية العارفين».

فإن كان الأوّل منهما اختص بما فات صاحب «الكشف» فإن النّاني منهما قدّم فيه قائمة جامعة لأسماء مصنّفات أبي بكر ابن العربي على سياق حروف الهجاء، ولا يغض منها أن تشوبها أوهام أو أخطاء الطّباعة، فذلك ما لا يغيب عن فطنة أهل هذا الشّأن.

و قريب من صنيع إسماعيل باشا ما قدّمه عمر رضا كحّالة في كتابه: «معجم المؤلفين» (2) والمعروف أنه قلّده وسار على هَدْيه يصيب حيث يصيب، و يتابعه في أوهامه وأخطائه، وعلى الرَّغم من كلّ المآخذ الّتي يُمكن أن توجّه إلى الكتاب، إلاّ أنّه قد أفاد أجيالا من طلبة العِلْم بعامّة وطلبة الدّراسات العُليا بخاصة، وهذا ما لمسناه عند طلبة وطالبات جامعات المشرق العربي؛ وذلك لأن

<sup>.335-334/1(1)</sup> 

<sup>(2) 10/ 42-42 [</sup>ط.دار إحياء التراث الإسلامي].

كحّالة -رحمه الله- تَوَسَّعَ في ذِكْرِ المصادر والمراجع المختلفة الّتي توفّرُ على الباحث كثيرًا من الوقت والجهد، بينما لم يول عنايته للترجمة نفسها، فهي في غاية الوجازة والاختصار، وهذا ينطبق على ترجمته لصاحبنا.

أما خير الدين الزّركلّي، فإنّ إقامته الطّويلة بالمغرب أضْفَت على كتابه المسمى: «الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب المستعربين والمستشرقين» (1) حلّة من الجدة والطرافة غدَّتها صداقته لسَدَئة الحزانة المغربية: محمّد الفاسي و محمّد بن أبي بكر التطواني و محمّد إبراهيم الكتّاني و غيرهم. والكتاب لا نظير له في المراجع الهادية الّتي ترشد وتدل على المصادر الكبرى، وقد تميزت ترجمته لصاحبنا بالدقة البالغة في إبراز أهم ملامح المترجم، مع الإشارة إلى ما وجد من تراثه المطبوع والمخطوط.

<sup>(1) 6/ 230 [</sup>ط. السادسة، دار العلم للملايين، بيروت: 1984].

# ما جدَّ من تراث ابن العربيّ

سبق لمحمد بن الحسين السليماني -كان الله له- التحدُّث بإسهابِ عن تراث أبي بكر بن العربي الفكري<sup>(1)</sup>، فأثبت قائمة بيبلوغرافية مُوثقة، حاول فيها إتمام ما كتَبَه المعاصرون<sup>(2)</sup> عن مؤلَّفات القاضي، ولا نريد هنا تكرار ما سبق ذِكْرُه، وإنّما سنقتصر على إثبات بعض ما جدَّ عندنا من خبر بعض المصنّفات، أو تصحيح ما وقع فيه محمّد بن الحسين من أخطاء وأوهام، فليس يَعُضُّ من قيمة أيَّ جهد أن يظهر بعده ما يضاف إليه، أو يُعدّله، أو ينسخه ويلغيه.

علم الكلام:

1- «الأمد الأقصى»:

يضاف إلى نُسَخ «الأمد الأقصى في شرح اسماء الله الحسنى وصفاته العُلَى» المشهورة، نسخة مكتبة رضا في مدينة رامبور بالهند<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> في مقدمة قانون التأويل: 109 – 157. (الطبعة الأولى، دار القبلة، جدة، 1986م).

<sup>(2)</sup> انظر دراسة الأستاذ عمار طالبي في «آراء أبي بكر الكلامية»: 1/65 – 83. (ط. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع)، والأستاذ سعيد أعراب في «مع القاضي أبي بكر بن العربي»: 121 – 173. والأستاذ عبد الكبير المدغري العلوي في مقدمته للناسخ والمنسوخ: 1/113 – 129.

<sup>(3)</sup> وقد ضاع منّا رقم المخطوط كما هو في المكتبة المذكورة، وفهرستها مطبوع.

وذكر الشّيخ محمد المختار السُّوسيّ في «خِلاًل جَزُولَة» (أ) آنه وقف في الحزانة الأزاريقية حوالي سنة: 1362هـ، على مجلد ضخم في «أسماء الله الحسني» لا أوّل له ولا آخر، وغالبه بخط نفيس قديم، يذكر الاسم كالسميع، فيذكر الفصل الأوّل: في مورده شريعة، والفصل الثاني: في شرحه كما فعل في السميع الذي قرنه بالبصير، فذكر فيهما أنهما بمعنى فاعل أو مفعل... فاستشهد للكلّ عربية وحديثا وقرآنا. والفصل الثالث: في شرحه حقيقة وعقدا، فذكر سبع مسائل، والفصل الرابع: في التنزيل، والمقصود بالتنزيل كيف معنى الاسم مع العبد، فمثلا إذا علم أنه سميع، فإنه يحرص على أن لا يخطر بباله ولا يهمس إلاً بما يرضي به ربّه يقول السُّوسِيّ: «وهكذا يطيل النفس حول كلّ اسم، وفي بالي أن من بين من ألفوا في «أسماء الله الحسني» المنا بكر المعافري، ولعل المؤلف له».قلنا: هذا الكتاب هو «الأمد الأقصى» بلا أدنى ريب أو شبهة.

#### 2- «الأفعال»:

يضاف إلى نسخة الخزانة العامة بالرباط: (4/ق) نسخة مكتبة رضا، بمدينة رضا، بمدينة رامبور بالهند، تحت رقم: (M 1326)، وهي بعنوان: «قصد الإكمال بالنظر في الأفعال» كُتِبت بخط نسخي، عدد الأوراق: 36 ورقة (من 1/194 – في الأفعال» كُتِبت بخط نسخي، عدد الأوراق: 36 ورقة (من 1/194 – 1/229 ب) عدد الأسطر: 12 سطرا، وهي من مخطوطات القرن السابع الهجري، وفي حالة جيدة، إلا أتها تأثرت قليلا بالرطوبة.

<sup>(1) 2/ 84 (</sup>المطبعة المحمدية بتطوان).

وقد اعتنى بها الأخ عبد الجيد ريَّاش وتقدَّم بها لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر سنة: 1414هـ، واعتمد فيها على نسختي: المكتبة الوطنية بالجزائر، والخزانة العامة بالرِّباط.

### 3- «رسالة في أصول الدين»:

ولدَيْنَا في خزانتنا الحموديّة الخاصّة نسخة مخطوطة من هذه الرِّسالة النّادرة، تقع في 18 صفحة من القطع الصغير، مقاسها: 17 × 12.5، كُتِبَت بخطُّ مغربي يميل إلى التُّونسيّ ويقرُبُ من الجوْهور، من القرن العاشر تقديرًا، مِدادُها صمغيٌ، أنّت الأرضَة على الوسط الأعلى منها، مما أدَّى إلى إلحاق الضَّرر ببعض العبارات. والنُسخة غفلٌ من تاريخ النّسخ، ولا يُعرَف كاتبها، بدايتها: «بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمّد وآله. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر محمّد بن أحمد (أ) بن عبد الله بن العربي حرحمه الله ورضي عنه -: الحمد لله والصلاة والسلام على المولى رسول على معرفة المعبود فرض بإجماع على جميع العبيد، أولهم الرسل وآخرهم من يأتي معرفة المعبود فرض بإجماع على جميع العبيد، أولهم الرسل وآخرهم من يأتي معرفة المعبود فرض بإجماع على جميع العبيد، أولهم الرسل وآخرهم من يأتي وم القيامة...».

والّذي وصَلَنَا من هذا الكتاب هو قسم الإلهيات، وجزء بسيط من قسم النبّوات، فقد تضمّن باب العلم بالله وصفاته، والنظر في خلق الأعمال والقول في النبوات.

<sup>(1)</sup> يلاحظ أنه نسب إلى جدّه.

وقارئ الكتاب يحسُّ بروح أسلوب ابن العربيّ وطريقته في العرض والمناقشة، كما يجد كثيرا من الآراء والتعريفات المعهودة والمعروفة لدى القاضي في مختلف مصنّفاته<sup>(1)</sup>. كما أنه أحال في لوحة 9/ب على «شرح الحديث» وهو من كُتُبه الّتي يُكثِر من الإحالة عليها.

## علوم القرآن:

### 4- «أحكام القرآن»:

ذكر محمّد المختار السُّوسيّ في «خِلال جَزُولَة»<sup>(2)</sup>: أنَّه وقف في الخزانة الأزاريقيّة على نسخة من «أحكام القرآن الكبرى» عتيقة للغاية، تلاشت أطرافها وسقط آخرها، فسقط ما لعلَّه يكون تاريخ النسخ.

قلنا: وقد وقفنا على عدّة نسخ يُكمِّلُ بعضها بعضا في الخزانة العامّة بالرباط، يمكن الاستفادة منها عند نشر الكتاب مرَّة أخرى فيما يستقبل من الأيام إن شاء الله.

والغريب حقًا أن جميع طبعات هذا الكتاب منذ الطبعة الأولى التي طبعت بأمر السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي سنة:1331هـ إلى آخر طبعة في بيروت، خلت تماما من المقدّمة، وقد شغلنا هذا الأمر، فبحثنا عنها في مختلف خزانات الكتب، حتى وفقنا الله إلى العثور عليها في مكتبة متحف طوب قبو،

<sup>(1)</sup> قارن مثلا ما في هذه الرِّسالة 3/ أ بالمتوسط: الورقة: 8.

<sup>.85/2(2)</sup> 

بإستانبول تحت رقم: 1/ 130 A، رقم التصنيف: 1820. كما وجدناها أيضا ثابتة في نسخة مكتبة برلين بالمانيا تحت رقم: 46 MF، 801.

ونظرا لأهميتها؛ رأينا من المفيد والمستحسن أن نثبتها في هذا المدخل، وهي كالتالي:

«بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم برحمتك.

قال الإمام القاضي أبو بكر محمّد بن عبد الله بن العربي - رضي الله عنه-:

ذِكْرُ الله مُقدَّم على كلّ أمر ذي بال، ومن لم يطع الله فعمرهُ عليه وبال. فحقُّ على كلّ متعاطي أمر أن يجعله مفتتحه ومختتمه، عسى الله أن يسامحه فيما اجترمه، فما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ولو كنا مفيضين في غير الباب الذي إليه تصدَّينا، وإياه انتحينا، لالتزمناه في كلّ فصل، وأعددناه ذخيرة ليوم الفصل. ولكنا بعون الله وتأييده وتوفيقه وتسديده؛ في كتابه نتكلم، وبذكره سبحانه نبدأ ونختتم، ومتناولنا القول في جمل من علوم القرآن، وإذ كانت علومه لا تحصى، ومعارفه كما سبق بيانه متي لا تستقصى، وعلى الخبير سقطت، فإنًا جعلناه أيام طلبنا غرضنا الأظهر (١) ومقصدنا الأكبر؛ لأنّه الأوّل في المعلومات، والآخر في المبادئ من المعارف والغايات.

<sup>(1)</sup> في نسخة برلين: «الأطهر».

وقد انتحى العلماء هذا الغرض الّذي نحن فيه، فآخذ بحظٌ ومقصّر في آخر، وربّنا تعالى يعلم المستقدم من المستأخر، فالعلم مقسوم كما أن الرّزْق محتوم وهو فيه.

وقد نجز القول في القسم الأوّل من علوم القرآن وهو التوحيد، وفي القسم الثاني وهو النّاسخ والمنسوخ على وجه فيه إقناع؛ بل غاية لمن أنصف وكفاية؛ بل سَعَةً لمن سلَّم للحق واعترف، فتعيَّن الاعتناء بالقسم الثالث وهو القول في أحكام أفعال المكلّفين الشرعية، وهو باب قرَعَهُ جماعة، فأولجوا وأغاروا فيه على صاحبه، فبحثوا فيه ما بحثوا واستخرجوا، والفضل للمتقدِّم. ولم يؤلّف في الباب أحد كتابًا به احتفال إلاَّ محمّد بن جرير الطبري، شيخ الدين، فجاء بالعجب العُجاب، ونشر فيه لباب الألباب...».

# 5- «الأحكام الصغرى» -5

تولت المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) نشره، فتم طبع الجزء الأوّل باعتناء: سعيد أحمد أعراب سنة:1412هـ، والجزء الثاني باعتناء: محمّد الزيزي ومحمد البكاري، سنة:1415هـ، ثم طبع طبعة ثانية، سنة:1422هـ، ونشر بالاشتراك بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم ودار التقريب بين المذاهب الإسلامية ببيروت، وراجع الجزء الأول: محمد توفيق أبو علي، والجزء الثاني راجعة: أحمد حاطوم.

### 6- «معرفة قانون التأويل»

ذكر أحمد بن محمّد بن داود الجزولي التملي الهشتوكي (ت. 1127هـ)، في كتابه: «هداية الملك العلام إلى بيت الله الحرام والوقوف بالمشاعر العظام

وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام» (1) أنّ خزانة الإمام بلقاسم بن عبد الجبار الفجيجي (2) (ت. 1021هـ) كانت تحتوي على جزء من «القانون» لأبي بكر ابن العربيّ، من قوله عز وجل: ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَاتٍ رَبِّهِمْ...﴾ إلى قوله سبحانه في سورة الأعراف: ﴿ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّهُ مِّن رَبِّهُ مِّن رَبِّهُ مِّن رَبِّهُ مِّن رَبِّهُ مِّن رَبِّهُ مِّن اللهِ وَلَا السِّفْر هو الخامس (3).

### الفقه وأصوله:

## 7- «المحصول في علم الأصول»

إلى جانب نسخة فيض الله أفندي بإستانبول، وقفت على نسخة خطية في مكتبة دير الأسكوريال تحت رقم: 1191 من صفحة 60 – 108، وهي بعنوان: «نكت المحصول في علم الأصول».

# 8- «الرّسالة الحاكمة على الآيْمَان اللاّزمة»

ذكر محمد السُّليماني في مقدِّمته على «قانون التأويل» (4) أنه كان قد كتب تقريرا مفصًلا عن هذه الرِّسالة، ولكن قدَّر الله أن يضيع الكُنَّاش المشتمل على

<sup>(1)</sup> هذا الكتاب عبارة عن رحلة حجازية، توجد نسخة منه بخط المؤلّف في الخزانة العامة بالرباط، تحت رقم: 190ق.

<sup>(2)</sup> انظر عن هذه الخزانة: تاريخ المكتبات الإسلامية لشيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني: 76، ودور الكتب في ماضي المغرب لشيخنا محمد المنوني: 107،110.

<sup>(3)</sup> واحة فكيك: 161.

<sup>(4)</sup> صفحة: 140، الهامش رقم: (2) من الطبعة الأولى.

تلك المعلومات، وها نحن الآن نثبت مقدِّمة الرِّسالة المحفوظة بالخزانة العامّة بالرباط تحت رقم: 37 ك، لوحة 45 إلى 48:

«بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد.

الرِّسالة الحاكمة في مسألة الآيْمَان اللازمة.

تحرير الفقيه الحافظ القاضي أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد بن العربي الإشبيلي -رضي الله عنه-:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد خاتم النَّبيين، والعاقبة للمتَّقين، والرفعة في الدرجات للعالمين... السؤال وكثر الاهتبال بمسألة الأيمان لبيان ما فيها من الإشكال، وتعين الحق من الوجوه الّتي تتطرَّق إليها من الاحتمال، ولولا تعيين المفترض بإيضاح الغرض لفقد المعارف بموت العارف، لأمسكنا<sup>(1)</sup> عنها لوجهين:

أحدهما: أنَّ علماءنا المتقدِّمين لم يرو عنهم فيها ذكر.

الثاني: أنَّ من ذكرها منهم إنما ذكر المقالة عارية عن البرهان والدلالة.

وهي مسألة متشعبة الطرق، لتعلَّقها باللغة والأصول والفقه. فيجوز أن يضيق عنها عطن الفقيه، ويتحيَّر فيها الفطين النبيه...بيد أنَّه لإلحاح رغبتكم، تعيَّن إنجاح طلبتكم. فقرعت بالفكر بابها، وهتكت بالبيان حجابها.فاجتزت حوزتها، وافترعت عورتها، وخرجت فيها لكم عن نكت يعزُّ وجودها ويعسُر

<sup>(1)</sup> في الأصل: «لأمسكه» ولعلَّ الصواب ما أثبتنا.

دركها، تعينكم على الحق فيها، وسميتها: «الرّسالة الحاكمة في الأيمان اللازمة».

فاتحة: اعلموا -وفقكم الله- أنَّ المتقدِّمين من أرباب المذاهب ليس لهم في هذه المسألة نصُّ؛ لأنَّها لم تقع في زمانهم، ولا اعتادها أهل بلادهم، وإنَّما جرت على ألسنة: المتأخرين من الناس في بعض الأقطار. فتكلّم فيها من المفتين من جاءت في زمانهم، ووقعت في بلادهم. وقد نقل بعض المختالين؛ بل المحتالين في ذلك من كلام محمّد ابن سحنون عن أبيه ما نصُّه: وسألته عن الحالف بالأيمان اللازمة فقال: اختلف شيوخنا المتقدّمون، فقال محمّد بن مسلمة: تلزمه طلقة واحدة، وثلث ماله للمساكين وحجّ بيت الله الحرام...».

قلنا: وقد بناها المؤلّف على أربعة أقطاب، ومن أسف فإنها مبتورة الأخير، والّذي وصلنا هو القطب الأول في إثبات أن الطلاق يمين ردًّا على من ينكر ذلك. والقطب الثاني: في تحقيق الفقهاء فيها. والقطب الثالث: في ذكر المسألة ومصادرها في الأدلة.

### 9- «رسالة في الفقه»

وقف الشيخ محمد المختار السُّوسِيّ<sup>(1)</sup> في الخزانة الأزاريقيّة على مجموع يضم مؤلّفات شتّى تصل إلى اثنتي عشرة رسالة، والرسالة الأخيرة منه مؤلف فيه رسالة فقهية لمحمد بن عبد الله بن محمّد بن العربي المعافري. قال السُّوسِيّ: «ولعلَّه ابن العربيّ المعافري الشهير».

في كتابه "خلال جزولة"، 2/ 92 – 93.

### الزّهد والتّربية:

# 10- «سراج المهتكدين في آداب الصالحين»

وهم محمّد السُّليماني<sup>(1)</sup> وهما بيِّنا عندما ذكرَ في مقدّمة «قانون التأويل»<sup>(2)</sup> أن ابن العربيّ كان كثيرا ما ينتقد في ثنايا «سراج المهتدين» آراء الصوفية في الحبَّة والعشق الإلهي وما إلى ذلك، مستظهرًا على خصومه بالحجج والبراهين، مؤيِّدًا مذهبه بشواهد المعقول والمنقول.

وهذا الكلام لا ينطبق على كتاب «سراج المهتدين» وإنّما ينطبق على كتاب «سراج المريدين»، وقد نشر الكتاب في تطوان، عن منشورات البعث الإسلامي سنة:1412هـ، صحّحه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: أبو أويس محمّد أبو خبزة الحسنييّ.

يقول ابن العربي في مقدمته لكتاب «سراج المهتدين»: «وبعد: فإنَّ خير الكلام بعد كلام الله العزيز الجيد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كلام سيد المرسلين، وإمام المتقين، الذي أوتي جوامع الكلم، وبدائع الحكم، الدَّال على مكارم الأخلاق ومحاسنها، والباعث على ممادح الآداب ومحامدها. وإني نظرتُ في كتاب القاضي أبي عبد الله

<sup>(1)</sup> نبهنا على هذا الوهم أستاذنا بوخبزة في طليعة «سراج المهتدين»: صفحة: د، فجزاه الله عن العلم خير الجزاء.

<sup>(2)</sup> صفحة: 144 من الطبعة الأولى.

عمّد بن سلامة القُضاعي المُسمَّى بكتاب «الشهاب في المواعظ والآداب» المستخرج من كلام الرسول على ؛ فرأيته عتاجا إلى التحمير (1)، أخرج فيه كلّمات كثيرة من واهي الحديث وضعيفه ومرسله وموقوفه، فاستخرت الله تعلى على أن أخرج من حديث المصطفى على الستقيم لا السقيم، لكن من الصحيح المأثور، أو الحسن المشهور. كتابًا أنحو فيه نحوه، وأحذو حذوه، يشتمل على نحو ما اشتمل عليه كتاب «الشهاب» من الكلّمات والأبواب، وسميّته: «سراج المهتدين في آداب الصالحين» وقدمتُ بين يدي أبوابه بابا من كلام المصطفى على يرويه عن ربّنا جلّ وعزّ، وأختمه إن شاء الله استعين، يشتمل على كثير من أدعيته في أحواله واستعاذاته عليه السلام، وبالله أستعين، وإليه أضرع في أن يجعل سعيي في ذلك كلّه في ذاته، وسببًا إلى نيل مرضاته، ولا حول ولا قوة إلا الله».

ولاحظ العلاّمة بوخبزة أنّ القاضي ابن العربيّ لم يف بوعده في صيانة كتابه هذا عن الضعيف، فأورد فيه أحاديث كثيرة ضعيفة.

كما لاحظ أنَّ المؤلِّف لم يرتب أحاديث الكتاب لا على الأبواب ولا على الحروف ولا على الحروف ولا على المسانيد<sup>(2)</sup>، كما لم يذكر الصحابي راوي الحديث ولا من خرَّجه من الأئمَّة.

<sup>(1)</sup> عَلَّق شيخنا العلاَّمة بوخبزة على هذه الكلَّمة بقوله: «كذا، ولعلَّ مراده: والتعقب عليه بالتخريج والنقد، وكان من شائهم قديما في الغالب أن يكتبوا ذلك بالحمرة».

<sup>(2)</sup> الَّذي ظهر لنا أن المؤلِّف قد رَتَّب أحاديث الكتاب على العوامل والأدوات النحوية.

#### اللغة والأدب:

11- مسألة نحوية في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصروا الإبل»

هذه الرّسالة عبارة عن سؤال طرح على ابن العربي عن قوله على الله تصروا الإبل» هل هي مبنية لما لم يسم فاعله، أم مركبة على الفاعل؟

وقد نشرت هذه الرِّسالة الأستاذة حياة قارة في مجلة الدراسات اللغوية التي تصدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، المجلد: 2، العدد: 2، جمادى الآخرة، سنة:1421هـ، من صفحة:191-إلى: 208. واعتمدت الأستاذة على مخطوطة محفوظة بالزاوية الحمزاوية بإقليم الراشدية بالمغرب الأقصى، تحت رقم: 91، في ثلاث صفحات من حجم متوسط، نسخت سنة: 698هـ.

# 12- «المجتبى في شرح الموطّا»

نسبه إليه الشيخ محمد مختار السوسي في «خلال جزولة» (1) وذكر أنه وقف على نسخة منه بخزانة أدوز بسوس، ناقصة.

قلنا: الظاهر أن هذه النُّسخة هي جزء من كتابنا «المسالك» والله أعلم.

<sup>.57/2(1)</sup> 

#### نقد واستدراك:

جدَّت لنا بعض المعلومات الِّتي تتعلق بأسماء كتب ابن العربي وموضوعاتها، فأردنا أن نستدرك ما فات محمّد السُّليماني في مقدمته للطبعة الأولى لقانون التأويل، وقد صنفناها على حسب موضوعات العلوم.

#### الفقه والأصول:

كتاب: «نواهي الدواهي».

ذكر أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري في كتابه: «ابن حزم خلال ألف عام» (1) ، أن محمد إبراهيم الكتّاني كتب له برسالة يفيده فيها بأنَّ محمّد زاهد الكوثري يزعم أنَّ من «النواهي والدواهي» لابن العربيّ نسخة خطيَّة بإحدى مكتبات مصر.

قلنا: وقد خابرنا في هذا الموضوع الأستاذ محمّد الراوندي، فأفادنا بالكلام التالي: «في مرَّة فاتحتُ الأستاذ محمّد إبراهيم الكتّاني فيما يدَّعيه ابن عقيل الظّاهري، فقال: إن هذا الرَّجُل عريض الادِّعاءات، كثير الجازفة، لا يُعوَّل عليه في نقل، ولا يُعتمَد في نقل خبر».

-« كتاب الاستيفاء»

ذكره المؤلِّف في أحكام القرآن: 2/ 755، مقرونا بالمحصول، مما يدُلُّ على

<sup>(1) 2/8 (</sup>ط. دار الغرب الإسلامي).

أنَّه في أصول الفقه، كما نسبه إليه صاحب «عدّة البروق»(1).

#### - «الإنصاف لتكملة كتاب الإشراف»

أحال عليه المؤلّف في المسالك<sup>(2)</sup> والظّاهر أنّه هو كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» الّذي أورده محمد السليماني في مقدمة «قانون التأويل»<sup>(3)</sup>، ويحتمل أن يكون هذا الكتاب تتمة موضوعية لكتاب «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب، أو تذييلا عليه.

#### الكلام والفلسفة:

# - «الإملاء على التهافت» (4)

الظاهر أنَّ هذا الكتاب عبارة عن تعليقات على كتاب «تهافت الفلاسفة» للغزالي، ويحتمل أيضا أن يكون غير ذلك، وقد ذكره في «العواصم» فقال: «وسترى ذلك في «الإملاء على التهافت» إن شاء الله تعالى».

<sup>(1)</sup> ص: 294 (الطبعة الحجرية بالمغرب)، وفي طبعة حمزة أبو فارس (دار الغرب الإسلامي)، ص: 718، (كتاب الاستشفاء). وعلَّق عليه بما يلي: «كذا في ح وب، وفي الأصل و الاستسقاء». قلنا: فأمامنا ثلاث صيغ لهذا الكتاب لم يحسم فيها المعتني بالكتاب، ولعلَّ الأنسب ما جاء في «الأحكام» و «عدة البروق» فإنه المألوف في تسمية كتب الفقه والأصول وغيرهما.

<sup>. 39 / 6 (2)</sup> 

<sup>(3)</sup> ص: 152، تحت رقم: 50.

<sup>(4)</sup> وقد ذكره السليماني في مقدمة قانون التأويل. ص: 156.

## - «أحكام العباد في المعاد»

ذكره المؤلّف في «أحكام القرآن»: 1/513، في أثناء كلامه على مسألة تتعلّق بالمجاهرة بالظلم، والدعوة على الظالم، وذِكر الظّلم من غير زيادة عليه.

# - «ورقات في الحيض»

ذكره المؤلّف في «العارضة» (1) فقال: «وقد كنا جمعنا فيه نحوا من خمس مئة ورقة، أحاديثه نحو من مئة، وطرقها نحو من مئة وخمسين، ومسائله بتفريعها ودليلها مثلها».

- «رسالة في الأيْمَان المكروهة»

ذكرها المؤلّف في «أحكام القرآن»: 2/ 445.

- «رسالة تقويم الفتوى على أهل الدُّعوى»

ذكرها المُؤلّف في «أحكام القرآن»: 3/ 1212.

- «جزء في تعليق الطلاق على أجل»

ورد ذكره في «أحكام القرآن»: 4/ 1968.

- «جزء في مسح الأرجل»

ذكره المؤلّف في «أحكام القرآن» (2) بقوله: «وقد بيَّنًا أيضا أنّها تكون مسوحة تحت الخُفّين، وذلك ظاهر في البيان، وقد أفردناها مستقلّة في جزء».

<sup>. 208/1(1)</sup> 

<sup>. 579 /2 (2)</sup> 

#### الحديث وعلومه:

-رسالة في حديث: «من كذب علي متعمدا...»

ذكره المؤلّف في العارضة: 10/126، و أشار إلى أنّه جمع في هذا الحديث جزءا رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم أكثر من أربعين رجلا.

- «شرح حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن»

ذكره في المسالك: 2/ 233.

- «الفوائد الخمسون»

ورد ذكره في «العارضة»: 3/ 264، في معرض شرحه حديث: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» قال ابن العربيّ: هذا حديث صحيح عزيزً لم يقع لأحَدِ من أهل المغرب قبل رحلتي، و هو من فوائد الخمسين الّتي انفردت بإبلاغها عن الشريعة إلى أهل المغرب، فظنُّوا أنّه لا يوجد صحيحًا.

قلنا: ويحتمل أن تكون هذه الفوائد مبثوتة في مختلف كتبه، ولم يجمعها في كتاب مستقل.

## «الصريح في شرح الصحيح»

ورد ذكره عند ابن رُشَيْد السَّبْتِي في «مِلْئ العَيْبَة بما جَمع بطول الغَيْبَة» (1)، ودَكَرَهُ المؤلِّف في «العارضة»: 2/ 141، ولعلَّه الكتاب الّذي رجع إليه ابن حجر في «فتح الباري»: 1/ 83.

<sup>(1)</sup> في الجزء الخامس صفحة: 115، من طبعة دار الغرب الإسلامي باعتناء شيخنا محمد الحبيب بلخوجة.

## «كتاب أوهام الصحابة»

ذكره المؤلّف في «العارضة»: 1/215، بقوله: «وقد زعم الخطيب البغدادي أن حرام بن معاوية هو حزام بن حكيم الدمشقي، وقد بيّنًا ذلك في «كتاب أوهام الصحابة».

## «جزء في خبر الواحد»»

ذكره في «أحكام القرآن»: 2/ 579.

## «مصافحة البخاري ومسلم»

نسبها إليه ابن خير في فهرسته (1)، ورواها عنه، قال: «حدَّثني بها القاضي أبو بكر ابن العربيّ – رحمه الله – وهم أحد وأربعون رجلا، خرَّج عن كلّ واحد منهم حديثا، قرأته على شيخنا القاضي أبي بكر ابن العربيّ – رحمه الله.

## كتاب «آداب الأكلّ»:

دُكرَهُ المؤلّف في «العارضة»: 8/ 25، فقال: «قد ذكرنا آداب الأكلّ في القسم الرابع من علوم القرآن، وبلغنا نحوا من مئة وثمانين أدبا، وقد كنّا تذاكرنا في مجلس الملك آداب الأكلّ، فقلت: هي نحو من مئة وخمسين، فقال بعض الحاسدين من المترسمين بالفتوى: ما جمعها اللوح المحفوظ، فأطلق الحسد لسانه حتّى أوقعه في الكفر، وسألني الملك جمعها ففعلت، فخزي المسكين، وباء به إلى حزبه اللعين».

<sup>(1)</sup> صفحة: 166، وانظر الَّذيل والتكملة: 4/ 37.

## كتب اللغة والرحلات:

#### «الرحلة الصغرى»

نسبه إليه المنتوري في فهرسته: الورقة 106، فقال: الرحلة الصغرى للقاضي أبي بكر بن عبد الله بن العربي المعافري قرأت بعضها على شيخنا الأستاذ أبي عبد الله محمد بن محمد القيجاطي، وأجاز لي جميعها، وحدّثني بها عن القاضي أبي البركات محمد بن محمد بن الحاج، عن الأستاذ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الغافقي، عن القاضي أبي عبد الله محمد بن محمد الحجري عنه».

ومما يتصلُ بهذا، ما ذكر عبد الحي الكتّاني في تقريظ كتاب «دليل الحجّ والسياحة» (1) لمؤلفه أحمد بن محمّد الهواري من أنّه وقف على «ترتيب رحلة ابن العربيّ لشرف الدين المغيلي المالكي».

قلنا: يغلبُ على الظّنّ، أن كلّ ذلك يتعلّق بما يسمّى بمقدّمة «قانون التأويل» الّذي عوّض به رحلته الضائعة: «ترتيب الرحلة في الترغيب إلى الملة».

- «المنار»

ذكره المؤلّف في «أحكام القرآن»: 4/ 929، فقال: «كنت قيّدت في فوائدى بالمنار».

<sup>(1)</sup> صفحة: 293 (ط. المطبعة الرسمية بالرباط، عام: 1354هـ).

#### - «أخبار سابق البربري»

نسبه إليه ابن خير في فهرسته: 407.

كتب منسوبة لابن العربي:

#### 1- كتاب الحق

نسبه إليه الأستاذ سعيد أعراب في كتابه «مع القاضي أبي بكر أبن العربيّ»<sup>(1)</sup>، ونسبة هذا الكتاب خطأ نتج عن تصحيف في «العارضة»<sup>(2)</sup>، حيث ورد العبارة: «وقد بيّنًا في كتاب الحق» والصواب: «وقد بيّنًا في كتاب الحج».

#### 2- «الوقف والابتداء»

نسبه إليه الشيخ سليمان النَّدُويّ في «مذكراته» (3) عند زيارته لمكتبة رباط سيدنا عثمان بالمدينة النبوية المنورة.

## 3- «لب العقول»

<sup>(1)</sup> صفحة: 173.

<sup>. 51/4(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> مقالات سليمان الندوي: 2/ 374، طبعة أعظم كره بالهند، عام: 1968م.

<sup>(4)</sup> لوحة: 13-14. [نسخة الأحمدية بحلب، رقم: 734].

هذا وإننا نشك في صحة نسبة كتاب «التقريب والتبيين في شرح التلقين» (1)، و «أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة» (2)، فقد كتبا بأسلوب لا ينسجم مع أسلوب ابن العربيّ، لا منهجا ولا روحًا ولا شكلاً ولا يكننا الآن أن نُدَلِّل على هذا صحّة ما ندَّعيه، لبعد الأصول المخطوطة فذين الكتابين عنّا، ولعلَّنا نرجع لهما فيما يُستقبَل من الأيام إن شاء الله تعالى.

<sup>(1)</sup> ذكره محمد السليماني في مقدمة قانون التأويل، ص: 138.

<sup>(2)</sup> ذكره محمد السليماني في مقدمة قانون التأويل، ص: 144.

# الباب الثاني موضطً الإمام مالك بن أنس وعناية الإمام العلماء به



# موطًّا الإمام مالك بن أنس وعناية الأمَّة به

## تمهيد: نبذة عن سيرة مالك

لا يمكننا في هذه التوطئة أن نُتَرْجِمَ للإمام مالك ترجمة مستوفاة لعدة اعتبارات، في طليعتها سعة بجال مشاركته في مختلف المعارف والمواقع؛ في القرآن وعلومه، والحديث وفنونه، وفي المواقع السياسية والفكرية من تاريخ أمته، مما أفسح المجال للقول، فأسهم فيه على تتالي العصور القدامى والمحدثون.

فقد كتب عنه المتقدِّمون عشرات المؤلّفات الَّتي استقصت مناقبه وفضائله، واستوعبت سيرته بشكل دقيق، كما اهتم به المعاصرون، فالَّفوا عنه الكتب الماتعة الَّتي أبرزت أثره العظيم في الحياة الإسلامية من القرن الثاني للهجرة إلى يوم النّاس هذا، وقد ساق القاضي عياض قائمة حفيلة بالأيمة الَّذين تناولوا أخبار الإمام ومناقبه، مما يُغني عن الإعادة والتَّكرار<sup>(1)</sup>. ولكن هذا لا يمنعنا من الإشارة باقتضاب إلى نبذة مختصرة عنه رحمة الله عليه.

فهو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو ابن

<sup>(1)</sup> انظر ترتيب المدارك: 1/8، وما بعدها.

الحارث، الأصبُحي صليبة، نسبة إلى ذي أصبُح من ملوك اليمن، الجِمْيَرِيّ، القَحْطانيّ، اليمنيّ، ثم المدنيّ (1).

طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة: (2)، وطاف على شيوخ الحرمين وتخرَّج على أيديهم. يقول الإمام الدَّهَبِي: «تأهَّلَ للفُتيا وجلس للإفتاء وله إحدى وعشرون سنة، وحدَّثَ عنه جماعة وهو شاب طريّ، وقَصدَهُ طَلَبَة العِلم من الآفاق في آخِر خلافة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا في خلافة الرشيد إلى أن مات»(3).

وقد عرف مالك بشدَّة التَّحرِّي في الحكم على رجال العلم، فكان يقول: لا يؤخذ العِلْم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا يؤخذ من سفيه مُعلن بالسَّفه وإن كان أرْوَى الناس، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتّهمه أن يكذب على رسول الله على ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدِّث به (4).

<sup>(1)</sup> انظر بقية الخامس من طبقات ابن سعد: صفحة 433 وما بعدها، الترجمة 372 (ط. باعتناء: زياد محمّد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)، وهي ترجمة أصيلة؛ لأن ابن سعد رجع فيها إلى طبقة معاصري مالك من تلامذته وأقرانه: "إسماعيل بن أبي أويس، ومطرف بن عبد الله اليساري، ومعن بن عيسى القزاز، ومحمد بن عمر الواقدى».

<sup>(2)</sup> انظر سير أعلام النُّبَلاء: 8 / 49 وحاشية المعتنين بالكتاب.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق: 8 / 49 - 50.

<sup>(4)</sup> مقدِّمة الكامل لابن عدي: 1 / 149 ( ط. دار الفكر )، والانتقاد لابن عبد المرّ: 47.

وقال: أدركتُ في مسجدنا هذا ستين أو سبعين من التّابعين لم أكتب إلاّ ممن يعرف حلال الحديث وحرامه وزيادته ونقصانه (1).

ويقول سفيان بن عُيننة: ما كان أشد انتقاء مالك للرّجال وأعلمه بشأنهم (2). وقال: إن مالكًا لا يحدِّث إلاّ عن ثِقَة (3).

وقال الشَّافعيِّ: إذا جاء الحديث عن مالك فشدّ به يدك (4).

وقال أبو حاتم: مالك نقيّ الرِّجال، نقيّ الحديث، وهو أنقى حديثا من الثوريّ والأوزاعي<sup>(5)</sup>.

## الموطعاً:

لم يكن مالك ورحمه الله حريصًا على الإكثار من الرّواية، فكان يقول: ليس العلم بكثرة الرّواية، وإنّما هو نُورٌ يقذفه الله في قلب من يشاء. بهذه الكلمة خطَّ الإمام منهجه في العلم، وعليها بَنَى صنيعه في كتابه، فقد جعل هذا الكتاب قليلاً من كثير، هو القليل الَّذي أثبته وحدَّث به وأشاعه في النّاس، من الكثير الَّذي رواه وحفظه وكتبه، ثم تركه فلم يحدِّث به ولم يعتمده. قال سليمان بن بلال: «لقد وضع مالك «الموطنًا» وفيه أربعة آلاف حديث – أو

<sup>(1)</sup> مقدمة الكامل: 1 / 151، والمجروحين لابن حبّان: 1 / 40.

<sup>(2)</sup> مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 1 / 23، والتمهيد لابن عبد البرّ: 1 / 65.

<sup>(3)</sup> سير أعلام النُّبَلاء: 8 / 73.

<sup>(4)</sup> مقدمة الجرح والتعديل: 1 / 14.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق: 1 / 17.

قال أكثر – فمات وهي الف حديث ونيف، يخلّصها عامًا عامًا، بقدر ما يرى أنّه أصلح وأمتن في الدِّين (1)، وبذلك كان مالك لهذه الأمَّة إمامًا هاديًا، أراها كيف تخدم الفقه بالعلم، وتجمع بين الأثر والنَّظَر، وتُقيم مِعْيار النقد للأخبار المأثورة عن النَّبي عَلَيْه، حتى لا يختلط عليها من أمر دينها ما يُنافي عِصمته ويخل باحكامه.

وقد أظهر مالك طريقته الَّتي سار عليها في الرِّواية في كتابه «الموطأ» فأثبت فيه أحسن ما صحّ عنده من الآثار المرويّة عن رسول الله على، وما رُوي عن الخلفاء الرّاشدين، وفقهاء الصّحابة، ومَنْ بعدهم من فقهاء المدينة، وما جرى عليه عملهم بالمدينة، مما يرجع إلى تلقيّي المأثور من عمل رسول الله عليه والخلفاء الرّاشدين، وقضاة العدل وأيّة الفقه (2).

<sup>(1)</sup> عن ترتيب المدارك: 1/ 73. قلنا: هذه الرّواية تحتاج إلى دراسة نقدية متأنية، سنَدًا ومتنًا، فإنّ مرويات الإمام مالك [غير ما في الموطأ] الّتي تلقّاها الناس بالقبول، ودوّنوها في كُتُبهم -مثل الصحيحين والسُّنن والمسانيد المشهورة- كثيرة، ومُعظمها ثعنبر أصولا في أبوابها، وقدَّمها أكثر المؤلِّفين على غيرها من الأحاديث، وعلى العكس من ذلك، هناك أحاديث وآثار كثيرة موجودة في الموطا ولم يقتبسها المؤلِّفون، ولم توجد لبعضها أسانيد متصلة صحيحة، ولعل المقصود -فيما يرى الأخ محمد عُزير شمس- من هذه المقولة -إذا صَحَّت- أنّ الإمام انتقى موطأه من أربعة آلاف حديث أو أكثر مما رواها عن شيوخه بالمدينة النبوية المنورة، وهذا يوافق -إن شاء الله- عدد جميع الأحاديث المروية من طريق الإمام الموجودة في المسانيد والجوامع المتفرِّقة [إذا أحصيت] والموطأ منتقى منها، والله أعلم.

<sup>(2)</sup> مقدمة كتاب «كشف المغطّى» لشيخ شيوخنا محمّد الطاهر بن عاشور: 16.

ذلك هو المنوال الَّذي نسج مالك بن أنس عليه موطّاًه (1)، فوثق به النّاس، وأقبلوا عليه رواية ودرسًا، ثم شرحًا وتعليقًا.

وقد بوّب مالك كتابه «الموطّأ» على أبواب بحسب ما يحتاج إليه المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم وآدابهم، من معرفة العمل فيها الّذي يكون جاريًا بهم على السّنن المرضي شرعًا؛ فإنّ الأمّة ما قصدت من حفظ كلام رسول الله على وأفعاله إلاّ الاقتداء به في أعمالهم، وقد تبعه على هذا التبويب البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.

وجعل مالك في كتابه بابًا جامعًا في آخره (2)، ذكر فيه ما لا يدخل في باب خاص من الأبواب المخصصة بفقه بعض الأعمال، وأضاف إلى ذلك ما استنبطه من الأحكام في مواقع الاجتهاد، مما يرجع إلى جمع بين متعارضين، أو ترجيح أحد الخبرين، أو تقديم إجماع أو قياس، أو عرض على قواعد الشريعة، فكان بحق كتاب شريعة الإسلام (3).

<sup>(1)</sup> قال مالك – وقد دُكِرَ له «الموطّا» – فقال: فيه حديث رسول الله ﷺ وقول الصحابة والتابعين، ورأيي، وقد تكلّمت برأيي وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركتُ عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره. عن ترتيب المدارك: 1/ 73.

<sup>(2)</sup> هذا الباب مما اخترعه مالك -رحمه الله- وانفرد، وقد نبه عليه ابن العربي في المسالك: 7/ 163 فقال: «هذا كتاب أربى مالك -رحمه الله- على المحدّثين، وطرق لهم في التصنيف، وفتح فيه لجماعة من المسلمين المصنفين بابا عظيمًا، فأتى فيه بالعجب العُجاب».

<sup>(3)</sup> مقدمة كشف المغطّى: 16.

وكان هذا العمل التمحيصي النّقدي الّذي أتاه مالك في «الموطّأ» مبنيًّا على أن بيئة الفقه في المدينة قد حوت من مختلف الآثار، ورسوخ السُّنَن المتصلة، ما يُمكِّن القائم على فقه مجتهديها أن يجعل من مجموع المرويّ عنهم سندًا، لتصرُّفه في الأحاديث بالنقد والتمحيص، وذلك مرجع مذهبه في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، احتجاجًا تسمو منزلته على منزلة أخبار الآحاد؛ لأنه ليس شيئًا مأثورًا عن واحد، وإنما هو معرفة مستنبطة من مجموع أشياء مأثورة عن كثيرين<sup>(1)</sup>، ففي «الموطّأ» - كما سبقت الإشارة إليه - الآثار النَّبوية، وفيه المدارك الاجتهادية لأقوال الصّحابة والتَّابعين، وفيه سُنَن عملية مأثورة منقولة بطريق الاستفاضة عند أهل المدينة، وفيه اجتهادات شخصية لمالك. فالآثار النبوية بعضها منقول بطريق الإسناد، وهي ست مئة حديث موصولة سلسلتها من مالك إلى النِّبي ﷺ بذِكْر أسماء الرُّواة واحدًا عن واحدٍ ذِكْرَ تعيين، وهي الَّتِي اعتمدها المحدِّثون، وزكُّوا أسانيدها، وخرَّجوها عن مالك في كتبهم، ورُويَت عنه في صحيحي البخاري ومسلم.

ومنها أحاديث لم تتصل أسانيدُها، إمّا لعَدَم التّصريح بسماعها من النّبيّ وهي الموقوفة، أو لعدم تَعْيينِ الصّحابي الّذي سمعها منه، وهي المُرْسَلَة، وهذه الأحاديث الموقوفة والمرْسَلة الّتي في «الموطّا» وإن لم يروها رجال الصّحيح بعد مالك عنه لأنهم يختلفون معه في الاستدلال بالمرسل والموقوف، إلاّ أنهم رَوَوْها من طرق أخرى ليس فيها وقف ولا إرسال، فثبتت من تلك

<sup>(1)</sup> انظر كتاب عمل أهل المدينة بين مصطلح مالك وآراء الأصوليين، لشيخنا أحمد نور سيف، دار الاعتصام، القاهرة: 1397هـ.

الطرق عن غير مالك موافقة لما خرّجها به مالك مُرْسَلَة أو موقوفة، فكان ذلك آية توثيق وحُجّة تزكية زائدة لحديث مالك عند أهل الصّحيح، بحيث أن كلّ ما ورد في «الموطّأ» مُرْسَلاً أو موقوفًا قد ثبت مسندًا عند أهل الصحيح، إلاّ أربعة أحاديث معروفة.

وأما المدارك الاجتهاديّة المتّفَق عليها، فهي الَّتِي يقول مالك فيها: «الأمر الجتمع عليه الله الله عليه عليه عليه عليه عليه عندنا».

وأما السُّنَن العمليّة المأثورة، فهي الَّتي يقول فيها: «الأمرُ عندنا».

وأمّا اجتهاداته الشخصية، فهي الّتي يقول فيها: «فيما نرى والله أعلم».

وقد حَمَلَه جمعه لهذه الفنون من العلم على اختلافها، أن يسلك بينها مسلك الترجيح الذي لا يعتمد على سلامة الإسناد وثِقة الرُّواة وإتقانهم فحسب؛ بل يتعدّى ذلك إلى النظر في المعاني والاجتهاد في الأقيسة والاستحسانات، حتى ينتهي به ذلك إلى أن يروي الأحاديث مُسْنَدة من أوثق السلاسل عنده، وهي السلسلة المشهورة عند علماء الحديث بسلسلة الدَّهَبُ (1): مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فيخرج بها حديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار (2) ثم يقول عقبة: «وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه فيه فيبقى

<sup>(1)</sup> انظر تدريب الراوي للسيوطي: 1 / 79 - 83.

<sup>(2)</sup> موطّا يحيى (1958).

الحديث المروي غير مأخوذ به مع كونه سليم الإسناد، عملاً بمقتضى المعارض له من سُنَة عملية مشهورة، واجتهاد بالرّاي، فعلى ذلك بُني «الموطّا» على الاختيار والنقد، وشك الأثر بالنظر، ومعارضة الأخبار والأقيسة والآثار والاجتهادات بعضها ببعض. فروى عنه الآثار من وافقه على محاملها ومعانيها ومن خالفه في ذلك، فكان الرُّواة عنه من المخالِفِين له في المعاني والمحامل محردين للأحاديث عما اتصل بها من فقه، أو مصرِّحين بالمخالفة فيه (1)، فهم مقتبسون من الكتاب اقتباسًا، لا آخذون بجملته؛ لأنه في جملته كتاب فقه بالأصالة لا كتاب حديث، لم يقصد منه تبيين ما روى، وإنما قصد منه تحقيق ما اجتهد وإسناد ما نظر، فما مورد الأحاديث فيه إلاّ مورد الأحاديث فيه إلاّ مورد الأحاديث فيه إلاّ مورد الأحاديث فيه إلاّ مورد الأحاديث فيه الا

ومن هذا المعنى نشأ في «الموطناً» الترَّدد الَّذي لم يزل شاغلاً لبال الكثير من العلماء قديما وحديثا، وهو أن هذا الكتاب هل يُعتبر كتاب فقه أو يُعتبر كتاب حديث ؟ فإنَّه في منهجه جديرٌ بأن يثيرَ هذا الترَّدُد؛ لأنَّه منهج يقوم على الجمع بين الفقه والحديث بصورة لا يكاد يتبيَّن معها أنَّه يخلص إلى الفقه أو يخلص إلى الحديث.

<sup>(1)</sup> كما هو الحال عند محمّد بن الحسن الشيباني في موطّئه، فقد أخذ أحاديث «الموطّأ» مجرّدة عن المقاييس النّقدية الّتي ألحقها مالك بالأحاديث، وهذا صنيع من لا يلتزم الأصول الّتي أقيم عليها المذهب المالكي.

<sup>(2) «</sup>الموطَّا» للإمام مالك لمحمد الفاضل بن عاشور، مقال بمجلة الأزهر (الجزء: 10، السنة:35، ذو الحجة سنة:1383، صفحة: 1044 – 1045).

ويرى شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن عاشور (1) أن الَّذي يتأمّل «الموطّا» تأمُّلاً شافيًا، يتبيّن له أن مالكا في «الموطّا» يعتبر الأحاديث أساسا لا يُبنّي الفقه إلاَّ عليها، فلا يمكن أن يُبنئي الفقه على غير سُنَّة، ولا يمكن أن يبادر إلى إقامة الفقه على قياس إلاَّ عند الضرورة، حيث يتعدَّر إقامته على مُدْرَكِ من مدارك السُّنَة، وهذا هو الَّذي يُكوِّنُ التّمايز بين طريقة مالك وطريقة أبي حنيفة من جهة؛ لأنَّه يقتصد جدًّا في إعمال القياس باعتبار أنّه المرجع الأوَّل في ذاته، وبينه وبين الشّافعيّ باعتبار أنّ الشّافعيّ لا يَقْبَلُ بحال إلغاءَ ذَلالة حديث من الأحاديث أو تعطيل حمله، وبذلك يختلف مع مالك اختلافه الواضح الَّذي بَينَه في كتاب «اختلاف مالك والشافعي» من كتاب «الأم».

وبهذا المعنى كان للموطّأ تأثيره الواضح في تقرير مبدأ التفاعل والتواصل بين المذاهب الأربعة السُنِّيَّة؛ فإنَّ معنى تبويب الفقه وترتيبه على الطريقة الَّتي لم تزل مُتَّبَعَة بصورة تكاد تكون متحدَّة أكثر من كونها متقاربة بين المذاهب الأربعة، إنّما يرجع في ذلك إلى «الموطّأ» نظرًا إلى أنَّه الوضع الأوَّل من بين جميع الأوضاع الفقهية، ولم يُعْطِ هذه الصورة في التبويب والترتيب لكتب الفقه فقط، ولكنّه أعطاها أيضًا لكتُب السُّنَة الَّتي سُمِّيت فيما بعد ذلك بالمصنّفات والسُّنن، وسارت على طريقة الترتيب الفقهي الَّتي أصَّلها مالك بن أنس حرحه الله-.

<sup>(1)</sup> في المحاضرات: 386 (ط. مركز النشر الجامعي. تونس: 1999م).

وفي هذا الموضوع يقول شيخنا عبد الفتاح أبو غدة (1): «تأليف الحديث وجمعه في كتاب على الأبواب الفقهية، لا ينهض به إلا فقيه يَدْرِي معاني الأحاديث، ويفقه مداركها ومقاصدها، ويُميِّز بين لفظ ولفظ فيها، وهذا النّمَط من العلماء المحدِّثين الفقهاء يُعَدُّ نَزْرًا يسيرًا بالنّظر إلى كثرة المحدِّثين الرُّواة والحفّاظ الأثبات، إذ الحفظ شيءٌ؛ والفقه شيءٌ آخر أميز منه وأشرف، وأهم وأنفع، فإنّ الفقه دِقَّةُ الفهم للنّصوص من الكتاب والسُّنَّة - عبارةً وإشارة، صراحةً أو كناية - وتنزيلُها منازلَهَا في مراتب الأحكام، لا وكش ولا شَطَطَ، ولا تَهور ولا جمود.

وهذه الأوصاف عزيزة الوجود في العلماء قديمًا، فضلاً عن شيدة عزتها في الحَلَفِ المتأخِّر، ويخطئ خطأ مكعبًا من يظن أو يزعم أن مجرّد حفظ الحديث أو اقتناء كتبه والوقوف عليه، يجعلُ من فاعل ذلك عارفًا بالأحكام الشرعية ودقيق الاستنباط ... فلا شك في يُسْرِ الرِّواية بالنظر لمن توجَّه للحِفْظ والتَّحَمُّل والأداء، وآتاه الله حافظة واعية، فلهذا كان المتاهلون للرِّواية أكثر من المتأهلين للفقه والاجتهاد، روى الحافظ الرَّامَهُرْمُزِي في كتابه «المحدُّث الفاصل بين الراوي والواعي» (2) بسنده عن ابن سيرين، قال: «أتيتُ الكُوفة، فرأيتُ فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث، وأربع مئة قد فقهُوا».

<sup>(1)</sup> في مقدمته للتعليق المحبَّد على موطّأ محمّد لعبد الحي اللكنوي: 1 / 14، 19. (ط. دار القلم، دمشق 1412 هـ، باعتناء تقي الدين النَّدُوي).

<sup>(2)</sup> صفحة: 560.

# روايات «الموطَّأ»

شاع ذِكْرُ مالك بن أنس في عصره، فملأ العالم الإسلامي ما بين المشرق والمغرب، وتحدَّث النّاسُ بعِلْمِه وفِقْهه، وتذاكروا موطّاه وعجيب تصنيفه له، وعظيم تَحَرِّيه فيه، فسرعان ما ضربت النّاس إليه أكباد الإبل، يسألونه الفُتْيا، ويطلبون عنده العِلْم، ويتخرّجون بين يديه في الفقه، فكان مجلسه غاصًا بالمستفتين والرّاوين والمتفقّهين، بين المقيمين منهم والعابرين، وبذلك كَثرَت الرّواية عنه واختلفت أوجهها. وكان كتاب «الموطّاً» نظام ذلك العِقْد وقُطْب تلك الدّائرة.

ولم يكن تأليف الإمام مالك للموطّأ كعادة الطّبقات المتأخّرة في تصانيفهم، بل كَتَبه بيده، لئلا يغلط فيما يلقيه على الجماعة، ثم وكل به كاتبًا له اسمه «حبيب» فنسَخه له، وكان يقرأه حبيب للنّاس في حلقته بين يديه، وهو على منصّته يسمع ورواد الحلقة يكتبون، وأحيانًا يقرأ من كُتُبِ من إملاء حبيب، لتصحيح ما كتَبَ بسماع مالك إياه وإقراره عليه (1)، وفي هذه القراءة

<sup>(1)</sup> كان مالك -رحمه الله- لا يرى فرقًا في السّماع بين أن يقرأ المحدِّث على رُواته، وبين أن يقرأ بعضهم عليه وهو يسمع والبقية يسمعون، وقد ذكر البخاري في باب القراءة والعرض على المحدِّث من كتاب العلم من صحيحه فقال: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما يريان القراءة والسماع جائزا، وأن القراءة على العالِم وقراءَتة سواء.

يعرض التوقف ويثور السؤال الذي يقتضي البيان، ولذا كان يزيدُ فيه وينقص منه حسبَ ما يبدو له في كلّ دور من أدوار التسميع المختلفة، فاختلفت نسخ «الموطّأ» ترتيبًا وتبويبًا، وزيادة ونقصًا، وإسنادًا وإرسالاً، على اختلاف مجالس المستَمْلِين، فمنهم من سمع عليه «الموطّأ» سبع عشرة مرّة، أو أكثر أو أقل، بأن لازَمَهُ مُدَدًا طويلةً تسع تلك المرات، ومنهم من سمعه عليه في ثمانية أشهر، ومنهم من سمعه في أربعين يومًا. وكان الإمام يعرف ما عاناه في تأليف ومنهم من جهد جهيد؛ فكان يطمح إلى أن يُقابَل بالصبر والتّأني من المتلقيّن، فلذلك نراه برماً بمن يتعجّل التحمّل، عاتبا على من لا يطيل في أيام الرّواية، فيقول: «كتاب ألّفته في أربعين سنة: أخذتموه في أربعين يوماً! ما أقلً ما تفقهون فيقول: «كتاب ألّفته في أربعين سنة: أخذتموه في أربعين يوماً! ما أقلً ما تفقهون فيه..!» (1).

ومنازل هؤلاء المستَمْلِين تتفاوتُ فهمًا وضبطًا، وضعفًا وقوة، فتكون مواطن اتفاقهم في الدّروة من الصِّحَة عن مالك، ومواضع اختلافهم وانفرادهم متفاوتة المنازل حسب ما لهم من المقام في كتب الرِّجال<sup>(2)</sup>. وقد تكفَّلت كتب اختلاف الموطآت بإبراز ما فيها من فروق، ترجع مرَّة إلى التقديم والتأخير، أو إلى عدد الأحاديث أو طبيعتها من حيث كونها من المرفوعات أو الموقوفات أو المقاطع، أو من حيث كونها متصلَّة أو مرسلة.

<sup>(1)</sup> عن ترتيب المدارك: 1/ 75.

<sup>(2)</sup> مقدمة محمّد زاهد الكوثري لأحاديث «الموطّاً» للدارقطني: 3 – 4 (ط. مكتب نشر الثقافة الإسلامية للسيّد عزت عطّار الحسيني، القاهرة).

وقد نقل السيوطي في مقدّمة «تنوير الحوالك» (1) «عن الحافظ صلاح الدين العلائي قوله: روى «المُوطًا» عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم اختلاف – من تقديم وتأخير وزيادة ونقص – ومن أكثر زيادة الرِّوايات زيادة رواية أبي مُصعب، فقد قال عنها ابن حزم: في موطًا أبي مصعب – زيادة على سائر الموطات – نحو مائة حديث، وقال الغافقي في «مسئد الموطاً»: «اشتمل كتابنا هذا على ست مئة حديث وستة وستين حديثا، وهو الَّذي انتهى إلينا من مسئد مُوطًا مالك. قال (2): وذلك أنّي نظرت «الموطاً» من ثنتي عشرة رواية رُويَت عن مالك – وعدَّدها – قال السيوطي (3): «وقد وقفت على «الموطاً» من روايتين أخريين سوى ما ذكر الغافقيّ، إحداهما رواية سُويد بن سعيد، والأخرى رواية عمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة».

وينبغي التنبيه على أنَّ الَّذين رَوَوا عن مالك «الموطَّا» هم طبقة أخصُّ من الرُّواة عن مالك بإطلاق، وأقلُ عددا وأقربُ صلةً. وكان القُدَماء يُدركون تبايُن منزلتيهما ولا يخلطون بين الطبقتين، وقد تصدَّى مؤرِّخ المذهب القاضي عياض -رحمه الله- في كتابه الحجّة «التُرتيب» (4) لذِكْر هذه الطبقة، فعَقَد لهم بابًا سَرَدَ فيه أسماءهم، معلقا على ذلك بقوله (5): «فهؤلاء الَّذين حققنا أنهم رَوَوا عنه «الموطَّا» ونصَّ على ذلك أصحاب الأثر، والمتكلمون في

<sup>.9/1(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> في مسند «الموطّأ»: 633.

<sup>(3)</sup> في تنوير الحوالك: 1/ 10.

<sup>.86/2(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> في ترتيب المدارك: 2/ 89.

الرِّجال...إنّما ذكرنا من بَلَغَنا نصًّا سماعُهُ له منه، وأخذُهُ له عنهُ، أو اتصلَّ إسنادا له فيه عنه، والَّذي اشتهر من نسخ «الموطَّأ» ... نحو عشرين نسخة، وذكر بعضهم أنها ثلاثون نسخة».

وقد قيَّد القاضي عياض العشرين نسخة الَّتِي ذَكَرَها بكونها ممّا رواه أو وَقَفَ عليه، أو كان في رواية شيوخه، أو نَقَلَ منه أصحاب «اختلاف الموطآت» وفي هذا التقييد من الفوائد ما لا يخفى، إذ لولاه لتلقّفه من يتعلَّق بالإغراب، فيدَّعي أنَّ القاضي عياضا روري أو وقف على عشرين رواية، أو كان في عصره من شيوخه من يروي عشرين رواية، فذلك ما أراد دفعه عياض؛ لأنه إنما بلغ هذا العدد بضمِّ ما في روايته إلى ما في روايات شيوخه من جهة، إلى ما عند أصحاب «اختلاف الموطآت».

ولعلَّ من المفيد أن نأتي على ذكر ما بَلَغَنا من هذه الرِّوايات، دون أن نتكثر بالتّفصيل فيها، إذ يكفي الإحالة على طبعاتها، ليُسْتَغْنَى بذلك عن الترجمة لرُواتها والتّعريف بنُسخها وخصائصها:

# 1- رواية عليّ بن زياد التونسي (ت. 183هـ)

وهي من أوائل الرِّوايات، إلاَّ أنها كانت قليلة الانتشار، وقد تكفّل الشّيخ محمّد الشاذلي النيفر بالاعتناء بالقطعة الَّتي وصلتنا من الكتاب وطبعها سنة:1978م في الدار التونسية للنشر، ثم في دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الخامسة سنة:1984.

# 2- رواية محمّد بن الحسن الشيباني (ت. 189هـ)<sup>(1)</sup>

وقد تعدَّدت النَّسخ الخطيّة لهذه الرِّواية، وطبعت طبعات مختلفة، أشهرها طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، باعتناء الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف.

# 3- رواية أبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم (ت. 191هـ)

ذكر الأستاذ محمد بن علوي المالكي أنه وقف في المكتبة الوطنية بتونس [ ملف: 218-77 ] على قطعة نادرة من هذه الرّواية، مكتوبة بخط مغربي واضح، تشتمل على بقية من باب أحكام الرقيق، ثم الأبواب المتعلقة ببيع الثمار، ثم الأبواب المتعلقة ببيع النقدين والصرف، ثم الأبواب المتعلقة ببيع الطعام، إلى باب ما يجوز في السلف<sup>(2)</sup>.

وكان شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن عاشور قد أشار في مقال له (3) إلى هذه النُسخة فقال: «رواية عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري،

<sup>(1)</sup> وهذه الرِّواية هي أوضح مثال لمن روى عن مالك من غير أتباع مذهبه، وفيها يُبيِّن عمد بن الحسن ما خالف فيه مالكًا من الفقه أهل العراق، كما تفرَّدَت هذه الرواية بزيادة بعض الأحاديث والآثار من طريق أهل الكوفة، ولا يخفى ما في هذه الطرق من ضعف، فدخل الحلل في مُوَطَّا محمد بن الحسن من هذه الجهة. وللوقوف على النسخ المخطوطة لهذه الرِّواية انظر تاريخ التراث العربي لسزكين: م1ج3/133، واستدراكات على تاريخ التراث لنجم خلف: 57.

<sup>(2)</sup> مقدمة تلخيص القابسي لموطأ مالك برواية ابن القاسم: 11-12. وانظر الفهرس الشامل: 3/ 1649.

<sup>(3)</sup> في مجلة ألأزهر، الجزء: 1، السنة:36، الحرم سنة:1384هـ: صفحة: 30.

وتوجد منها قطعة ذات بال برواية الإمام سحنون عنه هي أيضًا مما اشتملت عليه مكتبة الجامع الأعظم بالقيروان»، كما أشار إليها أيضًا شيخنا محمّد الشاذلي النيفر في مقدمته لموطأ ابن زياد (1).

ووصلنا تلخيص أبي الحسن عليّ بن محمّد القابسي (ت.403هـ) الّذي اقتصر فيه على الروايات المرفوعة، وما في حكم الرفع، وقد اعتنى بهذا الملخص الأستاذ محمّد بن علوي المالكي، ونشره بدار الشروق بجدّة، سنة:1405.

# 4- رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة القُعْنَبيّ (ت. 221هـ)

وتوجد من هذه الرِّواية عدة نسخ من أجودها نسخة عند محمد السقاط بالدّار البيضاء، بالمغرب الأقصى، حَصَلَت على جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، وقد طبعت قطعة من هذه الرِّواية (2)، والقطعة تشكو من الخلل الواضح والنّقص الفاضح، جَبَرَ الله خللها ونقصها، وقيَّض من يقوم بقراءتها وضبطها وطبعها طبعة متقنة مجوَّدة (3).

<sup>(1)</sup> صفحة: 69.

<sup>(2)</sup> طبعت بتونس باعتناء عبد الحفيظ منصور، سنة:1976، في الدار التونسية للنشر والشركة الوطنية للتوزيع بالجزائر، ثم بدار الغرب الإسلامي ببيروت، سنة:1999 باعتناء عبد الجيد تركى.

<sup>(3)</sup> ويمكن للباحث أن يستعين بأبي داود في سننه؛ فإنه اعتمد على هذه الرواية في جل الأحاديث المروية عن الإمام مالك.

# 5- رواية أبي عبد محمّد عبد الله بن وهب المصري(ت.197هـ)

قال شيخ شيوخنا محمد حبيب الله الشَّنْقِيطِيّ (1): «وتوجد الآن نسخته مكتبة فيض الله شيخ الإسلام بالأستانة العليّة كما أخبرني به بعض علماء التُرك الأفاضل».

قلنا: وصلتنا قطعة نادرة من هذه الرّواية محفوظة بمكتبة القيروان بتونس، تحت رقم: 244، مكتوبة على الرّق، بخطِّ كوفيٌ قديم، وتشتمل على كتاب المحاربة، ونشرها مؤخرا المستشرق الأعجمي ميكلّوش موراني الألماني، في دار الغرب الإسلامي، ببيروت، سنة:2002.

ونشر بعض أدعياء التحقيق<sup>(2)</sup> قطعة من كتاب ادَّعَى جهلاً أنها جزء من موطناً ابن وهب، والصّحيح أنها جزء مختصر من «الجامع» لابن وهب، باختصار أبي العباس محمّد بن يعقوب الأصَمّ [ت. 346هـ] ومن أسف طبع الكتاب للمرّة الثانية في دار كنا نظن أنها من دُورِ النّشر المحترمة الّي عتكم في طبع منشوراتها إلى آراء أهل الذّكر، إلا أن واقع الحال يدل أنها انضمّت إلى دُورِ نشر الأمّيّة بتعبير الحاج الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي.

<sup>(1)</sup> في دليل السالك إلى موطّأ الإمام مالك : 43 ( مطبعة الاستقامة القاهرة، سنة: 1354 هـ).

<sup>(2)</sup> هو هشام بن إسماعيل الصيني، الأستاذ! بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة، نشر الكتاب في دار ابن الجوزي، بالدمام في المملكة العربية السعودية.

# 6- رواية سُويْد بن سعيد الحدَثاني (ت. 240هـ)

وقد تصدَّى للاعتناء بها عبد الجيد تركي، معتمدا على ثلاث نسخ خطية، وطبعها بدار الغرب الإسلامي، سنة:1994، وفي السنة نفسها طُبعَت هذه الرِّواية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالبحرين، بالاعتماد على نسخة واحدة في ظاهرية دمشق.

7- رواية أبي زكريا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر (ت.231هـ)

وقد وصلتنا أربع نسخ خطية:

الأولى: في المكتبة السُّليمانية في إستانبول<sup>(1)</sup>، تقع في 206 لوحة، كتبت سنة:785هـ، وهي كاملة، وعليها سماعات.

والثانية: في ظاهرية دمشق، تحت رقم: 3780، في 273ورقة، كتبت سنة: 600هـ، ناقصة الأبواب الأولى، وتبدأ من كتاب الزكاة، وهي مجزّاة إلى سبعة عشر جزءًا حديثيًا، وتوجد في بداية كلّ جزء ونهايته سماعات لكبار العلماء الأثبات.

<sup>(1)</sup> لدينا صورة استجلبناها من المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة، ومن أسف فإن بعض المصورات النفيسة المحفوظة بتلك المكتبة، تُعْطَى أرقاما خاصة، وربّما أزيل اسم ورقم المكتبة الّتي تحتفظ بالأصل المخطوط، وهكذا تفقد هذه المصورات قيمتها العلمية، وهذا ملاحظ أيضًا في خزانة الشيخ حماد الأنصاري.

والثالثة: في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية بالرياض، تحت رقم: 5987، ضمن مجموع رقم: 43، لم نقف عليها.

والرابعة: في المكتبة الأزهرية، تحت رقم: 445، لم نقف عليها، وقد صوَّرَها شيخنا إسماعيل الدَّفتار للأستاذ محمّد مصطفى الأعْظَمِيّ الّذي وصفها بالناقصة وبالمشوّشة الترتيب<sup>(1)</sup>.

واختصر هذه الرّواية محمّد بن تُومَرْت، مهدي الموحّدين [ت. 524] رواها عبد المؤمن بن عليّ عن المهدي بسنَدِه إلى يحيى بن عمر الكناني، عن يحيى بن عبد الله بُكيْر بن المخزومي، وأملاه عبد المؤمن في مراكش يوم الاثنين: 3ذي الحجة سنة: 544هـ، وأملاه المهدي في أول رمضان سنة: 544هـ في هرغة من بلاد سوس، بالمغرب الأقصى، وقد أتبع المهدي كلام مالك بخلاف ووفاق، وطبع باسم: «السّفر الأوّل من مُوطّاً الإمام المهدي حرضي الله عنه-» في مطبعة فونتانا الشرقية بالجزائر، سنة: 1323هـ، الفرنسي الكريه، وقام على تصحيحه ومقابلته على الأصل المخطوط: الخفناوي، هكذا ورد في آخر المطبوع، والغالب في الظن أنه أبو القاسم محمد الخفناوي، هكذا ورد في آخر المطبوع، والغالب في الظن أنه أبو القاسم محمد

<sup>(1)</sup> مقدِّمة موطًّا الإمام مالك: 1/ 315.

<sup>(2)</sup> أخطأ هنري ماسي في بحثه باللغة الفرنسية: «الدراسات العربية في الجزائر: 1830-1930 المستل من «المجلة الإفريقية» الرقم: 356-357 الفصل الثالث والرابع، سنة: 1933م، صفحة: 45 فذكر أن مُوَطًّا المهدي نشر في سنة:1907م، والحطأ نفسه وقع فيه بروكلمان في تاريخه: 2/ 300.

الحفناوي صاحب كتاب «تعريف الخلف برجال السلف»(1)، ويحتوي على:751 صفحة، من: 741 إلى: 746 فهرست الخطأ والصواب، ومن: 747 إلى آخر الكتاب الفهرست العام(2). واعتمد الناشر على نسخة محفوظة بالمكتبة الوطنية بالجزائر، ويسمّى أيضًا: «عاذي الموطّا» وأخطأ سزكين(3) عندما ذكر أنّه طُبعَ في عَليكرة بالهند سنة: 1907(4).

وقامت الطالبة هُدَى بكُوش بالاعتناء بموطَّأ المهدي، فألحقت ما أسقَطَهُ

<sup>(1)</sup> ترجمه مخلوف في شجرة النور الزكية: 1/ 434.

<sup>(2)</sup> نظرا لبعدنا عن خزانتنا الحمودية، فقد استعنا بالأستاذ محمد الراوندي -وهو الخبير بإرثنا الإسلامي مخطوطا ومطبوعا- فأمدنا عبر الهاتف بهذه المعلومات القيمة، فجزاه الله عن العلم خير الجزاء.

<sup>(3)</sup> في تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 133.

<sup>(4)</sup> وقد وهم الأخ محمد بن عبد الله التليدي وهما بَينًا عندما ذكر في كتابه «تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه»: 249[دار البشائر، بيروت: 1416هـ]أن المختصر نُشِرَ بعناية المستشرق بروفنسال بالجزائر، سنة: 1905، فهل أصبح إرث أمّتِنا مُبتَدَل الفِنَاءِ حتى يقوم غلمان المستشرقين الأعاجم الذين لم يبلغوا الحلم بنشر تراثنا؟! من المعلوم أنّ المستشرق اليهوديّ ليفي بروفنسال ولد بالجزائر سنة: 1894م فهل يُعقَل أن يَنشُر «مختصر الموطّأ» وعمره لا يتجاوز تسع سنوات؟ ونحن لم ننكر على الأخ التليدي خطأه إلاّ لعلمنا أنّه من طلبة العلم المشتغلين بالحديث وعلومه، فالمرجو والمأمول أن يكون على خُطَى علمائنا المحدّثين في المبالغة في التّنبّت والتنقيح والدّقة.

ابن ثومرت من أسانيد، وذلك بالاعتماد على نسخة السليمانية (1)، وربّما على غيرها، وتقدّمت به لنيل شهادة العالمية العالمية بعنوان: « الموطّأ برواية يحيى بن بكير، تحقيق وتأصيل لرواية المهدي ابن تومرت المختصر عامعة ابن طفيل، كلّية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة، المغرب الأقصى. كما تقدمت الطالبة صباح الزخنيني لنيل شهادة عالمية في كلّية الآداب بجامعة الحسن الأول بوجدة في المغرب الأقصى.

8- رواية يحيى بن يحيى اللّيثي المصمودي (ت. 234هـ)<sup>(2)</sup>؛ وقد كُتِبَ لها في القرون المتأخرة وبخاصة في العصر الحاضر ذيوع وشُيوع، بتعدُّدِ الطَّبَعَات، وتوارد المعتنين بها: محمّد فؤاد عبد الباقي سابقا، وبشار عوَّاد معروف ومحمد مصطفى الأعْظَمِى لاحقًا.

يقول الإمام عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي<sup>(3)</sup>: «وهي –أي رواية يحيى – أكثر الرِّوايات رَوَاجًا واشتهارًا وتَدَاوُلاً بين العلماء، وإذا أطلق موطّأ مالك انصرف لها وتبادر الذِّهن إليها».

<sup>(1)</sup> قال محمّد بن الحسين: أذكر أنّني صَوَّرْتُ نسخة من هذه المخطوطة للأخت الفاضلة هدى بكّوش، فعسى أن تكون قد أسعفتها في الاعتناء بالكتاب وتحرير نصوصة على أكمل وجه.

<sup>(2)</sup> انظر كتاب «يحيى بن يحيى اللَّيثيّ وروايته للموطّأ» لللأستاذ محمّد حسن شرحبيلي، منشورات كلّية الشريعة بأكدير، المغرب، سنة:1416هـ.

<sup>(3)</sup> في بستان المحدِّثين في بيان كتب الحديث وأصحابها الغُرِّ الميامين: 33، [ ط. باعتناء الأخ أكرم النَّدُوي دار المغرب الإسلامي ببيروت: 2002].

وهذه الرِّواية انتشرت في الغرب الإسلامي، وتوارد العلماء عليها نسخًا وروايةً وشرحًا وتعليقًا، وسنعودُ لتفصيل أوجُه العناية بها متنًا وإسنادًا.

9- رواية أبي مُصنعب أحمد بن أبي بكر الزُهري (ت. 248هـ)، وهي من الرِّوايات الَّتي حجَبَها عدم الإعمال حتّى كاد يطويها النّسيان، ويُعتبر راويها من آخر من روى «الموطناً» عن مالك من الثّقات. قال ابن حزم: «آخر ما رُوي عن مالك: موطناً» أبي مصعب، و«موطناً» أبي حذافة، وفيهما زيادات على الموطنات نحو مئة حديث» (1)، وقد قام بالاعتناء بها بشار عواد معروف ومحمود خليل، ونشرتها مؤسسة الرّسالة (عام: 1412هـ) ومن أسف فقد اعتمدا على نسخة واحدة محفوظة بمتحف سالار جنك بحيدر آباد بالهند، تحت رقم: 84، مع توفر نُسخ جيّدة، منها مخطوطة الظاهرية بدمشق، تحت رقم: 1879 في ثمانية أجزاء حديثية.

وفي الختام نقول: إنّنا لا نقطع بأنَّ هذا آخر ما يمكن أن يكون موجودًا من روايات «الموطَّا»، فالرّجاء معقودٌ على هِمَمِ الباحثين، لنسعدَ بمزيدٍ من الجديد الَّذي يُثري ميدان البحث في مجال روايات «الموطَّا».

ومن أهم وجوه الاختلاف بن هذه الموطآت تتمثل في:

- الاختلاف في الترتيب الكتب والأبواب.
  - الاختلاف في عدد الأحاديث المرفوعة.

<sup>(1)</sup> عن تذكرة الحفاظ: 483.

- الاختلاف في عدد الأحاديث المرسلة والموقوفة والبلاغات وأقوال الصحابة والتّابعين، وأقوال مالك.
- الاختلاف في كثير من الألفاظ، سواء كان ذلك في المرفوع أم المرسل، أم أقوال الإمام مالك.

# يحيى بن يحيى اللَّيثيُّ وروايته للمُوَطَّأُ:

اعتمد أبو بكر ابن العربيّ على رواية يجيى بن يحيى اللّيثيّ (1)، فهي المشهورة المتداولة في الغرب الإسلامي، الّتي اتصلت بها الأسانيد، وكُتِبَت عليها الشُّروح، يقول ابن العربيّ في مقدمة كتاب «المسالك»(2): «والكلام في شرح «الموطّأ» إنّما هو على كتاب يحيى بن يحيى اللَّيثيّ الَّذي دخل الأندلس وأدخله وكان يحيى آخر من قَدِمَ على الإمام مالك من بلاد المغرب والأندلس، إذ كان ذِكْرُ مالك بن أنس وموطّأه قد اشتهر، والرِّحلة إلى المدينة المنورة قد عَمَّت، بحيث إذا ذكر «الموطأ» في تلك الأصقاع فإنما يُذكر مُوطُونُ، ولا ينصرف الذّهن إلاَّ إليه، لتفرُّده بالانتشار بين الناس في تلك الأمكنة والأزمنة، تتلمذ يحيى على جملة من أصحاب الرِّحلة إلى المدينة النّبويّة المنورة من فقهاء الأندلس، وبخاصةً على زياد بن عبد الرحمن اللّخمي من فقهاء الأندلس، وبخاصةً على زياد بن عبد الرحمن اللّخمي من فقهاء الأندلس، وبخاصةً على زياد بن عبد الرحمن اللّخمي

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته في أخبار الفقهاء والمحدِّثين للحارث الخشني: 348، وتاريخ ابن الفرضي: 2/ 898، والانتقاء لابن عبد البرّ: 109، وجَذْوَة المقتبس للحُمَيْدِيّ: 2/ 609، وترتيب المدارك للقاضي عياض: 3/ 382، ووفيات الأعيان لابن خلكان: 6/ 143، وسير أعلام النُبَلاء: 10/ 519، وتهذيب التهذيب: 11/ 300.

<sup>.304/1(2)</sup> 

[ المعروف بشبطون ] في قرطبة، وكان زياد قد سمعه من مالك في المدينة، فامتلأ يحيى إعظامًا لمالك، وشُغِف بعِلْمِه وفقهه وهَدْيه. وأشار عليه شيخه زياد بالرَّحيل إلى الإمام مالك وأخله «الموطّأ» منه ما دام حيًّا، فاتَّبع يحيى بن يحيى مقتضى همَّته السّامية، وامتثل لإشارة شيخه، فخرج من الأندلس يشد الرِّحلة إلى المشرق، وانتهى إلى المدينة، فلقي مالكا، وأقبل على ملازمته إقبالا عجيبًا، على نحو ما كان له من شوق إليه، وتعلّق به عن ظهر الغيب.

وكان اتصال يحيى بمالك قد تقرَّر واستمرَّ حتى السنَّة الأخيرة من حياته (1) وبذلك استطاع يحيى أن يستجمع كلّ العناصر الّتي تؤهله لأن يكون الأمين المؤتمن على علم مالك، فكانت شدة اهتمامه بالرِّواية وإتقانها، وحُسن إقباله على مالك وكثرة ملازمته له، إلى كونه آخر الرُّواة عنه أخذا للموطأ، بعد كلّ ما تعاقب على «الموطأ» من تهذيب وتنقيح متواصلين طيلة حياة مالك رحمه الله؛ مما جعل رواية يحيى للموطأ أهم الرِّوايات وأجدرها بالقبول، وأثبتها وأجلها وأوعبها.

ورجع يحيى إلى الأندلس بهذا الكَنْز الفريد من العِلْم، وعرفَ النّاس فضل ما فاز به يحيى، فتعلّقوا برواية «الموطّأ» عنه، وطلبوه من طريقه، حتى أصبحت أكثر الأسانيد في رواية «الموطّأ» بالغرب الإسلامي مقتصرة على رواية يحيى بن يحيى، وأغلب ما كُتِبَ على «الموطّأ» شرحًا وتعليقًا وتبيينًا كان مبنيًا على رواية يحيى.

<sup>(1)</sup> انظر ترتيب المدارك: 3/ 380.

ومع كلّ هذه الشُّهرة الَّتي نالتها رواية يحيى في بلاد الغرب الإسلامي، فإنَّها لم تكن مشهورة عند المشارقة في القرن الثَّالث الهجري، بدَلالة أنَّ أحدًا من أصحاب الدّواوين الحديثيّة لم يعتمدها. ويرى الأستاذ بشّار عوَّاد معروف (1) أنَّ ذلك ربّما رجع إلى أمور منها:

1- قِلَّة شُهرة يحيى بن يحيى اللَّيثي بطَلَب الحَديث، ووقوعه في أخطاء حديثيّة ليست بالقليلة.<sup>(2)</sup>

2- قِلَّة الاتّصال بين أهل الأندلس والمشارقة في تلك المدَّة، واعتناء أهل الأندلس يومئذ بالفقه أكثر من عنايتهم بالحديث.

3- توفّر روايات «الموطّا» لِمَن هُم أكثر إنقانا ومعرفة بالحديث من يحيى، مثل: عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبي مُصْعَب الزّهري، ومَعْن بن عيسى القزّاز، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن سعيد القطّان، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ونحوهم عن اعتمدهم أصحاب الكتب السيّة، والإمام أحمد في «مسنده»، والدّارمي والطّحاوي وابن حِبّان والدّارقُطْنِي والطّبرَانِي والبيهقي وغيرهم في مصنفاتهم (3).

<sup>(1)</sup> في مقدمته لموطأ مالك رواية يحيى: 1/8.

<sup>(2)</sup> انظر نماذج من أخطائه الحديثية في المتن في مقدمة المسالك لابن العربيّ: 1/ 332.

<sup>(3)</sup> انظر هذه الطرق في هوامشنا عند تخريج أحاديث «الموطّأ».

وذكر شيخ شيوخنا محمّد الطّاهر بن عاشور في «كشف المُغطّى» (1) أنَّ للنّاس في أسانيدهم الموصِلَة إلى «مُوطًا» يحيى بن يحيى ثلاث طُرُق أصيلةٍ:

1 - طريق عُبَيْد الله (بضمِّ العين مصغِّرا) بن يحيى بن يحيى اللَّيثي (2)، سمع من أبيه، ولم يسمع من غيره، وسمع الناس منه رواية أبيه.

2 - والطريق الثّانية: طريق محمّد بن وضّاح المروانيّ القرطبي (ت. 287هـ)، قال عنه ابن الفرضي<sup>(3)</sup>: «وبمحمد بن وضّاح وبَقِيّ بن مَخْلَد صارت الأندلس دار حديث، وكان محمّد بن وضّاح عالماً بالحديث، بصيرًا بطُرُقِه، متكلّمًا على عِلَلِه ... سمع منه الناس كثيراً، ونفع الله به أهلَ الأندلس».

وكان ابنُ وضَّاح من المتشدِّدين في نقد الحديث، فائتُقِد لأجل ذلك؛ بل كان يُغيِّر رواية يحيى في «الموطَّأ» إذا بدا له تصويب أو تخطئة (4)، مع صحَّة ما رُوِيَ عن يحيى في ذلك عند التأمّل، فكان يعتمدُ على فهمه لا على روايته.

<sup>(1)</sup> صفحة: 39.

<sup>(2)</sup> هو مسند قرطبة أبو مروان الأندلسي، المتوفَّى سنة:299هـ، انظر أخباره في: أخبار الفقهاء والمحدثين للخشني: 229، وتاريخ ابن الفرضي: 1/292، وسير أعلام النُّبِلاء: 1/331.

<sup>(3)</sup> في تاريخ علماء الأندلس: 2/ 18، وانظر أخبار ابن وضّاح في تاريخ ابن الفرضي: 2/ 17، وجَدْوَة الاقتباس: 87، وسير أعلام النُّبلاء: 13/ 445.

<sup>(4)</sup> انظر أخبار الفقهاء والمحدِّثين للخشني: 130، ومشارق الأنوار للقاضي عياض: 1/ 4.

3 - والطريق الثّالثة: طريق محمّد بن أحمد الأندلسي، المعروف بالعُتْبيّ [ت. 255ه\_] كان من كبار الفقهاء، له رحلة إلى المشرق، ألَّفَ أجزاء فقهية سُمِّيت: بـ«العُتْبيّة» (2) وهي المستَخْرَجَة من الأسْمِعَة المسموعة من الإمام مالك (3).

ومن كلّ طريقٍ من هذه الطُّرق تعدَّدت سَمَاعات وتفرَّعت أسانيد، وعن كلّ أصل كتابيً من أصول هذه الطُّرق أخِذَت نُسَخٌ، وقُوبلَت وحُقِّقَت، وانتقلت بالمناولة واشتهرت، ثم عُورضت بعضها ببعض، وضبُط ما بينها من اختلاف وتفاوُت، في نُسَخ متقنَة مدققة، كُتِبَت بخطوط أعلام الرُّواة وأيَّة العلماء، فأصبحت مرجعًا للنّاس، ومعوَّلاً يطمئنون بها إلى النَّقل الصريح والضبط الصَّحيح، وتدورُ بها الرِّوايات على محور من التثبُّت، عمادُه التأتّق في الخطّ مع إثبات السمّاعات، مع النَّقد والتَّرجيح بين الرِّوايات، ممَّا جعل كتاب «الموطَّأ» أصلاً لخزانة كاملة جليلة، تعتمدُ كلّها على رواية يحيى بن يحيى، إمَّا إفرادًا لها في الأكثر، وإمَّا جمعا لها مع غيرها في الأقلِّ (4).

وقد ذكر شيخ شيوخنا محمّد الطاهر بن عاشور في مقدّمة كتابه «كشف

<sup>(1)</sup> انظر أخباره في أخبار الفقهاء والمحدثين للخشني: 119، وتاريخ ابن الفرضي: 2/8، وجَذَوَة المقتبس: 36، وترتيب المدارك: 4/252، وبغية الملتمس: 48.

<sup>(2)</sup> طبعت ضمن كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد، في دار الغرب الإسلامي.

<sup>(3)</sup> انظر اصطلاح المذهب عند المالكيّة، للأستاذ محمّد إبراهيم عليّ: 123. دار البحوث للدراسات، دبي.

<sup>(4)</sup> مقال الشّيخ محمّد بن عاشور في مجلة الأزهر: ج1/ س36 صفحة: 32.

المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في المُوطَّا» (1) أنّ أشهر نُسَخِ «المُوطَّا» بالأندلس نُسْخة ابن الطَّلاَّع تلميذ ابن مُغِيث، ونُسْخة ابن ابي الحِصَال تلميذ ابن عبد البرّ وأبي عمر الطَّلَمَنْكِيّ المقابَلَةُ على كتابَيْهِما بخطِّ يده، ونُسْخة أبي مروان بن مَسَرَّة بخَطِّ يده، ونُسخة أبي محمّد بن عَتَّاب وهو من شيوخ ابن أبي مروان بن مَسَرَّة بخَطِّ يده، ونُسخة أبي محمّد بن عَتَّاب وهو من شيوخ ابن بُشْكُوال، ونُسخة القاضي ابن فُطيْس المتوفَّى سنة: 402هـ (2)

قلنا: وقد يَسَّرُ الله لنا الوقوف على نسخة أبي عبد الله محمّد بن فَرَج، مَوْلَى ابن الطَّلاَّع القرطبي [ت.497<sup>(8)</sup>، تلميذ يونس بن مُغيث [ت.429<sup>(8)</sup>، وهي نسخة عتيقة مجوّدة، على رقّ غزال، تحت رقم 708 ج، في الحزانة العامة بالرباط، كُتِبَت بخط اندلسي جميل، تشتمل على 356 ورقة، في الحزانة العامة بالرباط، كُتِبَت بخط اندلسي جميل، تشتمل على 356 ورقة، في كلّ صفحة: 27 سطرا، وشكلّت أغلب كلّماتها، وجاء في مقدمتها بعد الله التسمية والصلاة على النبي على «وقوت الصّلاة، حدّثنا الفقيه أبو عبد الله محمّد بن فَرَج -رضي الله عنه - قراءة عليه وأنا أسمع، في مسجده بقرطبة في صدر ربيع الآخر سنة:أربع وتسعين وأربع مئة، قال: حدّثنا القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مُغيث قاضي الجماعة بقرطبة، المعروف بابن الصفّار

<sup>(1)</sup> صفحة: 40.

<sup>(2)</sup> انظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 2/652، وترتيب المدارك لعياض: 7/181، والصلة لابن بشكوال: 1/309، وسير أعلام النُبُلاء للذهبي: 13/445، وكشف المغطى لابن عاشور: 40 – 41.

<sup>(3)</sup> انظر أخباره في ترتيب المدارك: 8/ 180، والصلة: 2/ 564.

<sup>(4)</sup> انظر أخباره في سير أعلام النُّبَلاء: 17/ 569.

-رحمه الله-: قال: حدّثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، عن عمَّ أبيه عُبيْد الله بن يحيى، عن أبيه عُبيْد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب...».

وجاء في آخرها: «كَمُلَ كتاب «الموطَّأ» والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيِّدنا محمّد خاتم النَّبيِّين، وعلى آله وصحبه الطَّيِّبين الطَّاهرين وسلّم تسليمًا. وكان الفراغ منه في السّابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام ثلاثة عشر وست مئة».

ثم قال: «انتهت المقابلة والتصحيح وكتب الطُّرر من أصل الشيخ الفقيه الأجلّ، المحدِّث النحويِّ، الضَّابط المُتْقِن اللّغويِّ أبي العبّاس أحمد بن سلَمة الأنصاري -رضي الله عنه- [ت.598] وولده الشيخ الفقيه المحدِّث الضّابط المُتْقِن اللّغويِّ أبو عبد الله محمّد بن أحمد ابن سلَمة الأنصاريِّ -أكرمه الله- يُمْسِكُ الأصل المذكور».

وذكر النّاسخ في نهاية الكتاب الرّموز والعلامات المستعملة في الدّلالة على ختلف الرّوايات فقال: «كلّ ما فيه من العلامات: «هكذا ع» بهذه الصّورة فهو لعُبَيْد الله، وما في هذه الصّورة «ح» لابن وضّاح، إمّا رواية عن يحيى أو إصلاح عليه، وما فيه «هكذا ط» فهو لابن فُطيْس، وما فيه «هكذا ش» فهو ابن المشاط، و«هـ كذا» أبو الوليد الوقشي، وما فيه «ك كذا» فإنّما هو تقييدٌ عن البكريّ في أسماء المواضع، وما فيه «ع هكذا» فهو ابن عبد البرّ، وما فيه «ع كذا« فهو أبو عليّ الجيّانيّ، وما فيه «ج هكذا» فهو الباجي، وقد أصرّح فيه في بعض الأوقات باسم الرّاوي: «ابن سهل» و«ابن همدين» وغيره، و«ش هكذا» ابن سراج أبو مروان، وإذا كتَبْتُ «ق هكذا» فإنّما هو ما نقلتُه

من كتاب شيخي أبي إسحاق بن قرقول -رحمه الله- وما فيه «ص هكذا» فهو الأصيليّ، وإذا كان «ط» في شرح لفظ فهو البَطَلْيَوْسِيّ».

وتحتوي هذه النسخة على سماعات مهمة لكبار العلماء، زادت من قيمة الرِّواية، وأحاطتها بسياج دقيق من الضوابط المختلفة، والشيخ المسمِّع في مخطوطنا هو الحافظ أبو عبد الله محمّد بن عمر بن رُشَيْد السَّبْتِي [ت.721] حيث كتب بخطّه: «قاله محمّد بن عمر بن محمّد...بن رُشَيْد السَّبْتِي الفِهْرِيّ – ونقه الله – وكتبه في وسط محرّم عام عشرين وسبع مئة...».

وقد اعتمد الأستاذ الأعْظَمِيّ في نشرته لموطأ يحيى<sup>(1)</sup>، على هذه النسخة، ولكن استفادته منها كانت محدودة جدًّا في نظرنا، بدليل أنّه لم يحسن قراءة كل ما في المخطوط، وهذا ما صرَّحَ به في المقدّمة<sup>(2)</sup> عندما قال: «الكتابة واضحة باهتة على وجه العموم، ولكن في أماكن باهتة جدًّا، خاصة الهوامش، ولا يمكن قراءتها، وليس هذا العيب في التصوير فحسب، ولكن في الأصل نفسه»

قلنا: هذا الكلام فيه نظر؛ لأن العارف المتمرّس بالخطّ المغربي والأندلسيّ، لن يجد صعوبة في قراءة ما استشكله الأستاذ، بل والغريب حقا أن يقول<sup>(3)</sup>: «حسب علمي، هذه النّسخة فريدة، ولم أطّلع على أية نسخة أخرى تشتمل

<sup>(1)</sup> نشر باسم: «مُوَطَّأ الإمام مالك» تحقيق محمّد مصطفى الأعظميّ، مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، سنة:1425هـ.

<sup>.320/1(2)</sup> 

<sup>.318/1(3)</sup> 

على فروق الرِّوايات بالتوسُّع كما في هذه المخطوطة...وبالرغم من كلَّ المحاسن، ففيها عيب؛ لأنها خالية من أيّة سماع، لا في البداية ولا في النهاية، ولا في داخل الكتاب في موضع ما».

قلنا: وكأننا بالأستاذ الفاضل وقد استعجمت عليه الخطوط الأندلسية وغَمُضَت، فأصبحت نظراته في الكتاب يُعُوزُها كثير من الصّبر والتّأنّي والممارسة؛ وإلاّ كيف يخطئ نظره قراءة السّماعات المختلفة المثبتة في بداية المخطوط، وهي أبين من فَلَق الصّبح وضوحًا، نرجو أن يتمكّن من مراجعة الأمر في الطبعة الثانية إن شاء الله تعالى.

### مع موطًّا يحيى في نَشَرَاتِه:

وتكاد هذه العناية بدراسة «الموطنا» وتمحيصه وضبط نُسَخِه تؤولُ في مُعظَمِها إلى المدرسة الحديثيّة للغرب الإسلامي، ولذلك فإنَّ خزائن الكتب في العالم تحتوي على نفائس من رواية يحيى، وبالرّغم من هذه الكثرة، فإنَّ هذه الرّواية لم تُرزَق إلى حدِّ الآن ما يليقُ بها من القراءة والنّشر العِلْميّ السّليم.

وتُعتبَرُ رواية يحيى من أقدم الرِّوايات نشرًا، فقد أحصينا بعض الطَّبعات المتوفِّرة في بعض الخزائن فوجدناها كالتّالي:

1- «الموطّأ» رواية يحيى بن يحيى اللَّيْثِيّ، طُبعَ في دهلي بالهند، سنة:1216هـ، 1801م<sup>(1)</sup>، ولم نقف عليه.

<sup>(1)</sup> ذكر هذه الطبعة بدون ذكر التفاصيل الببليوغرافية اللازمة سركيس في معجم المطبوعات العربية والمعربة: 2/ 1610، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربيّ: 2/ 297،

2- ««المُوَطَّا» المطبوع في المطبع الأحمدي، بدهلي، في الهند، سنة:1266هـ،1850م.(1)

3- النسخة المطبوعة بمطبعة الحجر بخط باب اللّوق بالقاهرة في مصر، في 7 رمضان 1280هـ، في جزأين<sup>(2)</sup>، يشتمل الأول على: 215 صفحة، والثاني على: 253 صفحة، بخط مشرقي مشكول، بتصحيح الشّيخ مصطفى عز الشافعي الأزهري<sup>(3)</sup>.

4- ما طُبِعَ في المطبعة الرّسمية بتونس عام: 1280هـ(4)، بعناية كوكبة من

<sup>=</sup> وأحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 372، وعبد الجبار عبد الرحمن في ذخائر التراث العربيّ الإسلامي: 2/ 803، ومحمد صالحية في المعجم المشامل للتراث العربيّ المطبوع: 5/ 15، وأصحاب دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة والحديثة: 2/ 537[ط.دار ابن حزم، بيروت: 1416].

<sup>(1)</sup> ذكره أحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 371.

<sup>(2)</sup> أشار إليه فنديك في اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: 124، وسركيس في معجمه: 2/ 1610، وعبد الجبار عبد الرحمن في ذخائر التراث العربيّ الإسلامي: 2/ 803، ومحمد الصالحية في المعجم الشامل: 5/ 15.

<sup>(3)</sup> انظر بحث الأستاذ جعفر أهمدي «رواية يحيى بين المطبوع والمخطوط»: 115 [بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، بدار الحديث الحسنية بالرباط، سنة:1427، تحت إشراف الأستاذ محمّد الراوندي].

<sup>(4)</sup> أشار إليها إدورد فنديك في اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: 124 وذكر أنّها ذات حروف جَلِيَّة وطبع واضبح، كما ذكرها سركيس في مُعجمه: 2/ 1610، وبروكلمان في تاريخه: 2/ 297، وعبد الوهاب الدخلي في الإسهام التّونسي في تحقيق التّراث

علماء تونس الأفاضل: محمود الشريف، وسالم بن عمر بو حاجب، ومحمد البشير البجائي التواتي، وأحمد الورتاني.

تقع في مجلد كبير، يشتمل على: 407 صفحة، مع مقدّمة في: 4 صفحات، وفهرست للمحتوى مع قائمة بالخطأ والصّواب في صفحتين.

5- نسخة «الموطّا» بشرح الزّرقاني<sup>(1)</sup>، طُبعَت بالمطبعة الكَاسْتَلَيَّة بمصر عام 1280هـ، بتصحيح العلامة نصر أبي الوفا الهوريني، في أربع مجلدات، وبهامشها سنن أبي داوود.

6- النَّسخة المطبوعة في المطبع الفاروقي، بعناية محمَّد معظم الحُسَنِي، بدهلي في الهند، في 21 شوال 1291هـ، 1874<sup>(2)</sup>م.

7- «الموطّاً» برواية يحيى، مع شرح شاه ولي الله الدهلوي، باللغة الفارسية، المسمعُ: «المصنفّى» بعناية المولوي: بخش البهاري، طبع الجزء الأول

<sup>=</sup> المخطوط: 16[ط.بيت الحكمة، قرطاج، سنة:1990]، ومحمد الصالحية في المعجم الشامل: 5/ 15، كما وقف عليها الأخ جعفر أهمدي[في بحثه رواية يحيى بين المطبوع والمخطوط:115] ووصفها بالطبعة الحجرية، وهذا خطأ.

<sup>(1)</sup> ذُكِرَت في قائمة الكتب الّتي طبعت بالمطبعة التليانية المعروفة بالكاستلية: 11، والمطبوع على الحجر بمصر المحروسة سنة:1290هـ كما ذكرها فنديك في اكتفاء القنوع: 124، وسركيس في معجم الطبوعات: 1/ 967، وبركلمان في تاريخه: 2/ 299، وعبد الجبار عبد الرحمن في الذخائر: 1/ 546.

<sup>(2)</sup> ذكرها احمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 371، وسركيس في المعجم: 2/ 1610، وبروكلمان في تاريخه: 2/ 297.

في مطبعة الفاروقي، في 420 صفحة، والجزء الثاني في مطبعة متضوي في 280 صفحة، بدهلي، سنة:1293هـ، 1876م .(1)

8- النُّسخة المطبوعة في المطبع الْمُجْتَبَائِي الواقع في دهلي [دلهي] بالهند، عام 1307هـ.(2)

9- نسخة مطبوعة على الحجر في لاهور<sup>(3)</sup>، [ بالهند يومئذ وباكستان حاليا ] سنة:1307هـ،1889م، في: 400 صفحة.

10- نسخة مع شرح الزرقاني، طبعت في المطبعة الخيرية لصاحبها عمر حسين الخشاب، بحي الجمالية بجوار الأزهر الشريف، وتقع في أربع مجلدات، سنة:1310هـ، 1892م(4).

11- نسخة حَجَريّة مطبوعة بمطبعة العربيّ الأزرق بفاس عام: 1311هـ، 1893م، مع تعليق على الموطّأ لأبي عبد الله محمّد بن المدني كُنُون [الكبير] بتصحيح: أحمد بن المأمون البلغيثي، يشتمل الجزء الأول منها على: 426

<sup>(1)</sup> ذكره أحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 372.

<sup>(2)</sup> ذُكِرَت في المصادر السابقة.

<sup>(3)</sup> ذكرها فنديك في اكتفاء القنوع بما هو مطبوع: 124، وسركيس في المعجم: 2/ 1610، وبروكلمان في تاريخه: 2/ 297، وأحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 371.

<sup>(4)</sup> ذُكِرَت هذه النُّسخة في فهرست المكتبة الشرفية لعام: 1319هـ، كما ذكرها عبد الجبار عبد الرحمن: 1/ 546، ومحمد الصالحية في المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع: 3/ 100.

صفحة، والثاني على: 368 صفحة (1).

12- نسخة حَجَرِيّة مطبوعة بفاس، سنة:1318هـ، 1900م، في أربعة أجزاء، ضِمْنَ مُجلَّدين، يشتملُ الجزء الأوّل على: 167صفحة، والثّاني على: 177، والثّالث على: 184، والرّابع على: 187، بتصحيح الشّيخ التّهامي بن المدّني كنُّون، [ت. 1331هـ] والناشران هما: محمّد التّهامي بن الفقيه العربيّ بن موسى، والعبّاس بن العلاّمة سيدي المختار حفيد الشّيخ أبي العبّاس البدَوي زويتن (2).

13- نُسْخَةً حَجَرِيَّةً صدرَت عن مطبعة «فَخْر المطابع» بدهلي، في الهند، سنة:1320هـ، باهتمام نياز أحمد، تشتمل على: 392 صفحة (3).

14- نسخة طبعت في المطبعة الشَّرَفيَّة بمنطقة الجمَّاليَّة بالقاهرة، وذلك في

<sup>(1)</sup> ذكرتها لطيفة الكندوز في الهامش من كتابها «المنشورات المغربية منذ ظهور الطباعة إلى سنة:1956»: 159، كما ذكرها شيخنا محمد المنوني في مظاهر يقظة المغرب الحديث: 1/285، أما سركيس في المعجم: 2/1610 فقد أرخ لتاريخ طباعتها بسنة:1310، وعدد صفحات جزئها الأول بـ: 341، والجزء الثاني بـ: 371 صفحة.

<sup>(2)</sup> ذكرت هذه الطبعة لطيفة الكندوز في «المنشورات الغربية منذ ظهور الطباعة إلى سنة:1956»: 159، كما ذكرها سركيس في معجم المطبوعات: 2/1610، وبروكلمان في تاريخه: 2/297، وشيخنا المنوني في مظاهر يقظة المغرب الحديث: 1/287، وجعفر أهمدي في رواية يحيى بين المخطوط والمطبوع: 116.

<sup>(3)</sup> ذكرها أحمد خان في معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية: 372.

غرّة شهر جمادى الأولى عام: 1320هـ، 1902م، وتقع في جزأين ضِمْن مجلَّد واحد، يشتمل الجزء الأوّل على: 191 صفحة، والثّاني على: 238 صفحة (1).

15- نسخةً حُجَريّة مطبوعة في قازان، سنة:1328هـ، 1910م(2).

16- النُّسخة المطبوعة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، عام: 1339هـ، 1920م، في جزأين في مُجَلَّدٍ واحدٍ، يشتمل الجزء الأوّل على: 288 صفحة، والثّاني على: 344 صفحة، مشكولاً شَكْلاً تامًا.

وهناك طبعات أخرى كثيرة، ذكر تها المصادر، ووقفنا على بعضها، وأهملناها عمدا؛ لأن أغلبها لم يقف على نشره أعلام المصحّحين من علماء وطلبة الأزهر وغيره، فلا قيمة لها تُذكر في العالَمِين؛ ولكنّنا سنحاول أن ننظر بعين ناقدة إلى الطبعات المعتمدة الآن عند العلماء والباحثين .

#### طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي:

تعتبر طبعة الأستاذ عبد الباقي عام: 1951هـ من أكثر الطبعات ذيوعاً وانتشارًا، ومن الغريب حقًا الأ يعتمدَ الأستاذ عبد الباقي على أيّ نسخة مخطوطة، وإنّما اكتفَى في ظبط النّص على بعض المطبوعات الّتي أشرنا إليها

<sup>(1)</sup> ذَكَرَهَا وَوَقَف عليها الأخ جعفر أهمدي في بحثه: «رواية يحي اللَّيْثِيّ بين المطبوع والمخطوط»: 117.

<sup>(2)</sup> ذكرها سركيس في معجم المطبوعات العربية: 2/1610، وبروكلمان في تاريخه: 2/ 201، ومحمد الصالحية في العجم الشامل للتراث العربيّ المطبوع: 5/ 15.

آنفا، وحول منهجه هذا يقول في مقدّمة طبعته للموطّا: «فكنتُ أقارنُ نصوص بعضها [أي المطبوعات] ببعض، فما اتَّفق الجميع عليه وأيقنتُ أنَّه الصَّواب أثبتُهُ، وما اختلف فيه رجَّحتُ الجانب الَّذي به شرح الزَّرقاني والنسخة المطبوعة في الهند عام: 1307هـ، بعد أن أرجع إلى معاجم اللّغة وكتب الحديث والرجال، فخلصت لي من هذه النَّسخ جميعها نسخة ما ألوتُ جهدًا في أن تكون أصح ما أخرجته المطابع العربية في العالم الإسلامي».

قلنا: لا شك أن هذا المسلك الذي سلكه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله وغفر لنا وله - يُعدُّ خَرْقًا واضحاً للنَّهج الأمثل في قراءة النُصوص وإعدادها للنشر، فالتهاون في البحث عن النُسَخ المخطوطة، والاقتصار في النشر على المطبوع عمل غير علمي، وقد أدَّى هذا التهاون إلى نتائج غير مرضية، فطبعة عبد الباقي المتداولة بين النّاس اليوم لا يعتمدُ عليها، إذا ما طبَّقنا عليها موازين النَّقد عند المحدُّثين، وأصول التوثيق العِلْمي عند المعاصرين.

## عبد الباقي والأعظمِيّ وتصرّفهما في كُتُب وأبواب رواية يحيى:

وأوَّل ما يُستَغْرَب في صنيع الأستاذ محمّد فؤاد عبد الباقي، هو قيامه بالتصرّف في تقسيم كُتُبِ وأبواب «الموطَّأ»، فاجتهد في وضع كتب وأبواب لا توجد في أيّ من الأصول المخطوطة، ومُستَنَدُه في اجتهاده: هو أن ترقيم كتب وأبواب «الموطَّأ» سيتلاءم مع الأرقام الَّتي وضعها المستشرق الهولندي فنسيك في «مفتاح كنوز السنة»، وما صنعه جماعة المستشرقين الأعاجم في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي».

وبهذا الصّنيع لم يعد لكتاب الجامع الّذي تُمَيَّزَ به الإمام مالك عن أترابه أيّ معنى، فقد قسمه الأستاذ عبد الباقي إلى سبعة عشر كتابا، كلّ كتاب يشتملُ على أبواب، والأبواب تشتمل على مجموعة من الأحاديث المختلِفة الّتي لا تنتظم تحت معنى مُعيَّن، فنجدُ كتاب صفة النبي على قد اندرج تحته باب: ما جاء في نَزْعِ المعالِيقِ والجرسِ من العُنُق، فأيّ علاقة ظاهرة أو خفية بين صِفَتِه على وبين نزع المعاليق؟! وهكذا دواليك نجد هذا التَّحكُم الظاهر في جلّ الأبواب الّتي ابتدَعها الأستاذ عبد الباقي لتتماشى مع ما فهرسَه المستشرقون الأعاجم، مما أدى إلى غُموضٍ مُرْبكِ في فقه ترجمة الباب، تَنكرَتُ معه واستعجمت حِكْمَةُ الإمام مالك في وضع تراجمه.

ومن أسفو، فقد قلّد الأعظميُ (1) عبد الباقي في بدعته عن إرادة واختيار - وبئس الاختيار - يقول في مقدِّمته (2): «وبما أنّ هذا التغيير [في الكتب والأبواب] يسبب بلبلة في أوساط طلبة العلم؛ لأنّ عَشرات الألوف من النُستخ المطبوعة منتشرة في العالم، فإذا غيّرنا التّرتيب حسب مخطوطة ما فقد قَضينا على تلك النُستخ والبحوث الّتي كُتِبت منذ مئة سنة أو أكثر وهي ترمز إلى تلك الكتب والأبواب، لذلك قرّرنا اتّباع المالوف، وتطويع المخطوطات في الترتيب عاهو [في] المطبوع».

<sup>(1)</sup> وهو الّذي له باع يذكر فيشكر في الرد على الجهلة من المستشرقين الأعاجم، ورد شبههم بالحجج الدامغة والأدلة المفحمة، فجزاه الله عن العلم خير الجزاء.

<sup>(2)</sup> لكتاب مُوَطَّأُ الإمام مالك: 1/ 369.

ويقول في موضع آخر<sup>(1)</sup>: «في المخطوطات كافة الّتي اعتمدناها للتحقيق لا توجد عناوين الكتب الكثيرة خاصة في كتاب الصلاة وكتاب الجامع، لكننا وضعنا عناوين تلك الكتب في كلّ المخطوطات نظرا لترتيب الأحاديث على نسق الكتاب المطبوع، وكذلك العمل في كتاب الجامع».

قلنا: وهذا المنهج الذي ارتضاه الأستاذ الأعظميّ منهج باطل جملة وتفصيلاً، فهو نقبٌ يمكنُ أن يدخلَ منه أعداء الأمّة واللّة، فيعيثونَ في إرْثِنا الإسلاميّ فسادًا، بالتّبديل والتّغيير، والزّيادة والنّقص، بدون ضابط ولا رادع، متّكِئينَ على ما ألِفَهُ النّاس واستأنسوا به، وهذا المنهج الباطل هو الّذي وقع فيه مَنْ قَبْلَنا من أهل الكتاب، الّذين سمحوا لرهبانهم وقساوستهم التّصرُف في كتبهم المقدّسة زعموا، فكانت النتيجة ما نشاهده من فوضى عارمة في كتبهم التي لا تثبت على النّقد، وفيها من المطاعن والمغامز ما ملأ الخزائن الكبرى، كما هو معلوم عند الباحثين في علم مقارنة الملل والنحل [ الأديان ].

ونحن نجل الأستاذ الفاضل عن إتيان مثل هذا الفعل المشين، ونرباً به عن أن يكون أداة لأعداء الدِّين في ما يضمرون وينتوون، من القضاء على إرث أمّتنا، بتهذيبه تارة، وبتيسيره تارة أخري، وبتغيير مناهجه حتى يتلاءم مع العصر. نسأل الله النبات، والاستقامة على الطريقة المثلى في العلم والمنهج والعمل.

<sup>.352/1(1)</sup> 

### عبد الباقي وبشار والأعظميّ وزياداتهم على رواية يحي:

كثيرا ما كان الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي يُرجِّح ما يظنَّه صحيحًا، على ما جاء في رواية يحيى، وهو أمر مخالف لقواعد القراءة والنَّشر العلمي الدقيق، وآية ذلك: أنَّ المعتني بالنَّص لِم إنّما يهدف إلى إثبات ما دوَّنه المؤلِّف أو الرّاوي عنه، بغض النَّظَر عن الصّواب أو الخطأ، فإنْ تُعْجَب - أخي القارئ - فاعْجَب من صنيعه في حديث مالك (1) عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد بن الصديق، عن عائشة؛ أن رسول الله عليه قال: «من نذر أن يطيع الله فلا يعصه».

فهذا الحديث لم يروه يحيى بن يحيى اللَّيثيّ باتَّفاق علماء هذا الشَّان، يقول ابنُ عبد البرّ في «التّمهيد»<sup>(2)</sup>: «طَلْحَةُ بن عبد الملك الأيليّ، رَوَى عنه مالكَّ حديثًا واحدًا مُسْنَدًا صحيحًا، وليس عند يحيى عن مالك، وقد رواه القَعْنَنِيُّ (6)، وأبو مُصْعَب (4)، وابن بُكَيْرِ (5)، والتِّنِيسيُّ (6)، وابن وَهْبِ (7)، وابن

<sup>(1)</sup> في «المُوَطَّأ»: 2/ 476 من طبعة عبد الباقي.

<sup>(2) 89/6</sup> من طبعة المغرب، 12/ 569 من طبعة هجر ضمن شروح «المُوَطَّأ».

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود(3289) والجوهري في مسند «المُوَطَّأ»: 395 من طريق القَعْنَبيّ.

<sup>(4)</sup> في موطئه: 2/ 216(2216).

<sup>(5)</sup> في موطئه: لوحة: 1/144.

<sup>(6)</sup> أخرجه من طريقه البخاري في تاريخه الكبير: 4/ 2.

<sup>(7)</sup> أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(02146) والبيهقي في السنن: 9/ 231.

القاسم (1)، وجماعةُ الرُّواة (2) للمُوطَّأ...وما أظنَّه سَقَطَ عن أحدٍ من الرُّواة إلاَّ عن يحيى، فإنِّي رأيتُه لأكثرهم، والله أعلم».

قلنا: أقحم الأستاذ عبد الباقي هذا الحديث في رواية يحيى، مع أنه لم يرد في مخطوطة ابن الطَّلاَّع، وربّما وَرَدَ – وهو الغالب – في المطبوعات المصرية القديمة، وقد أدّت هذه الإضافة إلى جُنُوح بعض المعاصرين لتَخْطِئة ابن عبد البرّ بأسلوب فج قبيح، فقال(3): «لا يجزنك يا أبا عمر [في الأصل: عمرو] أنك لم تجده في مُوطًا يحيى، فهو فيه تحت رقم: 1031، ك: النذور والأيمان، ب: 4 ما لا يجوز من النذور في معصية الله، ص: 296. ولم يشد [في الأصل: يشد] عن غيره من رواة «المُوطًا»، ومن عجب أنك لم تجده عنده، كان الأولى أن تنهم نسختك من «المُوطًا» أو حفظك له، أو من رويته عنهم، وتحاول استقراء البحث قبل أن تقع في هذه الأعجوبة، ولكن لكل جواد كبوة».

فانظر أخي القارئ إلى هذا التّعالم الكَرِيه، والادّعاء الأجوف، الّذي لا يقع فيه من شدا من علوم الحديث والرّجال، وعُذْرُ الرّجل أنّه طَلَبَ هذا الفنّ من العلم بأخَرَة، فهو قاصر الآلة، لا يمكن أن يستبطن دخائل علم الرّواية ويقف على دقائق أغراضها، بدون تلق واع من الشيوخ، وممارسة ومدارسة لهذا العلم مع أهله.

<sup>(1)</sup> كما في تلخيص القابسي: 242.

<sup>(2)</sup> مثل محمد بن الحسن: 264، وسويد بن سعيد: 268(ط.البحرين)

<sup>(3)</sup> في حاشيته على عوالي مالك برواية هشام بن عمار: 62(ط.دار الغرب الإسلامي بيروت، 1997م).

ولكن الغريب حقًا أن يقع في هذا الخطأ نفسه عالم من العلماء الذين لهم اشتغال بهذا العلم، وكتبوا فيه كتابات جيدة، ونقصد الأستاذ محمد مصطفى الأعظمي (1)، الذي قلد محمد عبد الباقي وقال في تخريجه: «هذا الحديث ليس في الأصل [أي نسخة ابن الطَّلاَع] ولا في «ق» [أي مخطوطة صائب سنجر بانقرة] وقد أضيفت من النُسخة المطبوعة، ومن رواية أبي مصعب الزهري».

قلنا: وهكذا يُقْحِمُ الأعظميُّ ما ليس في رواية يحيى بحجَج واهية، ظاهرة البطلان، فما قيمة النُسخة المطبوعة وبين يدَيه نسخة ابن الطَّلاَّع الّتي حققها [بالتعبير المعاصر] المحدِّث الثبت ابن رُشَيْد، وبين يديه أيضًا نسخة صائب سنجر الّتي قرأ فيها أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني؟ هذا أمر منكر لا يرضاه أهل الحديث، بتعبير القاضي عياض<sup>(2)</sup>. وأيضا ما دخل رواية أبي مصعب حتى يستعين بها في الاستدراك والتعقيب؟

نعود إلى ذكر ما أفسد به الأستاذ عبد الباقي موطًا يحيى، فنقول: يصعبُ على الباحث تتبُّع كلّ كتب وأبواب الموطّا، فهذا أمرٌ يحتاج إلى تفرُّغ كامل، مع توفير أغلب النُّسخ المعتبرة، والمقارنة بينها، وإبراز نسخة مُتْقَنَة من رواية يحيى كما سمعها ورواها عن الإمام مالك. ولكن حسبُنا في هذا المقام أن ننبه القرّاء والباحثين إلى ضرورة الاعتناء بهذا الموضوع، وسنقتصر على ذكر بعض

<sup>(1)</sup> في مُوَطَّا الإمام مالك: 3/ 678 (1727).

<sup>(2)</sup> في ترتيب المدارك: 2/ 73 حيث تعَقّب محمد بن وَضًاح في تَصَرُّفِه في رواية يحيى: «ولكن لم يكن ينبغي له أن يزيد في رواية الرجل، ولا يردّها إلى رواية غيره، ففي ذلك من الإحالة ما لا يرضاه أهل الحديث».

الأخطاء الواقعة في كتاب الصلاة وكتاب الجامع، لضيق المقام في مثل هذه المقدمة على ضرب الأمثلة من جميع كتب وأبواب «المُوَطَّأُ».

جاء في طبعة عبد الباقي (1) وبشار (2) في كتاب الصلاة، ما جاء في النداء، أن رسول الله على قد أراد أن يتخذ خشبتين يُضْرَبَ بهما ليَجْتَمِعَ النَاسُ للصّلاة.

وقوله: «لِيَجْتَمِعَ» هي رواية ابن القاسم ومُطَرِّف، أمَّا رواية يحيى فهي بلفظ: «لِيُجْمَعَ» هذا ما وُفِّقَ فيه الأعظميّ في طبعته، وهو الثّابت في طُرَّةٍ من طُرَر نسخة ابن الطَّلاَّع.

وجاء في طبعة عبد الباقي<sup>(3)</sup>: «مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: الحمَّى من فَيْحِ جَهَنَّمَ، فأطفئوها بالماء»، وهذا الحديث لا وجود له في موطًا يحيى باتّفاق الحفّاظ، إذ يشير الدَّارَقُطْنِيّ في «أحاديث المُوطًا» (4) إلى أن هذا الحديث هو من رواية ابن وَهْب (5)، وابن القاسم (6)، وابن عُفَيْر، والشّافعيّ (7)، كما يقول: ابن عبد البرّ في التّمهيد (8): «وهذا حديث ليس في الموطّا عند أكثر الرُّواة، وهو فيه عند ابن القاسم، وابن وَهْب، وابن عُفَيْر».

<sup>.67/1(1)</sup> 

<sup>. [ 1113/1 ] 172(2)</sup> 

<sup>.945/2 (3)</sup> 

<sup>(4)</sup> صفحة: 28.

<sup>(5)</sup> أخرجه من هذا الطريق البخاري[5723] ومسلم[2209].

<sup>(6)</sup> كما في تلخيص القابسي: 288.

<sup>(7)</sup> كما في صحيح ابن حبان[13/ 431].

<sup>(8) 609/22</sup> ط.هجر ضمن شروح «المُوَطَّا»].

<sup>6\*</sup> شرح موطأ مالك 1

وعن هذا الحديث أيضا يقول الدَّانيّ في الإيماء<sup>(1)</sup>: «هذا عند ابنِ القاسم، وابنِ عُفَيْرِ، والشّافعيّ بهذا الإسناد[أي: مالك عن نافع عن ابن عمر]».

ومع هذا البيان فقد قَلَّد الأعظمِيُّ عبدَ الباقي وأثبته في طبعته. (2)

اهتبال عبد الباقي وبشار والأعْظَمِيّ بإصلاحات ابن وضّاح وإثباتهم لها:

من نِعَمِ الله على هذه الأمّة أنْ قَيّضَ لها علماء الحديث، الّذين وضعوا المناهج السّديدة، والقواعد العلميّة الضابطة، الّتي تحيط إرثنا الإسلامي بسياج قوي من الحماية والحفظ، تمنع عنه تحريفات الجاهلين، وتعسّف وتأويلات المبطلين، وقد كان للمُحدِّثين منهجهم الواضح في بيان اختلاف الرِّوايات للفظ الواحد، فلا يخلطون ولا يُلفّقُون؛ لما في التّلفيق من الالتباس، إلاَّ أنّه دار نقاش وخلاف حول إصلاح اللّحن الوارد في الرِّواية، لا نريد الدّخول فيه، ولكن حسبنا ما كتبه القاضي عياض في «الإلماع»(3) فهو شاف كاف إن شاء الله تعالى، يقول حرحمه الله-: «الّذي استمرَّ عليه عمل أكثر الأشياخ نقل الرُّواية كما وصلت إليهم وسمعوها، ولا يغيِّرونها من كتبهم...ولكن أهل المعرفة منهم ينبِّهُون على خطئها عند السَّماع والقراءة في حواشي الكتب، ويقوء ما في الأصول على ما بَلغَهُم. ومنهم من يجسر على الإصلاح، وكان ويقرءون ما في الأصول على ما بَلغَهُم. ومنهم من يجسر على الإصلاح، وكان

<sup>.409/4(1)</sup> 

<sup>. [1379/5] 3480 (2)</sup> 

<sup>(3)</sup> صفحة: 187-185.

أجراهم على هذا من المتأخّرين القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الوَقشِيّ؛ فإنه لكثرة مطالعته وتَفَنَّنِهِ...جَسَرَ على الإصلاح كثيرا، وتَحَكَّمَ فيها بما ظهر له، وبما رآه في حديث آخر، وربّما كان الّذي أصلحه صوابًا، وربّما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ...وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى؛ لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، ويتسلط عليه من لا يعلم، وطريق الأشياخ أسلم مع التبيين، فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع، ويُنبَّه عليه، ويذكر وجه الصواب، إما من جهة العربية أو النقل، أو وروده كذلك في آخر، أو يقرؤه على الصواب، ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذا، أو من طريق فلان كذا، وهو أولى؛ لئلا يقول على النبي على ما لم يقله».

ويقول القاضي عياض أيضًا في «مشارق الأنوار» (1): «والصوّابُ من هذا كلّه لمن رزق فهمًا وأوتي عِلْمًا، إقرار ما سَمِعَه ورواهُ كما سمعه ورواه، والتّنبيه على ما انتقدَهُ في ذلك ورآه، حتى يجمع الأمرين، ويترك لمن جاء بَعْدُ النّظر في الحرفين، وهذه كانت طريق السّلف فيما ظهر لهم من الخللِ فيما رووه من إيراده على وجهه وتبيين الصوّاب فيه، أو طرح الخطأ البَيِّنِ والإضراب عن ذِكْرِه في الحديث جملة، أو تبييض مكانه والاقتصار على رواية الصوّاب، أو الكناية عنه بما يظهر ويُفْهَم لا على طريق القطع، وقد وقع من ذلك في هذه الأمّهات ما سنوقف عليه ونشير في مَظانّه إليه، وهي الطّريقة السّليمة، ومذاهب الأيمة القويمة، فأمّا الجسارة فخسارةً، فكثيرا ما رأينا من نبّه السّليمة، ومذاهب الأيمة القويمة، فأمّا الجسارة فخسارةً، فكثيرا ما رأينا من نبّه بالخطأ على الصّواب، فعكس الباب، ومن ذهب مذهب الإصلاح والتّغيير،

<sup>.4/1 (1)</sup> 

فقد سلك كلّ مسلك في الخطأ، ودلاه رأيه بغرور...وتحقّق من تحقيقه أنّ الصّواب مع من وقف وأحجَم، لا مع من صَمَّم وجَسَر، وتأمَّل في هذه الفصول ما تكلمنا عليه وتكلم عليه الأشياخ والحفّاظ فيما أصلحه أبو عبد الله بن وضّاح في «الموطّا» على يحيى بن يحيى...وإظهار الحجَج على الغَلَطِ في كثير من ذلك الإصلاح، وبيان صحّة الرّواية في ذلك من الأحاديث الصّحاح».

قلنا: لعلّنا بهذه النُّصوص الواضحة الّتي تنمُّ عن إدراك واع وحيطة حازمة، نكون قد أوضحنا المنهج الحقّ الّذي ينبغي أن يُتَبَع في مثل هذه الإشكالات المعاصرة في التصحيح والتصويب، وكم كنا نُودُ من الفاضِلَين بشّار والأعظميّ-ومقامهما في علوم الحديث معلوم - لو سلكا مسلك شيوخ الرِّواية، لكانا قد أبدعا في خدمتهما لهذا المصدر الأول، مُوَطَّا الإمام مالك.

وهذه أمثلة من إصلاحات ابن وضّاح الّتي أقحمها النّاشرون في طبعات رواية يحيى بن يحيى اللّيثيّ:

1- جاء في طبعة عبد الباقي (1)، وطبعة بشّار (2)، وطبعة الأعْظَمِيّ (3)، في كتاب الصلاة، القراءة في المغرب والعشاء: «مالك، عن أبي عُبَيْد سليمان بن عبد الملك، عن عُبَادَةً بن نسيٍّ، عن قيس...» يقول محمد بن الحارث

<sup>.79/1(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> الحديث: 209.

<sup>(3)</sup> الحديث: 259.

الخشني (1): «وهم فيه يحيى فقال: عن عَبّاد بن نسيّ، وإنما هو عبادة بن نسي، قاضي الأردن، هكذا رَوَنْهُ الرُّواةُ عن مالك». وبلفظ «عباد» ورد في نسخة ابن الطلاّع: لوحة 23، والغريب أن الأعظميّ قال في الهامش: «رمز في الأصل [وهو نسخة ابن الطّلاّع] على «عباد» علامة عن وبهامشه في «ح» [أخطأ الأعظميّ فأثبت خ] عبادة».

ومعنى هذه الرموز -الّتي لم يستفد منها الأعظَمِيّ شيئا- أنّ علامة «عـ» معناها أنّ هذه هي رواية عُبَيْد الله بن يحيى، وعلامة: «ح» معناها أنّ هذا هو من إصلاح ابن وضّاح.

2- جاء في طبعة عبد الباقي (2)، وبشار (3)، والأعظمي (4)، في كتاب الصلاة، ما جاء في صلاة القاعد في النافلة، حديث «مالك، عن عبد الله بن يزيد، وعن أبي النضر، عن أبي سلمة...»، يقول الخشني (5): «وهم فيه يحيى، إنما هو: عن عبد الله بن يزيد وأبي النَّضْر، كما رواه أصحاب مالك»، والتصرف في نص رواية يحيى وقع في نسخة أبن الطَّلاع لوحة: 41، إلا أنه جاء في طرَّتِهَا ما يوضح اللبس، ويكشف عن إصلاح ابن وضاح، فقال المُحَشِّي: «الذي في داخل الكتاب من إصلاح ابن وضاح، وأمّا عبيد الله بن

<sup>(1)</sup> في أخبار الفقهاء والمحدثين: 350.

<sup>.138/1(2)</sup> 

<sup>.200/1(3)</sup> 

<sup>.189/1 (4)</sup> 

<sup>(5)</sup> في أخبار الفقهاء والمحدثين: 351.

يحيى فرواه: مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي النضر، أسقط الواو، وهو خطأ، إنما لحديث مالك عنهما جميعا، وكذلك رواه سائر رواة الموطّأ».

والغريب أن بشّار عواد معروف لم يشر إلى إصلاح ابن وضّاح، مع أنه وعدنا في مقدِّمته (1) ببيان الأخطاء الواقعة في رواية يحيى بن يحيى اللَّيْثِيّ، وتوضيح وجه الصّواب فيها.

أما صاحبُنا الأعْظَمِيّ فقد نقل طرَّة نسخة ابن الطَّلاَّع الَّتِي اعتبرها أصلا، وأبقى على إصلاح ابن وضّاح.

3- جاء في طبعة بشار (2) والأعْظَمِيّ (3)، حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: «بلغني أنّ أسعد بن زُرَارَةَ اكْتُوَى في زمان رسول الله ﷺ ».

هكذا وقع في الطبعتين: «أسعد» مصحّحًا ، وأصل رواية يحيى: «سعد» وهو الثابت في طبعة عبد الباقي<sup>(4)</sup>، وتعقّبه بشّار بقوله: « في م [أي طبعة عبد الباقي]: وهو خطأ بين، وما أثبتناه من ن والتمهيد، وهو الموافق لروايتي أبى مُصْعَب وسُوَيْد».

قلنا: هذه الرواية الّتي أثبتها عبد الباقي هي عين الصواب، وإن كانت وهما ظاهرا ليحيى بن يحيى.

<sup>(1)</sup> لطبعته من مُوَطَّأ يحيى: 1/ 25.

<sup>.533 /2 (2)</sup> 

<sup>.1378/5(3)</sup> 

<sup>.944/2(4)</sup> 

كما وقع الاسم مصَحَّحا في نسخة ابن الطَّلاّع: لوحة 337، وعُلِّمَ على لفظ «أسعد» بعلامة «ح» أي أنّ هذا اللَّفظ هو من إصلاح ابن وضّاح، وقد أشار الأعْظَمِيّ إلى هذا في حاشيته، ومع هذا لم يجافظ على أصل رواية يجيى.

## ذِكْرُ بعض التّصحيفات الّتي وقَعَت فيها الطّبَعات الثلاث:

قد يطول بنا المقام إذا ما حاولنا تُتبُّع الطبعات الثلاث في هفواتها وسقطاتها، ولكن لا بأس أن نشير إلى نماذج معدودة مما وقع فيه الأساتذة الأفاضل، حتى ننبه الباحثين إلى ضرورة تكاثف الجهود للعمل من أجل نشر إرثنا الإسلامي المخطوط على أسس علمية خالصة، مبنية على القواعد والمناهج التي قررها علماؤنا -رحمة الله عليهم-.

1- جاء في طبعة عبد الباقي<sup>(1)</sup>، كتاب الجهاد، ما جاء في الغلول: «عن مالك، عن عبد الرحمن بن سعيد...» وقولهم: «عبد الرحمن» خطأ ظاهر، والصواب كما في نسخة ابن الطّلاّع: لوحة 148، وطبعة بشّار<sup>(2)</sup>، وطبعة الأعْظَمِيّ<sup>(3)</sup>: «مالك، عن عبد ربّه بن سعيد...».

2 جاء في طبعة عبد الباقي (4)، وبشّار (5)، كتاب الحج، ما جاء فيمن أحصر بغير عدو: «مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار؛ أن

<sup>.457/2(1)</sup> 

<sup>.589/1 (2)</sup> 

<sup>.651/3(3)</sup> 

<sup>.362/1(4)</sup> 

<sup>.486/1(5)</sup> 

سعيد بن حُزَابَة...»، وقولهم: «سعيد» تصحيف ظاهر، والصّواب كما في نسخة ابن الطّلاّع: لوحة 120، وطبعة الأعْظمِيّ<sup>(1)</sup>: «مَعْبَد بن حُزَابَة».

3- جاء في طبعة بشّار<sup>(2)</sup>، كتاب البيوع، الحكْرةُ والتَّربُّص: «مالك؛ أنه بَلَغه أنّ عمر بن الخطاب قال: لا حُكْرة في سُوقِنَا، ولا يَعْمِدُ رجالٌ بأيديهم فضولٌ من أذهاب، إلى رزْق من رزْق الله نزل بساحتنا، فيَحْتَازُونَهُ علينا، فيَحْتَكِرُونَهُ ... ولا ندري من أيّ مصدر استقى الأستاذ بشّار زيادة: «فيحتكرونه»؟ «فيحتازونه علينا»؟ وأسقط كلّمة: «علينا» الّتي تلي كلّمة : «فيحتكرونه»؟ على أن الصّواب الّذي في نسخة ابن الطّلاّع: لوحة 243، وطبعة عبد الباقي<sup>(3)</sup>، والأعظمِيّ (4): «...بساحتنا، فيحتكرونه علينا...».

نكتفي بهذا القدر من بيان بعض الهفوات الّتي لا يخلو منها كتاب، وأبى الله الحفظ إلا لكتاب الله عز وجل، وكم كنا نود لله لله الأستاذان الفاضلان، فأرجآ نشر كتابيهما إلى حين، حتى يتمكّنا من الاطلاع على عيون نستخ «الموطّأ» بالخزائن المغربية، وبعض النّوادر في إستانبول وغيرها من العواصم العالمية، ونعتقد أن ظروف الحصار الظالم قد حالت دون تحقيق هذه الأمنية لأخينا بشار، وهو الّذي صرّح به في مقدمة كتابه عندما قال: «على أن نستخ «الموطّأ» في خزائن الكتب كثيرة تبلغ المئات، يتعدّر على من هو في مثل ظرفنا

<sup>.527/1 (1)</sup> 

<sup>.179/2(2)</sup> 

<sup>.651/2(3)</sup> 

<sup>.942/4 (4)</sup> 

جمعها والمقابلة بينها ودراستها ... فبدأنا ندرُس النُسَخ المتوفرة في بلادنا لا سيّما في مدينة السلام بغداد حرسها الله»، ولا ندري ما هو عذر الأستاذ الأعْظَمِيّ في عدم تقصيّه، واقتصاره على النُسَخ الّتي اقتصر عليها؟

وفي ختام هذا المبحث، نرى من المناسب أن نذكر بعض النُّسَخ من «موطًا يحيى» الَّتي وقفنا عليها في الحزانة العامة في الرِّباط، تُمثِّل أنموذجاً جيِّدًا لما تحويه الحزائن المغربية من نوادر وعيون «مُوَطَّا يحيى» (1)، وهي كالتالي:

1- جزء من «الموطّأ»، تحت رقم: 231 ك، وهو نسخة أندلسية عتيقة جدًا، بُتِرَ أوّلُها وآخرها، قديمة الخطّ، كُتِبَت حوالي سنة:500هـ تقديرًا، تشتمل على 144ورقة، شديدة الضّبط والإتقان، مقابلة بعناية، وعليها سماعات تدلّ على أنّه قرئ منها على الإمامين: أبي القاسم خَلَف بن محمّد الشّاطبيّ [ت.520] وأبي الحسن عبّاد بن سرَّحَان بن مسلم المعافري الشاطبي، صرَّح باسم الأول في موضعين: في آخر باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا، وفي آخر كتاب القراض. ووقع التصريح بالسماع على الثاني آخر باب الطاعون.

2- جزء من «الموطّأ» « تحت رقم: 2947 ك، 55 ورقة، كتب على رق عزال، وهو الجزء الثاني والعشرون، وهو الثالث من كتاب البيوع وكراء

<sup>(1)</sup> وللاطلاع على نسخ الخزانات العالمية، تاريخ التراث العربيّ لفؤاد سزكين: 1/3/23 - 132، والفهرس الشامل للتراث العربيّ الإسلامي المخطوط: 3/ 1659-1659.

الأرض، نهايته: باب ما جاء في الإحداد، وجاء في الورقة الأولى: «وهو مما كتبه لخزانة أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين - أدام الله تأييده ونصره يحيى بن محمّد بن عبّاد اللَّحْمِيّ» كما ورد في النُّسخة: «بلغ مقابلة عام: 503هـ».

كنا قد اطلعنا على هذه النُسخة أيام كُلِّفنا من الاتّحاد الأُمَمِي للمجامع العلمية التابع للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة [اليونيسكو] للبحث عن النسخ النادرة لموطأ يحيى، واقتصرنا في بحثنا —يومئذ— على الخزانتين العامّة والملكية بالرّباط، ومن حُسن الحظ أن أحد الطّلبة النابهين المقتدرين، استطاع بهمّتِه الشّمّاء، أن يستقصي البحث عن النُسخ العتيقة في الخزائن المغربية، واستنفد طاقته — مشكورا مأجورا إن شاء الله— وبذل جهده في تلمس النوادر في مظانها، وقد تقدم ببحثه لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة في دار الحديث الحسنية، بالرباط، في المغرب الأقصى، تحت إشراف الأستاذ محمد الراوندي، وسنستعين به —بعد الله— في وصف القِطَعِ الموزَّعَة بين خزائن المغرب من هذه النُسخة القيمة.

القطعة الأولى: تحت رقم: 605 من محفوظات خزانة القرويين، عدد أوراقها: 72ورقة، تشتمل على كتاب الصيام.

القطعة الثانية: تحت رقم: 605 بخزانة القرويين أيضا، عدد أوراقها: 59 ورقة، تشتمل على كتاب الجنائز.

القطعة الثالثة: تحت رقم: 1988 بخزانة القرويين، عدد أوراقها: 24 ورقة، تشتمل على أوراق مبعثرة، لكتب ناقصة، وهو النكاح والطلاق والبيوع.

القطعة الرابعة: تحت رقم: 2005، بخزانة القرويين، عدد أوراقها: 55 ورقة، تشتمل على كتاب الرجم والحدود.

القطعة السادسة: تحت رقم: 605 بخزانة القرويين، عدد أوراقها: 81 ورقة، تشتمل على الجزء الثالث من كتاب الجامع.

واسم الناسخ كما ذكرنا سابقا هو ولد المعتمد بن عباد، وخطها أندلسي، عدد الأسطر في الصفحة: 12 سطرا، مقاسها: 27سم/ 20سم.

وهي نسخة عتيقة، ناقصة من الأول والوسط والأخير، وبعض القطع مبعثر الوراق غير مرتب، وقد أصابت الرطوبة هذه النُسخة فمحت كثيرا من صفحاتها.

وهذه النُّسخة معارضة بنُسْخَة أمِّ، ومقابلة، ففي كثير من المواطن أثبت الناسخ يحيى بن محمد في الحاشية: «بلغ العرض بالأمِّ فَصَحَّ» كما في الورقة الأولى من القطعة الأولى.(1)

-3 - نسخة عتيقة جدًا، تحت رقم: 347 ق، من مخطوطات الزّاوية النّاصرية بتمكروت، وخطّها أندلسيُّ قديم جدًا كتب على رق عزال، وفي آخرها: «وكتبه شُرَيْح ابن محمّد بن شُرَيْح الرُعَيْني لابنه محمّد - وفقه الله وسدَّده وعصمه وأيَّده -» وفيها سماع كُتِبَ في بعضه: «قرأه جميعه على الفقيه الأجل الخطيب ... أبي الحسن شُرَيْح ابن محمّد بن شريح، وأبي الأصبغ عيسى ... وسمعه بقراءة ابنه محمّد والفقهاء: أبو بكر بن المرابط،

<sup>(1)</sup> رواية يحيى بن يحيى اللَّيْثِيِّ بين المخطوط والمطبوع للأخ جعفر أهمدي: 81.

وأبو محمّد بن عصفور، ومحمد وأحمد أبناء ... وجماعة كثيرة سنة:528هـ. وعلى النُسخة طُررٌ وتصحيحات ومقابلات.

تكملة جعفرية (1): يبلغ عدد أوراق النَّسخة: 160 ورقة، عدد الأسطر: 27 سطرا، مقاس الصفحة: 25سم/ 20سم، وفي النُّسخة خروم بفعل الأرضة، وقد سقطت منها بعض الأوراق ابتداء من الصفحة: 1-5، ومن: 24 إلى: 31، وقد استدركت هذه الأوراق بخط متأخر.

ومما زاد هذه النُّسخة نفاسةً، أنها عُورِضَت من قبل عالم محدِّث هو عبد بن أحمد بن بليط، كان معتنيا بتقييد الحديث، سمع في إشبيلية من ابن العربيّ، وفي قرطبة من ابن شُرَيْح، وله رواية عن غير هؤلاء.

وتحتوي هذه النُسخة على حواش علمية نفيسة، تشير إلى اختلاف الروايات عن مالك، واختلاف الطرق عن يحيى، وشرح الغريب.

-4- نسخة قديمة تحت رقم: 3386 د، بخط أندلسي جميل، كتب في القرن السادس تقديرًا، عدد صفحاتها 391 صفحة، وهي مبتورة الأول والأخير، إلا أنه في العقود المتأخرة استدرك النقص وكمّل من نسخة أخرى [من صفحة 1 - إلى 9، وفي 386 إلى 391] وعلى النسخة طُرر وتصحيحات.

-5- السِّفْر النَّاني من «الموطَّأ»، تحت رقم: 3239 د، عنوانه مُذَهّب، بخطُّ مشرقيٌّ، ويحتوي على 354 صفحة، وعليه تملُّك عام: 1198 لمحمد بن عبد الرحمن الحسني، وبدايته: كتاب البيوع.

<sup>(1)</sup> نسبة إلى الأخ جعفر صاحب رسالة «رواية يحيى بين المخطوط والمطبوع»: 86.

وفي النُّسخة رموز ومختصرات تشير إلى خلافات روايات «الموطَّأُ» كابن بُكير وغيره، وآراء بعض الشارحين كالقنازعي والبوني وغيرهما.

وفي اللوحة الأخيرة: 354 كتب بخط أسود: «تم التصحيح والتقييد» وكتب بخط أحمر: «وتم المقابلة، وتم كتاب الجامع من مُوطًا مالك بن أنس بحمد الله وعونه، وبتمامه كمل «الموطًا»، وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وذلك في شهر جمادى الأولى سنة:أربع وست مئة».

-6- نسخة عتيقة، تحت رقم 2911 د، بخط أندلسي، وعليها بلاغات وتصحيحات وذكر لاختلاف الرّوايات، وبالأخص القعنبي وابن بكير ومُطَرّف. وفي آخرها: «كمل كتاب الموطّأ بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكان الفراغ منه مساء يوم الأحد السادس والعشرين من شهر شوال من ثلاث عشرة وست مئة، على يد ناسخه لنفسه عبد الله أحمد بن محمد اللّباد، وفقه الله وعفا عنه».

تكملة جعفرية<sup>(1)</sup>: كتبت بخط أندلسي، سوى ما استدرك فهو بخط مغربي، وعدد أوراقها: 120 ورقة، وعدد الأسطر: 29 سطرا، مقاسها: 25سم/ 18سم. تشتمل على حواش هامة تشير إلى اختلاف الروايات عن مالك، واختلاف طرق الرواية عن يحيى، وإصلاحات ابن وضاح.

<sup>(1)</sup> من بحث: «رواية يحيى بن يحيى اللَّيْثِيُّ بين المخطوط والمطبوع» لجعفر أهمدي: 104.

-8- نسخة تحت رقم: 840 ج، بخط اندلسي جميل، وهي مكتوبة على رق ممتاز، وتحتوي على 401 صفحة، وعليها تصحيحات وبلاغات، وبعض الشروح عن ابن وضًاح، وكان الفراغ من هذه النُسخة سنة:595هـ.

ونرى أنه في ضوء هذه النسخ النّادرة اِلّتي تحتويها مكتبة واحدة من مكتبات المغرب، ينبغي بل يجب على الأستاذين الفاضلين بشّار عوَّاد معروف ومحمد مصطفى الأعظمي أو غيرهما أن يعيدا النظر في نشرتيهما، حسب الأصول والقواعد المتفق عليها عند علماء الحديث، مستعينين بهذه النسخ الّتي يكمل بعضها بعضا، وبغيرها مما هو محفوظ في مختلف المكتبات العالمية.

#### رواية أبي بكر بن العربيّ للمُؤطأ:

ومما يثيرُ العَجَبَ أنّه بالرّغم من شيوع رواية يحيى وذيوعها، واحتفال النّاس بروايتها، لم نقف لابن العربيّ على إسناد صريح لهذه الرّواية، وإن كنّا على يقين جازم بانّه قد تحملها كعادة أسلافه الأندلسيين، يؤكّد هذا ما جاء في تكملة (1) ابن الأبّار في ترجمة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الغُمَاريّ، الواعظ الضّرير (2) [ت.632هـ] من أهل الجزيرة الخضراء، الّذي روى عن أبي بكر بن العربيّ واستظهر عليه «الموطّأ» وأجازه له، بل وحدّث عنه [أي عن الواعظ الضّرير] أبو عبد الله بن هشام النّحويّ وحكاه لابن الأبّار؛ أنه سمع بلفظه بعض «الموطّأ» يورده من حفظه، وأنّه كان يقول: هكذا كنت أعرضه على أبي بكر بن العربيّ.

<sup>(1)</sup> التكملة لكتاب الصلة: 3/ 43، الترجمة: 103.

<sup>(2)</sup> كُفَّ بَصَرُه وهو ابنَ اثنتي عشرة سنة.

قلنا: لا شك أن هذا النّص يُوضِّح بجلاءٍ لا يَعْتَريه لُبْس قيام أبي بكر بتدريس «الموطّا» في مجالس العلم والتحصيل، بدليل أن الواعظ الضرير استظهره عليه، أي أنه قرأ «الموطًا» عليه، وهو ما يُعْرَف عند المحدّثين بالقراءة على الشّيخ، وقد اتفق علماء الحديث على أنها رواية صحيحة (1). ولم يكتف الواعظ الضرير بالقراءة، بل طلب من شيخِه ابن العربي الإجازة، وقد أجازه، والإجازة هي إذن المحدّث للطّالب أن يروي عنه حديثا أو كتابا، ولا يعطي الإجازة إلا من له حق تحمّل الأداء، فنحن هنا أمام صورة تمثل المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق.

كما ينبغي الإشارة في هذا المقام إلى وجود نسخة عتيقة من «الْمُوطَّأ» في عصر السَّعْدِيِّين، هي أصل نسخة ابن العربي الَّذي عليها خطّه، ذكرَها محمد ابن العربي الفاسي (ت. 1052) في كتابه «مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن» (أي في أثناء حديثه عن شيوخ محمد بن عبد الرحمن الفاسي، كما أشار إليها شيخنا محمد المنوني في كتابه «دور الكتب في ماضي المغرب» (3)

وبالرغم من كلّ هذا، فقد رأينا من المُفيد أن نعوِّضَ عن هذا النّدي ربما اعتبره بعضهم خلَلاً - بما يسدُّه ويجبُرُه، وهو أن نعتمد على رواية نبيه من أنباه تلامذته، وحافظ من حُفَّاظ مدينته (4)، لينوبَ عن شيخه أبي بكر

<sup>(1)</sup> وهو الّذي نص عليه القاضي عياض في الإلماع: 69.

<sup>(2)</sup> صفحة: 148 [ط. بعناية محمد حمزة الكتاني، الغرب، سنة: 1424هـ].

<sup>(3)</sup> صفحة: 23.

<sup>(4)</sup> وهي مدينة إشبيلية

ابن العربيّ؛ فلم نجد أصْلَحَ ولا أوْفى بالمراد من حافظ عَصْره أبي بكر بن خَيْر الفاسي المولد، الإشبيلي الدّار، اعتمادًا على «فهرسته» الّتي ضمّنها رواية الكُتُب الرّائجة في عصره، بطُرُقها المُسْندَة المُفصَّلة عن شيوخه، وها نحن نسوق هذه الرّوايات عن شيوخه معتذرين عن التّكرار والإطالة، وعن التصحيف الّذي ربما وقع في بعض الأسماء، فالأمر يحتاج إلى مراجعة المصادر؛ لأن نسخة فهرست ابن خير تحتاج إلى عناية.

#### 1- أبو مروان الباجي:

« ... حدَّثني بها (أي بالرِّواية) الشيخ الفقيه القاضي أبو مروان عبد الملك ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الله بن محمَّد بن عليّ بن شريعة ابن رفاعة ابن صخر بن سماعة اللّخميّ الباجيّ، - رضي الله عنه - وعن سلفه - سماعًا من لفظه، بقراءته علينا في شهر رمضان المعظم سنة: 520هـ، وسمعته أيضًا عليه مرّة أخرى بقراءة بعض أصحابنا في رمضان المعظم سنة: 538هـ، قال: حدّثني بها أبي، وعمّاي: أبو عمر، وأبو عبد الله محمّد، وابن عمي الفقيه المشاور صاحب الصّلاة أبو محمّد عبد الله بن عليّ بن محمّد بن أحمد، قالوا كلّهم: حدّثنا بها الفقيه أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله، عن جدّ، الفه عن عبد الله بن عمّد بن أحمد بن عبد الله، عن جدّ، الفقيه الراوية أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن عليّ بن شريعة، قال:

1- حدّثنا بها أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد قراءة عليه، وأبو عبد الله محمّد بن عبد الملك بن أيمن سماعًا عليه، قالا: حدّثنا بها أبو عبد الله محمّد بن وضّاح، وإبراهيم بن محمّد المشهور بابن باز، قالا: حدّثنا بها يحيى بن يحيى.

2- وحدّثني بها أيضًا أبو عبد الله محمّد بن عمر بن لُبابة سماعًا عليه، قال: حدّثني بها أبو عبد الله محمّد بن وضّاح المذكور، عن يحيى ابن يحيى المذكور، عن مالك بن أنس، -رضي الله عنه-»(1).

### 2- أبو الحسن شُريح بن محمَّد الرُعَيْنِيِّ:

«... حدّثني شيخنا الخطيب أبو الحسن شُرَيْح بن محمّد بن شُرَيْح ابن أحمد الرُعَيْنِيّ، قراءة منّي بلفظي مرارًا، وسَماعًا عليه بقراءة غيري مرارًا، قال:

1- حدّثني أبي -رحمه الله- سماعًا من لفظه بقراءته عَلَيَّ، قال: سمعتُه على الشّيخ الإمام أبي عمرو عثمان بن أحمد بن محمّد بن يوسف اللَّحْميّ، المعروف بابن القيجطيلي المكتّب، قال: حدّثنا به أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، عن عمّ أبيه أبي مروان عُبيد الله بن يحيى بن يحيى، عن أبيه يحيى بن أبي عيى، عن مالك بن أنس -رحمه الله-».

2- وحدّثني به أيضًا خالي الراوية أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن عبد الله بن عبد الرحمن الخولاني إجازة، عن أبي عَمْرو عثمان بن أحمد القيجطيلي المكتّب المذكور، سماعًا عليه بالسّّند المذكور.

3- وحدّثني به أيضًا الفقيه المُشاور أبو محمّد عبد الله بن إسماعيل بن محمّد ابن خزرج اللَّخْميّ، سماعًا عليه، قال:

1- حدّثني به أبو القاسم إسماعيل بن بدر الأنصاري الفَرَضِيّ، المعروف بابن الغَنَّام، قال: أخبرنا به أبو عمر أحمد بن نابت بن أحمد التّغلبي، قال: أخبرنا به أبو مروان عُبيد الله بن يحيى بن يحيى بالسَّنَد المتقدِّم.

<sup>(1)</sup> فهرسة ابن خير: 68-69

- 2- أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن زين القُرْطُبِي، وأبو عمرو عثمان بن أمد القيجطيلي المذكور، قالا: حدّثنا أبو عبد الله يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى بالسَّند المتقدم.
- 3- وحدّثني به أيضًا أبي: إسماعيل بن محمّد بن خزرج رضي الله عنه قال: حدّثنا أبو عثمان سعيد بن أحمد القلاس، قالا: حدّثنا أبو الحزم وَهُب بن مَسَرَّة الحجاري، قال: حدّثنا محمّد بن وضّاح، قال: أخبرنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا مالك بن أنس.
- 4- وحدّثني به أيضًا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن يزيد اللَّخْمِيّ، المعروف بابن الأحدب، قال: حدّثنا الفقيه الراوية أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عليّ بن شريعة اللَّخْمِيّ الباجي، قال:
- 1. حدّثنا أحمد بن خالد بن يزيد، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن، قالا: حدّثنا محمّد بن وضّاح، وإبراهيم بن محمّد المشهور بابن باز، قالا: حدّثنا يحيى بن يحيى ...
- 2. وحدثنا به أيضًا محمّد بن عمرو بن لُبابة، عن محمّد بن وضّاح، عن يحيى ابن يحيى، عن مالك.
- 3. وحدّثني به أيضًا إجازة الفقيه المُشاور صاحب الصلاة أبو محمّد عبد الله ابن عليّ ابن محمّد الباجي، عن جده الفقيه أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد الله، عن الراوية أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن عليّ بن شريعة الباجي، بسنده المتقدم»(1).

<sup>(1)</sup> فهرسة ابن خير: 77-79.

## 3- أبو الحكم ابن نجاح اللَّحْمِيِّ:

«... حدّثني بهذه الرّواية أيضًا، الشّيخ الخطيب أبو الحكم عَمْرو ابن أحمد بن محمّد بن أحمد بن نجاح اللُّخْمِيّ -رحمه الله-، مناولةً منه لي في أصل كتابه، قال: حدّثني به خالي أبو الحسن عليّ بن عبد الله ابن عليّ بن محمّد بن أحمد بن عبد الله ابن محمّد بن عليّ بن شريعة اللّخمِيّ الباجيّ، سماعًا عليه مرّتين في سَنَتَيْ: 486 و487هـ، في رمضان منهما، قال: حدّثني به أبي أبو عمّد عبد الله بن علي بن محمّد بن محمّد، سماعًا عليه في رمضان سنة:466هـ، قال: حدّثني به جَدِّي الرَّاويةُ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن علي، قراءةً مني عليه، قال: سمعتُه قراءة على محمّد بن عمر بن لبابة، في ذي الحجة سنة:310هـ، وسمعتهُ قراءة على أبي عبد الله محمّد بن عبد الملك بن أيمن، في ذي الحجّة من سنة:319هـ، وقرأتُ أنا عليه ما في جوانب الكتاب من كلام ابن وضَّاح، ومن كلامه، وقرأتُه على أحمد بن خالد بعد المقابلة بكتابه، في رجب سنة:320هـ: حدّثني به محمّد بن عبد الملك بن أيمن، وأحمد بن خالد كلاهما عن محمّد بن وضّاح، وإبراهيم بن محمّد بن باز كلاهما، عن يحيى بن يحيى، عن مالك بن أنس -رحمه الله- الله- الله الله - ال

# 4- أحمد بن بَقِيَّ وابن مُغِيث وابن أصْبَغ والزُّهريّ:

«حدّثني بهذه الرِّواية أيضًا: الشيوخ الجلَّة الفقهاء المشاورون: أبو القاسم أحمد ابن محمّد بن أحمد ابن بَقِيّ، قراءة عليه بلفظي. وأبو الحسن

<sup>(1)</sup> فهرسة ابن خير: صفحة 70.

يونس بن محمّد بن مُغيث، سماعًا عليه. والقاضي أبو عبد الله محمّد بن أصببَغ بن محمّد بن أصببَغ الأزديّ، قراءة عليه أيضًا. والشيخ أبو الأصببَغ عيسى بن محمّد بن أبي البَحْر الزُّهرِيّ، سماعًا عليه أيضًا. قالوا كلّهم: حدّثنا به الشّيخ الفقيه أبو عبد الله محمّد ابن فَرَج، المشهور بابن الطلاَّع.

أمّا ابن مُغِيث وحْدَه فقرأه عليه، وأمّا الباقون فسمعوه عليه، وحدَّثهم به عن القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مُغِيث، سماعًا عليه، قال: حدّثني به أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، سماعًا عليه، عن عمِّ أبيه أبي مروان عُبَيْد الله بن يحيى بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى، عن مالك -رحمه الله-»(1).

### 5- محمّد ابن طاهر القيسي:

«... حدّثني بهذه الرِّواية أيضًا، أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمّد بن طاهر القيسي -رحمه الله- قراءة عليه في كتابي، وهو يُمسكُ عليَّ أصل كتابه، الَّذي خَطَّهُ بيده من كتاب أبي محمّد الأصيليّ، الَّذي خَطَّهُ بيده من كتاب أبي محمّد الأصيليّ، الَّذي خَطَّهُ بيده من كتاب أبي محمّد الأصيلي، الَّذي كان بخَطِّ يَدِهِ، قال: حدّثني به الشيخ أبو عليّ حسين بن محمّد العَسَّانيّ، ثم الجيّانِيّ -رحمه الله- قراءة عليه في كتابه، وهو يُمسِكُ عليه أصل كتابه:

1. قال أبو علي العُسَّاني: قرأتُه على أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن محمّد بن عبد البرّ سنة:453هـ، في منزله بشاطبة:

<sup>(1)</sup> فهرسة ابن خير: صفحة 70.

- 2. قال ابن عبد البرّ: أخبرني به أبو الفضل أحمد بن قاسم التَّاهِرْتِيّ البزّاز، عن أبي عبد الملك محمّد بن عبد الله بن أبي دُلَيْم، ووهب بن مسَرَّة الحِجَارِيّ جميعا، عن محمّد بن وضّاح، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
- 3. قال ابن عبد البرّ: وأخبرني به أبو عمرو أحمد بن محمّد بن أحمد بن سعيد بن الجسور الأمويّ مولى لهم، قال: حدّثنا أبو عمر أحمد بن مُطَرِّف بن عبد الرحمن، يُعرف بابن المشّاط، وأبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم المنتجيلي جميعا، عن أبي مروان عُبيد الله بن يحيى بن يحيى، عن أبيه يحيى ابن يحيى، عن مالك.
- 4. قال ابن عبد البرّ: وحدّثني به أيضًا، أبو عمر ابن الجسور المذكور، عن وهب بن مَسَرَّة، عن محمّد بن وضّاح، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
- 5. قال أبو عليّ الغسّانِيّ: وقرأتُه على أبي عبد الله محمّد ابن عتاب الفقيه سنة: 448هـ، ومنه ما قرأتُ عليه أيضًا قبل سنة: 448هـ، وقُرئ على أبي القاسم حاتم بن محمّد بن عبد الرحمن الطّرابلسي، وأنا أسمع سنة: 447هـ:

قال لي أبو عبد الله محمّد بن عتاب:

6. حدّثني به أبو القاسم خلَف بن يحيى بن غيث الفِهْرِيّ الطُلُيْطِلِيّ، في سنة:398هـ، وكان انتقل إلى قرطبة وسَكَنَها، وولد سنة:328هـ، قال: حدّثنا أحمد بن مُطَرِّف، وأحمد بن سعيد بن حَزْم،

- ومحمد بن أحمد بن محمد بن قاسم بن هلال القيسي، قالوا: حدّثنا عُبيد الله بن يحيى بن يحيى، عن مالك.
- 7. قال أبو عبد الله محمّد بن عتّاب: وحدّثني به أبو عثمان سعيد بن سَلَمَة بن عبّاس، وأبو بكر يحيى بن واقد القاضي، قالا: حدّثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، عن عمّ أبيه عُبَيْد الله بن يحيى بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى، عن مالك.
- 8. قال لي أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي: حدّثني به أبو المطرّف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فُطَيْس، وأبو عبد الله محمد بن عمر بن الفَحَّار، في شوال سنة:417هـ، قالا جميعا: حدّثنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، عن عمّ أبيه عُبيد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى عن مالك.
- قال أبو عليّ الغساني: وحدّثني به أبو شاكر عبد الواحد ابن محمّد بن موهب التُجيبي القبري، قال: حدّثنا أبو محمّد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، قال:
- 1- حدّثنا وهب بن مسرَّة الحجاري أبو الحزم، سنة:344هـ بوادي الحجارة، قال: حدّثنا محمّد بن وضَّاح، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
- 2- قال أبو محمّد الأصيلي: وحدثنا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن المشاط، سنتي: 346هـ و348هـ، قال: حدّثنا عُبيد الله بن يحيى، سنة:297هـ، قال: حدّثنا أبي: يحيى بن يحيى، عن مالك.

3- قال أبو عليّ الغساني: وحدّثني به أبو العاصي حكم بن محمّد بن حكم الجذامي، ويُعرف بابن إفرنك، قال: حدّثنا أبو بكر عباس بن أصبغ بن عبد العزيز الهمداني، قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الملك بن أيمن، قال: حدّثنا: محمّد بن وضّاح، وإبراهيم ابن محمّد بن باز الفقيه، قال: حدّثنا يحيى بن يحيى، عن مالك -رحمه الله-»(1).

#### 6- ابن عتاب وابن موهب:

«... وحدّثني به أيضًا، أبو محمّد عبد الرحمن ابن عتاب، وأبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب، إجازة فيما كتبا به إليّ، قالا: حدّثنا أبو عمر ابن عبد الله الحافظ، قال: أخبرني به أبو عثمان سعيد بن نصر، قراءة منه علينا، قال: حدّثنا أبو محمّد قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمّد بن وضّاح بن بزيغ، قال: حدّثنا يحيى بن يحيى، عن مالك ابن أنس -رحمه الله-»(2).

#### 7- ابن عتاب وابن مُغِيث بسند مغاير:

«... وحدّثني به أيضًا، أبو محمّد عبد الرحمن ابن عتاب، بالإجازة المذكورة (3)، وأبو الحسن يونس ابن محمّد بن مُغيث المذكور، بالسماع المذكور، عن الشيخ أبي عمر أحمد بن محمّد بن الحذاء التميمي القاضي، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، ووَهْب بن مَسَرَّة، قالا: حدّثنا محمّد بن وضّاح، عن يحيى بن يحيى، عن مالك بن أنس، رحمه الله (4).

<sup>(1)</sup> فهرسة ابن خير: صفحة: 71.

<sup>(2)</sup> فهرسة ابن خير: صفحة: 71.

<sup>(3)</sup> فهرسة ابن خير: صفحة: 24.

<sup>(4)</sup> فهرسة ابن خير: صفحة: 71.

## 8- ابن عَتَّاب بسَنَد مُغَاير:

«... وحدّثني به أبو محمّد عبد الرحمن ابن عتاب، بالإجازة المذكورة، عن أبيه، أبي عبد الله محمّد بن عتاب، وأبي القاسم حاتم ابن محمّد الطرابلسي المذكورين، قالا: حدّثنا أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن قاسم التُجبي - يُعرف بابن حوبيل - قال: حدّثني أبو عمر أحمد بن مُطرّف بن عبد الرحمن بن المشاط، وأحمد بن سعيد بن حزم المنتجيلي، وأبو عيسى عبد الرحمن بن المشاط، وأحمد بن سعيد بن حزم المنتجيلي، وأبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، قالوا: حدّثنا أبو مروان عُبيد الله بن يحيى بن يحيى، عن مالك»(1).

<sup>(1)</sup> فهرسة ابن خير: صفحة: 71.

# شروح مُوَطَّا يحيى بن يحيى اللَّيثيّ إلى عصر ابن العربيّ

شروح الموطناً من الكثرة بحيث تدل على أن هذا الكتاب قد شغل الناس، واهتبلوا به كأشد ما يكون الاهتبال والتقدير، ويلاحظ الباحث أن مصنفي هذه الشروح مختلفو الأمصار والديار، فمنهم القرطبي والبغدادي، والمصري والشامي، مما يدل أيضا على أن الموطنا طار صيته في مُختلف الربوع والأمصار، ونظرا لكثرة هذه الشروح فقد اقتصرنا في هذا المبحث المختصر على بعض الشروح التي وصلتنا من «مُوطنا يحيى بن يحيى الليثي ووقفنا على بعضها، والتي هي في الوقت نفسه كانت المعين الذي استقى منه ابن العربي مادته العلمية في «المسالك» وأهم الشروح هي كالآتي:

1 - «تفسير غريب الموطّا»(1) لعبد الملك بن حبيب (ت. 238هـ)(2).

ويعودُ الفضلُ -بعد الله سبحانه وتعالى- لاكتشاف هذه النُّسخة للعالِم

<sup>(1)</sup> هذا الكتاب من الكتب الَّتي أكثر المؤلف من الرجوع إليها في المسالك، انظر فهارس المسالك.

<sup>(2)</sup> انظر ترجمته في ترتيب المدارك لعياض: 3/32، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 1/269-272، وسير أعلام النُبُلاء: 8/169، ونفح الطيب: 1/291.

الفاضل، والخبير الطُّلَعَة عبد الرحمن العُثَيْمِين<sup>(1)</sup>، فهو الّذي استطاع أن يكشف عنها القناع، ويُظهِر مكنونها، ويُزيح عنها ظلال الإبهام الّذي ظلَّت ترسخُ فيه القرون الطُّوال، وذلك في صيف عام: 1417هـ، بمكتبة الحرم المكي الشريف، حيث أهديت أو بيعت من طرف الحاج نجيب الدَّمْنَاتي، كاتب العدل بدينة دَمْنَات، الذي آلت إليه الخزانة الخاصة للقائد عمر الكلاوي.

والنسخة الآن محفوظة بمكتبة الحرم المكي الشريف، شريط رقم: 2782، وهي نسخة نفيسة، كتبت في تاريخ 27 رجب سنة: 608هـ، تقع في: 188 صفحة.

وقام الأستاذ العُتَيْمِين بالاعتناء بها ونشرها سنة: 1421هـ، في مجلدين<sup>(2)</sup>، وقدم لها بفصول عن سيرة المؤلف، وذكر شروح «المُوطَّا» المخطوط منها والمفقود، ودراسة موجزة عن الكتاب وما اشتمل عليه من علوم وفوائد.

وعبد الملك بن حبيب من كبار فقهاء الأندلس، تحفلُ سيرته برصيد من الخصوصيات ذات المزايا المتنوّعة، ويأتي في طليعتها عمله الواضح لترسيخ

<sup>(1)</sup> تُولًى هذا الباحث المتمكّن إدارة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة في مفتتح القرن الهجري الحالي، فنهض به نهضة شاملة، وجلب له عيون المخطوطات من جميع أنحاء العالم، واستطاع أن يجعل من المركز في عهده قبلة الباحثين من كلّ حدب وصوب، وأصبح لا يقلّ نشاطا وإنتاجا عن أرقى مراكز البحوث في العالم المتحضر، ونحن نشهد أننا استفدنا من توجيهاته أيام الدراسة والطلب، فجزاه الله عن العلم خير الجزاء.

<sup>(2)</sup> وصدر عن مكتبة العبيكان بالرياض.

المذهب المالكي بالأندلس، وقد كانت له رحلة إلى المشرق، لقي خلالها أصحاب مالك وأخذ عنهم، منهم: عبد الملك ابن الماجِشُون، ومُطرِّف بن عبد الله، وأصبَغ بن الفرج، وغيرهم من شيوخ الرِّواية والفقه. وكل هؤلاء لهم سماعات من الإمام مالك، وقد روى عنهم ابن حبيب من طريق الرِّواية المباشرة، وكتبه تحفل بذلك.

وقد توفَّر على خدمة «الموطًا» خدمة جليلة رواية ودراية؛ فهو حلقة مهمة من حلقات الاتصال الثقافي الَّذي وصل بين المشرق والغرب الإسلامي، ويدُّلُنا كتاب «تفسير غريب الموطًا» على شخصيته الجامعة بين فني الرواية والدِّراية، فهو في الكتاب محدِّثا، وفقيها، ولُغَوِيًّا، ونحويًّا، ومفسِّرًا، ومؤرِّخًا نسًابة.

وتبرز أهمية هذا الكتاب العلمية في المعارف والعلوم الَّتي تضَّمنها، ففيه التفسير، والفقه، والحكم والأمثال، والشَّعر والرَّجَز، واللَّغة والنَّحو والأنساب.

أما عن منهج المؤلّف في كتابه، فقد تكفّل الأستاذ العُثيْمِين ببيانه على افضل وجه فقال<sup>(1)</sup>: «يشتمل الكتاب على مسائل مشكلة من «المُوطّأ»، ابتدأها المؤلف من بداية «المُوطُأ» إلى نهايته؛...والتزم فيه رواية يحيى بن يحيى اللَّيْفِي -غالبا-وهو معاصر له في بلده الأندلس، مع فساد ما بينهما من علاقة الود والصفاء، ألّفه على طريقة السؤال والجواب، فيُسألُ المؤلّفُ عن لفظة مشكلة

<sup>(1)</sup> في المقدمة: 1/ 155-156.

في الحديث الوارد في «المُوَطَّأ»، فيورد الحديث بسنده...ويتبين أنه لم يشرح من أحاديث «المُوَطَّأُ» إلاَّ ما ورد فيه لفظ مُشْكِلٌ يسأل عنه؛ لذا لم يشمل الشرح أحاديث الموطَّأ كلَّها، ولا أغلبها؛ فإطلاق «تفسير غريب الموطَّأ» فيه تَجَوُّزُ، لكن هذا منهجُ شُرَّاح المشكل والغريب دائما...ومفهوم المشكل والغريب عند ابن حبيب أوسعُ مما يُظُنُّ، فهما يقصد بهما غُريب أو مشكل اللفظ المعنى، كذا أظن، لذلك تطرُّق إلى شرح مسائل فقهية لا إشكال فيها من حيث اللغة، ولعل الَّذي جرَّه إلى ذلك سيطرة تخصُّصِه عليه، فالمؤلِّف معدود في الفقهاء والمفتين، أكثر مما هو معدود في النُّحاة واللُّغويِّين، وقد أبدع في المسائل الفقهية وأجاد وأفاد، بينما في اللغة لا يعدو أن يكون مختلسا لكلام أبي عبيد القاسم ابن سلام -دون غيره- مفسدا قصد أبي عبيد في ذلك؛ إذ جرَّده من أغلب الشواهد الَّتي امتاز بها الكتاب، وأسقط عَزْوَ النصوص الَّتي نقلها أبو عُبَيْد عن أبي عُبَيْدَة والأصْمَعِيّ، وأبي عَمْرو الشَّيباني، وأمثالهم، فجاءت اللغة في كتاب ابن حبيب مبتسرة غير موثقة، وكأنه هو الّذي نقلها، وليس الأمر كذلك ... ».

ومع كلّ ما يمكن أن يُوجَّه للكتاب من نَقْدِ، إلاّ أنه يشتمل على فوائد نادرة، نذكر منها مباحثه الفقهية الّتي نقلها من شيوخه، وخاصة من تلاميذ الإمام مالك الّذين شافهوه ونقلوا آراءه الّتي أفتى بها في مجالسه ودروسه، الّتي لا يضمها كتاب، وإنّما رُويَت عنه، وحكاها ابن حبيب عنهم، فكتاب ابن حبيب سبجّلٌ حافلٌ لمثل هذه الآراء، وشي -وإن كانت قليلة نظرا لصغر حجمه- فهي نادرة ومفيدة، وقد أسهم في حفظها وروايتها»(1).

<sup>(1)</sup> مقدمة العُتيمين لتفسير غريب الموطّا: 1/158.

2 - «تفسير غريب الموطَّأَ» لأحمد بن عمران بن سَلاَمَة الأَخْفَش (كان حيًّا قبل سنة:250هـ).

وقفنا على نسخة قيّمة منه في مكتبة صائب بانقرة، تحت رقم: 2180 (من صفحة 182 / أ - إلى 200/ب) كُتِبَتِ في القرن السّادس، سنة:563هـ(1)، والمخطوط ضمن مجموع نفيس يحتوي على نسخة من «موطّأ مالك» نفيسة في آخرها: «تسمية من روى الموطّأ عن مالك» لأبي محمّد بن الأكفاني، والكتابان معّا عما سمعه الفقيه المقرئ أبو العباس ابن القصّار الصّقِلِيّ، وأجيز به من عبد الله ابن عبد الرحمن العنمانيّ الدّيباجيّ المعروف بابن اليابس، سنة:563هـ.

ومؤلّف الكتاب أحمد بن عِمْرَان الأخفش، المعروف بالألهاني، محدّث ولُغوي، أحدُ الأخافش<sup>(2)</sup>، وليس من مشهوريهم الثلاثة؛ ولذا نجد ترجمته عند مؤرخي طبقات المحدّثين، كما نجد ترجمته عند مؤرخي طبقات اللغويين والنحويين. كما أنّه عانى الشّعر، وله أشعار كثيرة في أهل البيت، أنشد نماذج منها ياقوت في «معجم الأدباء» (3)، وكان ينقُل عن أبي بكر الصّولي من كتابه الذي ألّفه في «شعراء مصر».

<sup>(1)</sup> وقد وهم الأستاذ فؤاد سزكين في تاريخ التراث: 1/ 3/ 134، عندما ذكر أن تاريخ النسخ كان في القرن الخامس.

<sup>(2)</sup> انظرهم في بغية الوعاة للسيوطي: 2/ 388.

<sup>.79-77 /4 (3)</sup> 

ومهما يكن من أمر؛ فإنَّ أصل الرَّجُل من الشّام، وقد تردَّد بين الحجاز والعراق ومصر. وكان يمارسُ مهنة التأديب والتعليم؛ فقد أدَّب الإسحاق بن عبد القدوس ولدَهُ في طبرية وكتب عنه أبو حاتم بمكة المكرمة.

ويبدو أن أسباب انتشار ترجمته أملتها نوازع متعددة، فأدخله الصولي في كتابه الذي ألفه في «شعراء مصر» واحتفظ لنا ياقوت بقطعة من هذه الترجمة، وشيء من شعره الذي غلب عليه التشيع. ولهذا السبب ترجمه الخونساري في «روضات الجنّات» (1). وتنقله بين الشام ومصر والحجاز والعراق يُرشحه ليدخل في كتب حواضر هذه الأقاليم، وقد وصلتنا ترجمة الخطيب له في «تاريخ بغداد» (2) نقل فيها عن عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل» (3)، نقل توثيقه عن أبيه أبي حاتم الذي قال عنه: «كتبت عنه بمكة وهو صدوق»، ولعل هذا أيضًا ما يحمل أبا حاتم بن حبّان على إدراجه في كتابه «المغويين في كتاب «البغية» للسيوطي (4).

وكتاب «تفسير غريب الموطّأ» من الشروح المُبكّرة الَّتي دخلت الغرب الإسلامي في النِّصف من القرن الثالث الهجري، فإننا نعلم من خلال الفهارس أن سنده ينتهي إلى مؤلّفه عن طريق يحيى بن عمر الأندلسي (ت. 289هـ)(5)

<sup>(1)</sup> صفحة: 54-54.

<sup>(2) 4/ 333،</sup> الترجمة: 2153.

<sup>(3)</sup> قارن بالجرح والتعديل: 2/ 66، الترجمة: 114.

<sup>(4) 1/ 351،</sup> الترجمة: 676، وقارن بالوافي بالوفيات: 6/ 108–109.

<sup>(5)</sup> تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 2/ 84، الترجمة: 1568.

الذي رواه مباشرة عن أحمد بن عمران الأخفش مؤلفه. ويبدو أن يحيى بن عمر تصدَّى لنشر الكتاب وإشاعته بين طلبة العلم من أعيان أهل القيروان والأندلس. وقد كانت الرحلة إليه في وقته، مع الضبط والحفظ. وقد حمله عنه أبو عبد الله بن أحمد البياني، وابن مسرور العسال، وأبو بكر بن اللَّباد، ومن هؤلاء حملته طبقة أخرى من مشاهير القرويين والأندلسيين وسائر طلبة العلم، فيهم أبو الحسن القابسي، وأبو محمّد ابن أسد، وأبو محمّد بن أبي زيد القيرواني، ثم عن هؤلاء كبار الحفًاظ والرواة، من أمثال: حاتم الطرابلسي، وأبو بكر بن مسلم، وأبو محمّد مكّي بن أبي طالب القيسيّ.

فلا نستغرب إذن أن نقف على نقول من الكتاب عند أبي العرب، وأبي بكر ابن العربي في «المسالك» والقاضي عياض وغيرهم.

والنسخة الَّتي وصلنا من الكتاب من رواية يحيى بن عمر؛ بل الكتاب هو عبارة عن مسائل مما سأل عنه يحيى بن عمر الرّاوي شيخه الأخْفَش مؤلّف الكتاب.

ومما يزيد ما ذهبنا إليه تفسيرا وتوثيقًا وتأكيدًا، ما احتفظ لنا به ابن خير في «فهرسته» (1) من أسانيد للكتاب، ونجدنا مضطرين إلى نقل الفقرة معتذرين عن طولها:

«كتاب «تفسير غريب الموطّاً»؛ تأليف أحمد بن عمران بن سلامة الأخفش -رحمه الله - قراءة الله - حدَّثني به أبو الحسن يونس بن محمّد بن مُغيث -رحمه الله - قراءة

<sup>(1)</sup> صفحة: 91.

عليه في منزله، قال: حدّثني به أبو القاسم حاتم بن محمّد الطرابلسي سماعا مني عليه، عن يحيى بن عمر الفقيه الأندلسي، عن الأخفش مؤلفه.

قال شيخنا يونس بن محمّد رحمه الله: وقرأته على الشّيخ الصالح أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن بشير، وحدّثني به عن أبي بكر مسلم ابن أحمد الأديب، عن أبي محمّد بن أسد، عن محمّد بن مسرور العسّال، عن يحيى بن عمر عن الأخفش.

وحدّ ثني به أيضًا الشّيخ أبو الأصبغ عيسى بن محمّد بن أبي البحر الزهري قراءة منّي عليه، والشيخ أبو القاسم أحمد بن محمّد بن بقي حرّمه الله - قالا: نابه الفقيه أبو عبد الله محمّد بن فرج، عن المقرئ أبي محمّد مكي بن أبي طالب، عن أبي محمّد عبد الله بن أبي زيد الفقيه، عن أبي بكر بن محمّد الله بن أبي زيد الفقيه، عن أبي بكر بن محمّد الله بن أبي ويد الله بن عمر، عن الأخفش.

وحدّثني به أيضًا الشّيخ أبو محمّد بن عتاب، إجازة عن مكّي بن أبي طالب-رحمه الله-بالسُّنَد المتقدم».

وذكر الأستاذ عبد الرحمن العُثيْمِين<sup>(1)</sup> أنه توجد نسخة من الكتابِ في مكتبة القيروان، وأخرى كانت في مكتبة أحمد عُبَيْد بدمشق.

3 - «تفسير الموطّأ» ليحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مُزَيْن (ت.259هـ)(2).

<sup>(1)</sup> في مقدمته على تفسير غريب الموَطَّأ لابن حبيب: 1/68.

<sup>(2)</sup> انظر أخباره في جَذُوة المقتبس: 350، وترتيب المدارك: 4/ 238، وجمهرة تراجم فقهاء المالكيّة: 3/ 1331.

أبو زكريا الطَّلْيُطِلِيِّ ثم القُرطُبِيِّ، من كبار علماء الأندلس، روى عن يحيى بن يحيى اللّيثي، ورحل إلى المشرق، فروى في المدينة النبوية المنورة عن مُطَرِّف صاحب مالك، وحبيب بن أبي حبيب، كما سمع في العراق من القَعْنَبِيِّ، وذكروا في ترجمته أنه كان يحفظ «الموطّا» ويتقن ضبطه، وكان قليل الرِّواية، قال ابن الفرضي (1): «لم يكن عنده علم بالحديث».

وصلتنا قطعة من تفسيره للموطّأ في مكتبة القيروان: [1354-1-318] و [6-39-1394] ذكر الأستاذ فؤاد سزكين<sup>(2)</sup> أنّها كتبت سنة:394هـ. وهو عبارة عن شرح للموطّأ كان مما سأل عنه المؤلّف يحيى بن يحيى اللَّيْفِيّ، وأصبْبَغ بن الفَرَج، وعيسى بن دينار، ومحمد بن عيسى، ويملك الأستاذ محمّد أبو الأجفان -رحمه الله- صورة منها، وذكر لنا أنّه تصعب قراءتها لما لحقها من المَحو والطَّمس.

## 4 - الشرح الموطَّأ الخلف بن فَرَح الكَلاَعِيّ (ت. 371هـ)

أبو محمد الإلبيري، سمع من محمد بن فُطَيْس الإلبيري، ورحل إلى المشرق حاجًا، فلقى في رحلته أبا مروان محمد بن مروان قاضي المدينة النبوية المنورة، وعبد الله بن نافع، ومحمد بن الحسين الآجُرِّي، ولِّي قضاء إلْبيرَة (3).

له شرح على «الموطّأ» منه نسخة في مكتبة القيروان بتونس، تشتمل على

<sup>(1)</sup> في تاريخه: 2/ 178.

<sup>(2)</sup> في تاريخ التراث العربيّ: 1/ 3/ 157.

<sup>(3)</sup> انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: 1/ 162.

<sup>7 \*</sup> شرح موطأ مالك 1

تفسير كتاب الحدود، وكتاب العقول، وكتاب القَسامة، ولعلّها ضمن المجموع السّابق مع كتاب ابن مُزَيْن المكتوب سنة:394هـ(1).

5 - «تفسير الموطَّا» لأبي المطرِّف القنَازعِيّ (ت.413هـ)(2)

وعبد الرحمن بن مروان القَنَازِعِيّ، ترجَمَ له الحُمَيْدِيّ في «جَذُوة المُقتبس» (3) ، فقال: «قرطبيّ، فقيه، محدِّثٌ، وله رحلة إلى المشرق، سمع فيها من بعض أصحاب البغويّ ومن جماعة. روى عنه أبو عمر بن عبد البرّ، وله كتاب في الشروط على مذهب مالك بن أنس».

كما عقد له أبو الفضل عياض ترجمة حفيلة (4)، تُوسَّعَ فيها في ذِكْرِ مَشْيَخَتِه وأخبار رحلته المشرقيّة. أمّا ترجمته في «الصلَّة» لابن بَشْكُوال(5) فهي غَنيّة، اعتمدَ فيها على مصدرين مفقودين.

ذكرت المصادر السابقة أن له كتابا في «تفسير الموطّاً» ضَمَّنَه ما نقلَه يحيى بن يحيى في موطَّئِه، ويحيى بن بُكنر في موطَّئِه أيضًا.

وقد وصلتنا نسخة من هذا الكتاب النادر، محفوظة بالخزانة العامة بالرباط

<sup>(1)</sup> انظر تاريخ التراث العربيّ: 1/ 3/ 134.

<sup>(2)</sup> وقد أكثر المؤلّف من النقل عنه.

<sup>(3)</sup> صفحة: 260.

<sup>(4)</sup> في ترتيب المدارك: 7/ 293، وانظر السير: 17/ 342، وجمهرة تراجم فقهاء المالكيّة: 2/ 661.

<sup>.52/1(5)</sup> 

تحت رقم: 64 ج، عدد أوراقها: 146، في كلّ ورقة صفحتان، وفي كلّ صفحة بين 24 و25 سطرًا، وخطّها مغربي، مبتورة الأول والآخر. تبدأ من كتاب الصلاة، افتتاح الصلاة، في أثناء شرح حديث مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن ابن عَوْف؛ أنّ أبا هريرة كان يُصَلِّي لهم فَيُكبِّرُ كلّما خَفَضَ ورَفَعَ.... وتنتهي عند كتاب الجامع، باب اللباس والنعال.

وذكر في الصفحة الأولى تعليق مضمونه: «هذا السفر من باب افتتاح الصلاة التي هي الترجمة: 43 من الموطًا رواية يحيى بن يحيى، وقد فاته منها ثلاثة أحاديث، حديث أبي هريرة وهو الذي يقول في آخره: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله على وهو رابع أحاديث الباب، ووصل هذا السفر إلى أبواب اللباس والانتعال، فنقص من آخره نحو: 68 ترجمة».

ومصادر هذا التفسير متنوعة، منها ما نقله عن يحيى بن مزين، وعن الأخفش، وابن عبد الحكم، كما رجع إلى الْمُدَوَّئة وأغلب مصادر الحديث، كابن أبي شيبة والبخاري وغيرهما.

وتوجد قطعة من هذا التفسير في المكتبة العتيقة بالقيروان [رقادة] وقفنا عليها، تقع في: 75 صفحة، خطها قديم، ملئت صفحاتها بالحواشي والتعليقات الكثيرة، وتبدأ القطعة بتفسير ما في أبواب العقول، جامع العقل، حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عليه قال: «جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ...» وتنتهي القطعة بكتاب العقول، ما جاء في الغيلة والسّحْر.

كما تحتفظ خزانة الحاج حبيب اللَّمسي بنسخة جيِّدة من هذا الشّرح.

أما النُّسخة الثالثة فقد وقف على نسخة مخطوطة منها الشّيخ محمد المختار السُّوسيّ<sup>(1)</sup> في خزانة تبلكالت بالمغرب الأقصى، وقد وصَفَهَا بأنّها شرح للموطّأ، جمع صاحبه فيه بين روايتي يحيى بن يحيى اللَّيثيّ وأبي زكريا بن بُكيْر، واعتمد صاحب الشرح على أبي محمد الأصيلي.

قلنا: من خلال هذا الوصف -وإن كان مختصرا- نكاد نجزم بأن هذه النُسخة هي نفسها «تفسير القَنَازِعِيّ» فهو الذي جمع في شرحه بين روايتي يحيى وابن بكير، وأكثر من الرجوع إلى الأصيلي، والله تعلى أعلم.

6- «تفسير الموطّاً» لأبي عبد الملك مروان بن علي البُونِيّ [ ت.440 ].

من كبار علماء الغرب الإسلامي، فقيه ومحدِّث، رَوَى بقرطبة عن أبي محمد الأصيلي، ورحل إلى المشرق وصحب أحمد بن نصر الدَّاوُدِيّ مدّة خمسة أعوام، وأخذ عنه مُعْظَم ما عنده من روايته وتآليفه، كمّا روى عن أبي الحسن القابسي، وغيره (2).

قال القاضي عياض في «ترتيب المدارك»<sup>(3)</sup>: «وكان من الفقهاء المتفننين، وألف في «شرح الموَطَّأ» كتابا مشهورا حسنا، رواه عنه النّاس».

<sup>(1)</sup> كما في كتابه خلال جزولة: 2/ 112.

<sup>(2)</sup> انظر أختاره في جذوة المقتبس: 321، والصلة: 2/ 581، وبغية الملتمس: 461، وجمهرة تراجم المالكيّة: 3/ 1245.

<sup>.7/259(3)</sup> 

وقد أنعم الله علينا بمَنِّه وكَرَمِه، فوقَّقَنا إلى الكشف عن نسخة من هذا الكتاب النّفيس، بعد أن ظُلَّ زمنًا طويلا مجهولَ الذُّكْر مَعْمُور النَّسَب، ومما زُهَّدَ النَّاسِ في فحص واختبار محتواه، أنَّ بعضَ القائمين على خزانة القرويِّين في القرن الماضي الهجريّ، كتب على الصفحة الأولى من المخطوط: «لعلّه للإمام الدَّاوُديّ» وسرعان ما انتشرت هذه الإشارة في الخافقين، فتناقلها كلّ من كتب عن شروح «الموطّأ»(1)، والغريب حقًّا أن الجميع تواطئوا واتَّفقوا على نسبة هذا الكتاب المسمَّى «النامي» إلى الإمام أحمد بن نصر الدَّاوديّ، مع أنّ عالم القرويّين عندما كتب ما كتب على نسخة الغلاف، قال: «لعَلُّه للإمام الدَّاوديِّ» و«لعلِّ» -كما هو معلوم- كلَّمة شنَكٌّ، ورجاءٍ، وطَمَع، فعالِمُ القَرَويِّين توقُّعَ وترَجَّى أن يكون الكتاب للإمام الدَّاوُدِيّ، بعد أن غَلَبَ هذا الهاجس على ظنُّه، وتبادَرَ إلى ذِهْنِه، ولم يقطع بصِحَّة نِسْبَتِه إليه، ولكن آفة الأخبار رواتها، والحمد لله على كلّ حال، فقد استطعنا بعد أن التمسنا كلّ وسائل البحث والتّقصي، وسلكنا إليها كلّ سبيل، أن ندفع هذا الإشكال، فأزحنا عنه حجاب الكتم، وخرجنا به من ظلمات الغموض، إلى نور البيان.

وتحتفظ خزانة القرويين بهذه النُّسخة النادرة تحت رقم: 175، عدد أوراقها: 124 بترقيمنا، كتبت بخطِّ أندلسيِّ يميلُ إلى صنفِ المسندِ، قابلها الناسخ بالأصل أو بنسخة أخرى، وألحق السقط في الهامش.

<sup>(1)</sup> على رأسهم بروكلمان في ملحق تاريخة النُّسخة الألمانية، وسزكين في تاريخ التراث العربيّ: 1/ 3/175،134، والعثيمين في مقدمته لتفسير غريب الموَطَّأ لابن حبيب: 1/ 3/75،134، وكلّ من كتب عن ابن نصر الداودي.

وتبدأ النُّسخة من كتاب الصلاة (1)، [باب العمل في الوضوء] في أثناء شرح حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله على قال: « إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء...».

وتنتهي عند كتاب الحدود، باب الرجم، في أثناء شرح حديث «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله على فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا...».

والكتاب شرح لطيف لموطأ مالك، محكم الوضع، مبسوط العبارة، جامع لشتيت المسائل الحديثية والفقهية والأصولية، بصير صاحبه باستنباط الفوائد من الموطأ، عارف بمواضع الحقّ، خبير بالتّصرّف في نصوص الأثبات من علماء الأمّة، والكتاب بهذا التّفنّن واللّطافة جدير بالعناية، وحسبنا أنّنا فضكضننا ختم سرّه، فها هو الآن بين نظر الباحثين، نرجو من الله أن يوفّق الكرام منهم لتصحيحه وتنقيحه، والاستفادة منه قدر الإمكان.

7-8- كتابا: «التمهيد» و «الاستذكار» لابن عبد البّر (463هـ)

وهما مطبوعان متداولان، وسنشير إليهما في مبحث مصادر ابن العربيّ في كتابه «المسالك».

9 - « التعليق على الموطّأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه» لأبي الوليد هِشَام بن أحمد بن هشام الوَقَشيّ (تـــ489)

كنا قد وقفنا على نسخة خطّية في مكتبة دير الأسكوريال بإسبانيا، تحت

<sup>(1)</sup> من الموَطَّأ: 1/ 51، الحديث: 33، رواية يحيى.

رقم: 1067، وتقع في: 135 ورقة، كُتِبَت بخطِّ اندلسيِّ جميل سنة: 714هـ(١).

وتوجد منه نسخة أخرى بعنوان «الجامع الغريب» محفوظة بخزانة الزاوية الحمزاوية بإقليم الراشدية بالمغرب الأقصى، تحت رقم: 91، وفي الخزانة العامّة بالرباط صورة على شريط المايكروفيلم تحت رقم: 101 حم، كتبت يوم الخميس خامس شهر ربيع المكرم سنة:698هـ.

وقد اعتنى بهذا الكتاب وأخرجه في حلّة قشيبة تسرّ النّاظرين<sup>(2)</sup>، الأخ الأستاذ عبد الرحمن العُثَيْمِين، ومن أسَف لم يطَّلِع على نسخة الزّاوية الحمزاويّة، وقد أمددناه بمصورّة منها، نرجو أن تُمَكِّنَه من استدراك ما فاته من ضبط، وإكمال ما وقع فيه من سقط وتصحيف.

ومهد الأستاذ العُثيمين للكتاب بمقدِّمة مختصرَةٍ نافعة عن سيرة أبي الوليد الوَقَّشِيّ، ومنهجه في كتابه، ودُكرَ أنه نَحَا في شرَّجِه مَنْحَى التَّصحيح والضَّبط للموطَّا، فشرَحَ ما أبهم من ألفاظه وتراكيبه ومعانيه، بشكل مختصر مُوجَزٍ، فهو عبارة عن تقريرات وإشارات إلى المواضع المشكلة من الموطَّا، وذلك بالمقارنة بين الرِّوايات المختلفة ما أمكنه ذلك. ويرى العُثيمين أن شخصية المؤلَّف تظهرُ واضحة جلية في المباحث اللُّغوية عند عَرْضِه لآراء العلماء وأقوالهم، فكان حرحمة الله عليه - يُوازِنُ بين الأقوال والآراء، ويصحِّح ويُفنِّد، ويُرجِّح ويضعَف، ويستدل على ترجيحاته بين الأقوال والآراء، ويصحِّح ويُفنِّد، ويُرجِّح ويضعف، ويستدل على ترجيحاته وأحكامه التي يصدرها بالشّواهد من كلام العرب، ويعضد ذلك بأقوال المشاهير من علماء النّحو واللُّغة (3).

<sup>(1)</sup> انظر تاريخ التراث العربيّ لسزكين: 1/ 3/ 136.

<sup>(2)</sup> وطبعته مكتبة العبيكان في الرياض، سنة:1421هـ، في مجلدين.

<sup>(3)</sup> انظر مقدمة الأستاذ العُتَيْمِين لكتاب التعليق على الموطَّا: 1/ 81-84.

10 - «الدُّرَة الوُسطى في مشكل الموطَّا» لأبي عبد الله محمد ابن خلف بن موسى الأنصاري الإلبيري (ت. 537هـ)

وتوجد من هذا الكتاب نسخة فريدة في المتحف البرّيطاني تحت رقم: 191، إضافات 9519/1، الأوراق من 1 - إلى 182، كُتِبَت سنة: 810هـ. ولدّينا صورة منها.

والمؤلّفُ من النابهين ذوي التَّمَكُن من العربيّة والحديث وعلم الكلام، المتعَمِّقِينَ في دراسة الاعتقادات، وخصوصًا آراء الأشاعرة، مع مشاركة في الطّبِّ. وفي الأسكوريال نسخة من مؤلف له في الرَّد على الغزالي، عنوانه: «النُّكَت والأمالي في الرَّد على الغزالي».

وقد ذكر ابن عبد الملك المراكشي في «الديل والتكميلة» (1) ما يُلقي الضوء على ظروف تاليفه لشرح مشكل ما وقع في «الموطًا» وكان قد شرع في تصنيفه عام ثمانية عشر وخمس مئة في شوال منه وأبلغ، وبلغ بالكلام فيه إلى النكتة الرابعة والخمسين لتسع خلون من صفر تسع عشرة، ثم قطعت به قواطع من المرض مختلفة وعلل جمة، ومطالعة طبية، في معالجة العين لرؤيا رآها، كان يُقال له فيها: ألَّفت في نور البصيرة فألف في نور البصر، تنفع وتنتفع، فأضرب عن إكمال النكت، وأقبل على تأليفه النافع في مداواة العين، وهو كتاب جم الإفادة، ثم أخطر الله بباله إكمال النكت في مستهل ربيع الأول من سنة:ست وثلاثين وخسمائة، فأكملها في يوم السبت لخمس بقين من جمادى الآخرة من العام».

<sup>(1)</sup> بقية السادس ص: 194، وقارن بالتكملة: 1/ 358.

يقول المؤلّف في خطبة الكتاب: «الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، المانّ على أوليائه بمعرفة وحدانيته في ذاته وصفاته ومباينته لمحدثاته، وصلى الله على محمّد الصادق بآياته ومعجزاته.

هذا؛ ولما رأيت أغراض المؤلفين، وألفيت مقاصد المصنفين قد انقسمت في حديث رسول الله على البحث عن الأسانيد، واستنباط الفقه، وتفسير المذهب. ولم ألف أحدًا من المتكلّمين ألَّف في المشكل منه كتابًا، ولا بوَّب فيه بابًا، سوى الشّيخ أبي بكر محمّد بن الحسن بن فورك الأصفهاني من أيمتنا (١) رضي الله عنه -؛ فإنَّه قصد منه إلى معنى واحد لم يزد عليه ولا خرج عنه إلاَّ إليه. وهو كلّ خبر أوهم التشبيه، لو أجري على صريحه وتُرك على تصريحه، فعدل به إلى صحيح التأويل الثابت بالدليل الَّذي يجب حمله عليه، وردُّه لا محالة إليه، براءة من التشبيه وخذارًا من التجسيم، وفرارًا منه.

وترك -رحمه الله- ضروبًا من المعاني المتعلّقة بمش [كل] لم يتكلّم عليها، ولا وجّه مقاصده إليها، وما ذلك منه إلاَّ حذارًا من التطويل في الكلام، وتقريبًا على الأفهام.

وإنّي لما رأيتُ مُوَطَّا مالك بن أنس -رضي الله عنه- كثيرًا ما يتناوله الكهل والصبي والراسخ الذكيّ (2)، بحثت فيها على مئة نكتة وخمسين نكتة، كلّها مشكلة تحتاج إلى بيان، وتفتقر إلى برهان، لم يعرج عليها المفسرون، ولا

<sup>(1)</sup> المقصود أن ابن فُورَك من كبار أيمة الأشاعرة؛ فالإمامة تنصرف إلى الجانب العَقَدِيّ، وإلاَّ فإن الإلبيري مالكي المذهب، وابن فُورَك شافعي.

<sup>(2)</sup> ويمكن أن تقرأ الزكي.

أمّها المستنبطون ولا نبّه عليها المؤلفون، ولا أشار إليها المتكلّمون، وربما تشبث بها ما يُشاكلها من غيره فأبرزتُها لذوي الألباب، وجعلتها نخبة هذا الكتاب الذي سمّيته «الدُّرَة الوسطى في مشكل الموطَّا» وأضفت إليها ما يُشاكلها من المقدِّمات، ويليق بها من التشبيهات، ويُفصل من الاعتراضات، وجعلت المقدِّمات، ويليق بها من التشبيهات، ويُفصل من الاعتراضات، وجعلت النكت على التوالي، حتى إذا انقضت عدَّتها، ونفذت جملتها، رجعت إلى بيان الأوَّل فالأوَّل منها، بالعبارة والمعاني الواضحة الجليَّة، اقتداء بمفسري الغرائب من أئمة اللسان وحفاًظه، لأكون فائزًا بحظٍ لم أسبق إليه ولا وجه من ذكرت من الأيَّة نظره إليه فأقرب بعيده ... شريده، حتى يدنو من النفوس من ذكرت من النهم والنهى، ويرفُلُ في ثوب البيان فيُكتب، وتألفه الأسماع فيُطلب، وكذا ... غناؤه فيُكتسب، ويُقرَب فلا يُستسهب، رجوت بذلك الذخر عند الله تعالى، والملك الأجل المولى».

قلنا: وليس بعد هذه المقدِّمة المبيئة الفصيحة، الواضحة الموضحة مزيدٌ من البيان، فالمؤلف يستشعر حاجة الناس إلى شرح يعني بالمشكل العقدي الوارد في الحديث الشريف، ويرى في الجهد الَّذي بذله ابن فُورَك - رغم أهميّته - عوزًا يحتاج إلى مزيد تعميق وتحرير، وهذا ما حاول أن يستدركه في كتابه، وهو شديد الاعتزاز بعمله، لا يخفي اهتباله به، ولا يتحرَّجُ من سوق الثناء عليه، ونرى الله لم يعد الحقيقة ولم يجانب الصواب فيما ذهب إليه.

<sup>(1)</sup> ويمكن أن تقرأ (الغريب) أو (العربية).

# الباب الثالث المعذل إلى كتاب المسالك



#### عنوان الكتاب

لا شك أن العنوان في حقيقته هو الكلمة أو الكلمات الّتي تختصر الكتاب بصفحاته ومجلداته، وتعتصر جميع معانيه في تلك الأحرف الّتي تُرَقم على واجهة الكتاب، وهذا أمر له دلالته وخطره، لعظيم أهميته وشديد دقّته، ولذلك؛ فإنَّ أقدر الناس على مثل هذه المهمة الجليلة كاتب الكتاب ومنشئه، إذ هو الّذي فكر في تأليفه وهو الّذي وضع عناصره وقسَّم أبوابه وحرَّر قضاياه ومسائله، فهل هناك أقدر من المؤلف في وضع عنوان كتابه ؟

الحق أنَّه وَاجَهَتْنا هذه المعضلة، وذلك أنَّ الكتاب الّذي نحن بصدد قراءته والتعليق عليه، اختلف عناوينه زيادة ونقصا، كما اختلف المترجمون لابن العربيّ في تسميته.

ولم نجد للكتاب نسخة بخط المؤلّف، كما لم نجد على واجهة الكتاب أو طُرَّته عنوانه بخط المؤلّف، ولوجدنا هذا لكان من أقوى وسائل معرفة العنوان الصحيح دلالة.

كما لم نجد المؤلّف يُسمِّي كتابه في مقدمته كما هي عادة كثير من المصنّفين الّذين يختتمون مقدِّمات كتبهم بمثل قولهم: «وسمَّيتُه بكتاب كذا»، أو «هذا الكتاب المسمَّى بكذا» ونحو ذلك من العبارات الصريحة في بيان اسم الكتاب.

ومن حُسْنِ الحظِّ أَنَّ نسخة الزّاوية الحمزاويّة «غ» القريبة من عهد المصنِّف، والّتي كُتِبَت سنة:579هـ، نجد عنوان الكتاب مثبتاً في واجهتها على الشكلّ التالي: «كتاب المسالك على مُوطًا مالك».

وفي آخر هذا الجزء ورد اسم: «كتاب المسالك في شرح مُوَطَّا أبي عبد الله مالك».

وورد في الصفحة الأولى من نسخة محمد بن عبد الكريم الفكُون العنوان بالصّيغة التّالية: «المسالك شرح مُوَطَّا مالك» كما ورد في اللوحة 128/ب بصيغة: «المسالك في شرح مُوطًا أبي عبد الله مالك» وكتبت هذه النُسخة في القرن السابع.

أما نسخة القرويين؛ فعنوانها: «المسالك».

واختلف عنوان نسخة الجزائر، فهو في السُّفْر الأوَّل: «المسالك على موطّأ الإمام الأعظم مالك»، وفي نهاية السفر الثاني: «المسالك في شرح مُوَطًا أبي عبد الله مالك»، وفي نهاية السفر الثالث: «المسالك شرح مُوَطًا مالك»، وفي نهاية المسالك على مُوَطًا الإمام مالك».

وفي نسخة الشيخ محمد المنوني، ورد العنوان بصيغة: «المسالك في شرح مُوطًا مالك».

وهكذا فنحن أمام عدَّة صيغٍ هي على النحو التالي :

1- «المسالك على مُوَطَّأ مالك».

2- «المسالك في شرح مُوَطَّأ أبي عبد الله مالك».

- 3- «المسالك شرح مُوطًا مالك».
- 4- «المسالك على مُوَطَّأُ الإمام الأعظم مالك».
- 5- «ترتيب المسالك على موطّا الإمام مالك».
  - 6- «المسالك في شرح مُوَطَّأ مالك».

هذا بالنسبة لعناوين النسخ الّتي وقفناً عليها واعتمدناها في القراءة والنشر (1).

أمًّا بالنسبة للمصادر الّتي ذكرت الكتاب، سواء من المُترجمين أم من المؤلِّفين الّذين استفادوا من الكتاب ورجعوا إليه، فقد تباينت تسمياتهم كتباين تسميات النسخ المخطوطة، وقبل عرض ما عرض ما في المصادر نذكر بائنا عثرنا على إحالات للمؤلف نفسه في «واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل» نسخة القرويين، على كتاب «المسالك» مما نعتبره الفيصل في الخلاف الدائر في هذه المسالة، ففي لوحة 20/ب، يقول المؤلِّف - رحمه الله - : «كفارة النذر كفارة اليمين، وقد بيَّناه في المسالك في شرح مُوَطًا مالك»، ويُسميه في لوحة 15/ب : «المسالك لشرح مُوَطًا مالك».

وبالتسمية الأولى نفسها سماه ابن فرحون في الديباج المذهب<sup>(2)</sup>، والداودي في «طبقات المفسرين»<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> ما عدا الجزء الّذي يملكه شيخنا المنوني، فإننا لم نصوّره بعد.

<sup>.254/2(2)</sup> 

<sup>(3) 2/ 162 (</sup>ط. مكتبة وهبة، القاهرة، سنة: 1392هـ، باعتناء علي محمد عمر).

وقريب من هذا الاسم، بزيادة لفظ: «الإمام» أي: «المسالك في شرح مُوَطَّأُ الإمام مالك»، سمَّاه ابن حَمَادُه في «اختصار ترتيب المدارك»: الورقة: 28/ب(1)، وصاحب «طبقات المالكيّة»: لوحة 307(2).

وسمَّاهُ الهشتوكي في رحلته: «هداية الملك العلاَّم إلى بيت الله الحرام والوقوف بالمشاعر العظام وزيارة النبيِّ عليه الصلاة والسلام» لوحة: 102 - (3) المسالك على مُوَطَّا مالك».

ونجد أوَّل من سمَّاه بـ «ترتيب المسالك في شرح مُوَطَّا مالك» هو محمد بن عبد السلام الهواري(ت. 749هـ) في «الإعلام بما في ابن الحاجب من الأسماء والأعلام» لوحة 95/ب. (4) وبهذه التسمية سمَّاه المقري في «نفح الطيب» (5)، و «أزهار الرياض» (6)، والكتاني في «سلوة الأنفاس» (7)، وعباس بن إبراهيم التعارجي في «الإعلام» (8)، والشيخ محمد الطاهر بن

<sup>(1)</sup> مخطوط جامعة برنستون، مجموعة يهودا، رقم 4126/8540.

<sup>(2)</sup> مخطوط الخزانة العامة بالرباط: رقم: 2928 د.

<sup>(3)</sup> مخطوط الخزانة العامة بالرباط: رقم: 190 ق.

<sup>(4)</sup> نسخة الأوسكوريال، وقد طبع الكتاب أخيرا في دار الحكمة بليبيا سنة: 1994م، بعناية حمزة أبي فارس، ومحمد أبي الأجفان، بعنوان: «التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب» انظر صفحة: 257.

<sup>.35/2(5)</sup> 

<sup>.94/3(6)</sup> 

<sup>.200/3(7)</sup> 

<sup>.96/4(8)</sup> 

عاشور في «كشف المغطى»<sup>(1)</sup>، والشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في مقال له عن «الموطئ»<sup>(2)</sup>.

وهكذا فإنَّه يتحصلُ لنا من مجموع هذه التسميات عدَّة صيغ على النحو التالى :

- 1- «المسالك في شرح مُوَطَّا مالك».
  - 2- «المسالك لشرح مُوطًا مالك».
- 3- «المسالك في شرح مُوَطًّا الإمام مالك».
  - 4- «المسالك على موطّأ مالك».
- 5- «ترتيب المسالك في شرح موطّاً مالك».

وباستعراض كلّ هذه التسميّات، لا يسعنا إلاَّ اختيار واعتماد ما اختاره واعتمده المؤلّف نفسه في واضح السبيل، حيث أحال - كما سبق أن ذكرنا - على كتابه «المسالك» بصيغتين : الأولى : «المسالك في شرح مُوطًا مالك» والثانية: «المسالك لشرح مُوطًا مالك»، ورجَّحنا الصِّيغة الأولى؛ لقُربها من صيغة النَّسخة الّي كُتِبَت في عصر المؤلّف، ونسخة الشيخ محمد المنوني.

<sup>(1)</sup> صفحة: 6.

<sup>(2)</sup> بمجلة الأزهر صفحة 34، الجزء 1، السنة:36، شهر محرم سنة: 1384هـ.

# توثيق نسبة الكتاب إلى مذلّفه

في المبحث السّابق توصَّلنا إلى العنوان الصَّحيح الّذي اختاره مؤلّفه لكتابه «المسالك»، وبإثباتنا لعنوان الكتاب، نكون قد أثبتنا صحَّة نسبته إلى مؤلّفه.

ولكن ما يُدرينا أنَّ الكتاب الَّذي بين أيدينا هو كتاب «المسالك» الَّذي أحال عليه ابن العربيّ في مؤلَّفاته الأخرى، ونسبَهُ إليه أصحاب كتب التراجم؟ الجواب هو أن نقول:

1- إنَّ وجود اسم المؤلِّف على جميع مخطوطات الكتاب، دليل يُسْتَأْنَسُ به في الإثبات؛ لأنَّه لم ينازع أحد في ذلك، ولم ينسب الكتاب إلى غيره.

2- التوافق المنهجي والفكري بين «المسالك» وكتب ابن العربيّ الأخرى، دليل يستأنس به أيضًا في إثبات صحة نسبة الكتاب، فالمحتوى الفكري والعلمي والعَقَدَيّ هو نفسه المعروف والمسجَّل في مختلف كتبه الأخرى المشهود لها بصحّة النِّسبة.

3- إحالته في «المسالك» على مختلف كتبه، «كالعواصم من القواصم (1)»،

<sup>(1)</sup> المسالك: 7/ 593.

 $e^{(1)}$   $e^{(1)}$ ,  $e^{(1)}$ ,

4- أكثر العلماء من النقل من كتاب المسالك، منهم ابن الزهراء الورياغلي الذي نقل في كتابه «الممهد الكبير» أبوابًا كاملة من المسالك<sup>(5)</sup>، والسخاوي في «فتح المغيث»<sup>(6)</sup>، وابن مريم في «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان»<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> المسالك: 7/ 600،604.

<sup>(2)</sup> المسالك: 6/ 312،170. 7/ 515.

<sup>(3)</sup> المسالك: 7/ 581.

<sup>(4)</sup> المسالك: 7/8.

 <sup>(5)</sup> نقل كتاب الشفعة كاملا، انظر المسالك: 6/ 179-190. وكراء الأرضين:
 6/ 191-199. وكتاب القراض: 6/ 200-209.

<sup>(6) 2/ 195 (</sup>ط. الجامعة السلفية ببنارس).

<sup>(7)</sup> صفحة: 166 (ط. ابن شنب بالجزائر).

#### سبب تأليف الكتاب

للمؤلِّف نَصٌّ في كتابه «عارضة الأحوذي» في غاية الأهمية؛ لأنَّه يضع الضوابط المنهجية الدقيقة الّتي ينبغي أن يراعيها من يتصدَّى للكتابة والتصنيف، فالمؤلِّف في نَظَر صاحبنا يجب أن يتوَخَّى إحدى الغايتين: إمَّا أن يخترع معنى من المعاني، بمعنى أنه يأتي بشيء جديد مُبْدِع، وبذلك يُسهم في مسيرة العِلْم الصّحيحة، وهي الابتكار والتجديد، طبقا لقوانين الحياة المتجدِّدة. وإمّا -وهو أضعف الإيمان- أن يبتدع وصفًا ومتنًا، وهذا الجانب أيضًا له أهميّته، فكما يظهر التّجديد في جانب الاختراع والابتكار -وهو الجانب الموضوعي- يظهر أيضا في جانب ابتداع الوصف وإعادة الصِّياغة، وهو الجانب الشكليّ. وكلّ تأليف لا يستهدف إحدى هاتين الغايتين، فهو لا يستحقّ أن يُطلَق عليه لقب التأليف العلمي الصحيح، وكلّ ما يُمكن أن يقال في شأنه، أنه عبارة عن عملية تسويد الوررق بالمداد، وسرقة وسطو على أعمال من سَبَق؛ ذلك لأنَّ التأليف الَّذي لا يستهدف إحدى الغايتين المذكورتين، يكون عبارة عن اجترار وإعادة لما قيل، وأية فائدة ترجى من إعادة تدوين ما دُو نُ؟(١)

<sup>(1)</sup> أبو بكر بن العربي المعافري أصوليا، لعبد الرحمن الزخنيني: 1/ 168

يقول ابن العربي<sup>(1)</sup>: «ولا ينبغي لحصيف إذ<sup>(2)</sup>يتصدّى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين: إما أن يخترع معنى، أو يبتدع وصفا ومتنا...وما سوى هذين الوجهين، فهو تسويد الورَق، والتحلي بحلية السرق».

بهذا التحديد المنهجي الدّقيق رام صاحبنا ابن العربي استبعاد المتطَفّلين على موائد الكُتْبَة، ووضع الحواجز المانعة أمام كلّ ضعيف الأداة قاصر الآلة من الولوج إلى ميدان صناعة التأليف، ومع هذا فقد سلَّم صاحبنا بأن إبداع المعانى أصبح متعدّرا في زمانه فقال(3): «فأما إبداع المعاني فهو أمر مُعُوزٌ في هذا الزمان، فإنّ العلماء قد استوفوا الكلم، ونصبوا على كلّ مشكل العلم، ولم يبق إلاّ خفايا في زوايا، لا يتولُّجها إلاّ من تُبَصُّر معاطفها، واستظهر لواطفها...» ونزعم أن صاحبنا كان من جملة المصنفين البارعين الَّذين حملوا هذه الأمانة، وقاموا بهذا الواجب، حين أجادوا الكشف عن الغوامض، وأحسنوا الغوص على الحقائق، بفِكْر صائبٍ ورَويّةٍ ثاقبة، فأبدعوا كأشدُّ ما يكون الإبداع تألُّقًا وجمالاً، في صياغة إرثنا الثقافي صياغة دانية القطوف، مُتَسَنِّية التحصيل للمبتدئ والمنتهي على السواء. وهذا النهج الأمثل هو الّذي بَوَّأُ الثقافة الْإسلامية تلك المنزلة الرفيعة والرتبة السامية بين مختلف الثقافات العالمية، وإلى هذا المزيّة الظاهرة الّتي تُقِرُّ بتفرُّد أمَّتِنا عن النُّظَراء أشار صاحبنا

<sup>(1)</sup> في عارضة الأحوذي: 1/4.

<sup>(2)</sup> في الأصل: «ان» ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(3)</sup> في العارضة: 1/4.

في كتابه «العارضة» عندما قال<sup>(1)</sup>: «ولم يكن قطُّ في الأمّم من انتهى إلى حدِّ هذه الأمَّة من التصرُّف في التصنيف والتحقيق...وجاء بها إلى الحقائق من أبوابها، وسائر الأمّم غَمَرتهم الآفات، وتوالت عليهم الحادثات...ولما صان الله هذه الأمّة عن الحنة، وبسط لها في الدَّوحة، فتبسطَّت في بحبوحتها، وتصرّفت في فروع مِلَّتِها، فاستفتح السيف العلق، واستولوا على الظلف».

ونعود إلى ذكر السبب المباشر الذي دفع صاحبنا إلى تصنيف هذا المجموع، فنقول: تكفَّل -رحمة الله عليه- ببيان السبب الذي حمله على تأليف كتابه «المسالك» فقال<sup>(2)</sup>: «اعلموا - أنار الله قلوبكم للمعارف، ونبَّهنا وإيًاكم على الآثار والسنن السوالف - أنه إنَّما حملني على جمع هذا المجموع بما فيه - إن شاء الله - كفاية وقنوع أمور ثلاثة، وذلك أنّه ناظرت يوما جماعة من أهل الظاهر الحزمية الجهلة بالعلم والعلماء وقلَّة الفهم، على مُوطًا مالك بن أنس، فكل عابه وهزأ به، فقلت: ما السبب الذي عبتموه من أجله ؟ فقالوا: أمور كثيرة:

أحدها: أنَّه خلط الحديث بالرَّأي.

والثاني: أنَّه أدخل أحاديث كثيرة صحاحًا، وقال: ليس العمل على هذه الأحاديث.

والثالث: أنَّه لم يُفرق فيه بين المرسَل من الموقوف، والمقطوع من البِّلاَغ،

<sup>(1)</sup> في المصدر السابق.

<sup>(2)</sup> في مقدمة المسالك: 1/ 330.

وهذا من إمامٌ قد صحَّت عندكم إمامته في الفقه والحديث نقيصةٌ، إذ قد أسند كلّ مصنّف في كتابه أحاديثه.

فقلت لهم: اعلموا أنَّ مالكا -رحمه الله- إمامٌ من أئمة المسلمين، وأنَّ كتابه أجل الدواوين، وهو أول كتاب ألّف في الإسلام، لم يؤلَّف مثله لا قبله ولا بعده، إذ قد بناه مالك -رحمه الله- على تمهيد الأصول للفروع، ونبَّه فيه على علم عظيم من معظم أصول الفقه الّتي ترجع إليه مسائله وفروعه، وأنا -إن شاء الله- أنبهكم على ذلك عيانًا، وتُحيطون به يقينًا، عند التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله.

وإن من سلف من الأيَّة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين قد وضع فيه كتبا كثيرة وإن كانت كافية شافية، وبالغرض الأقصى وافية، لكن لم يسلكوا فيها هذا الغرض من أصول الفقه وعلوم الحديث، واستخراج النُكت البديعة والعلوم الرفيعة».

وهكذا فإنه يظهر لنا جليًا واضحًا أن ابن العربيّ رام من وضع كتاب «المسالك» الرَّد على الظاهرية الَّذين عابوا «الموطَّا» والمالكية، والحق أنَّ الظاهرية لم ينطلقوا من فراغ، وإنّما كانوا ردِّ فعل عنيف للنزعة التقليدية الالتزامية الضيِّقة الَّتي طالما ناءت بكلّكلّها على أهل البحث والنَّظر، وأحرقت مواهب العلم الحق والفقه الصّحيح، إذ صارت على طريقة التّقليد، بحيث أصبح عمل المتقدِّمين حُجَّة لا يُلتفتُ بعدها إلى الأيَّة الأوّلين.

وبالرغم من أنّ ابن العربيّ كان شديدًا على الظّاهرية، إلاَّ أنَّه تأثر بطريق غير مباشر بابن حَزْم، فابن العربيّ الوالد كان من كبار أصحاب وتلاميذ ابن

حَزْم، ولا شكّ أنّه أثر في ابنه، بدليل ما نراه ماثلاً عند أبي بكر ابن العربي أعظم المثول وأشدَّه، من سَعَةٍ في الفكر، وجنوح إلى تضييق دائرة التقليد، وإيراد الأقوال المخالفة، وتوسيع دائرة الخلاف، والإشارة إلى الأدلّة، وهذا ما نلمسه ونراه عيانًا في «المسالك» فابنُ العربي لا يلتزم فيه غالبا بالانتصار لتقليد مذهب معيَّن؛ بل يفتح باب النظر في الأدلَّة، ولو في حدود النَّظر المذهبي، وهو الطريق الدّي نعتبره الطريق الوسَط بين الاجتهاد والتقليد.

كما أنَّ من الأسباب الَّتي دفعت ابن العربيّ إلى وضع كتابه «المسالك» هو ما رآه من قُصور لدى العلماء في عصره، وهذا هو الَّذي حكاه في «العواصم» (1) عندما قال: «صار التقليد ديدنهم، والاقتداء بغيتهم، فكلما جاء أحدهم بعلم حقَّروا أمره، ودفعوا في صدره، إلاَّ أن يستتر عنهم بالمالكية، ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية؛ فإن جاءهم بفائدة في الدين وطريقة من سلف الصالحين، وسرد لهم البراهين غمزوا جوانبه ونتجوا عجائبه، وعيبوا حقَّه استكباراً وعتواً. وجحدوا علمه وقد استيقنته أنفسهم ظلمًا وعلواً، وسعوا في إخمال ذكره، وتحقير قدره، وافتعلوا عليه، وردُّوا كلّ عظيمة إليه».

<sup>(1)</sup> صفحة: 495. طبعة عمَّار الطالبي.

# متى أُلِّفَ الكتاب

إنّ الجواب عن هذا السؤال في غاية العُسْر، لأننا لم نعثر في الكتاب على ما يحدد بصراحة الفترة الَّتي أملى المؤلّف فيها مصنفه، إلاَّ أنَّ بعض الإشارات عكن الاستئناس بها في معرفة الفترة الَّتي أملي فيها الكتاب، فالَّذي لا شكّ فيه أنّ كتاب «أحكام القرآن» انتهى المؤلّف من تقييده في ذي القعدة سنة: 530هـ(1)، وكتاب «الأحكام» من جملة الكتب الَّتي أحال عليها المؤلّف في «المسالك»(2)، كما أحال على كتابه المفقود: «أنوار الفجر في مجالس الذكر»(3)، و«العواصم من القواصم»(4)، و«سراج المريدين»(5)، و«النيرين»(6)، و«عارضة الأحوذي»(7)، و«مسائل الخلاف»(8)، و«الأمد الأقصى»(9)، ولولا احتمال المحتمال

<sup>(1)</sup> كما صرح بذلك في آخر كتاب أحكام القرآن: 4/ 1998.

<sup>.608 (515 /7 .312 ،170 /6 (2)</sup> 

<sup>(3)</sup> المسالك: 3/ 600،604.

<sup>.593/7(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> السالك: 7/ 410،451، 581.

<sup>(6)</sup> المسالك: 7/ 38، 600،537،532.

<sup>(7)</sup> والعارضة أملاها المؤلّف بعد سنة:533هـ، بدليل أنه قال فيها: 11/ 49 «...فطرق تفسيره محكمة في كتاب «قانون التأويل» أمليناه سنة: 533هـ بجميع وجوهها ...».

<sup>(8)</sup> السالك: 2/ 44.

<sup>(9)</sup> المالك: 7/ 5.

رجوع المؤلِّف إلى كتبه بالتهذيب والزيادة؛ لأمكننا الجزم بأنَّه كتب «المسالك» في أواخر حياته؛ لأننا نجد الإحالة فيه على معظم تراثه الفكري، وتبقى هذه المعضلة قائمة، إلى أن نقف على دليل قاطع نقطع به دابر الشكِّ.

## مصادر ابن العربي في كتابه المسالك

الوقوف على مصادر ابن العربيّ في «المسالك» أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر؛ فقد عانينا فيه صَعَدًا، وكلفنا خُطة شديدة، فلطالما قرأنًا الكتاب مرَّات ومرَّات، واستصحبنا مصادرهُ الَّتي صرَّح بها، وأصُول مادَّته العلمية الَّتي وثقها، إلاَّ أنَّنا وقفنا عاجزين أمام كثير من النُّصوص، هل هي من بنات فكره وحرِّ لفظه، أم هي مقتبسة من غيره؟ ونعتقدُ أن الوعي بهذه المسألة قادنا إلى محاولة معرفة كيف يقرأ ابن العربي كتب من تقدُّمه ؟ وإلى أيِّ مدى كان يعيش في أفكارها ومسائلها؟ ثم أيّ الكتب كان له حضور ساطع في نفسه وهو يُملي عِلْمه على طَلَبَتِه ومُريدِيه؟ وما هي المصادر الَّتي تُمثِّلُ الفكر الَّذي قدح عقل هذا العالِم فاستفاض علمه؟ إنَّه ليس باستطاعتنا في هذا المدخل أن نجيبَ عن هذه التَّساؤلات الهامَّة والمشروعة في ذات الوقت، ولكن حسبُنا في هذا المبحث الآن أنَّنا سندُلُّ القارئ على المصادر الَّتي صرَّح بها الْمُؤلِّف في ثنايا بحثه، وكذلك بعض المصادر الَّتي أغفلها واستطعنا تحديد بعض المواضع المنقولة منها، وبصَنِيعِنا هذا لم نحاول أن نضع ابن العربيّ في غير موضعه، أو نرتفع به على من سبقوه، فإنَّ من آفات البحث العلمي العصبيّة الطائشة للكتاب المدروس ولصاحبه، ومحاولة نسبة كل إبداع وفكر جديد له خاصّة دون غيره، وهذا مخالف للحقيقة، مجانبٌ للصّواب، فقد جاء ابنُ العربيّ وقد استوت العلوم الإسلامية

على سُوقها أو كادت، فقد فرغ ابنُ حبيب والبُونيّ والقَنَازِعِيّ والباجيّ من شرَحِ «المُوطَّأ» ووضعوا الأصول ومهدوا الفروع، ولم يكد ابن عبد البرّ القرطبي يضع قلمه المبدع بعد تأليفه للتّمهيد والاستذكار، حتَّى كان هذا إيذائا ببدء مرحلة جديدة من التّصنيف في شرح الحديث، عكف فيها العلماء ومنهم ابن العربيّ على هذا الموروث العظيم الَّذي آل إليهم، شارحين للمُوطَّأ، ومتعقبين وناقدين، ومُضيفينَ ومستَدْركِين، فمِن الممتع حقًا أن يرقب الباحث حركة الأفكار وهي تتحاور، ويفتح بعضها لبعض، ويخرج بعضها من بعض، ويأتي بعضها في إثر بعض، وكيف يقوم الناني على المراجعة الدّقيقة للأول، وإخراج ما يقتضي الرّأي إخراجه، وإضافة ما يقتضي الرّأي إضافته، ثم ترى الحذق واليقظة في استخراج رسيس الصّواب من تحت أنقاض الخطأ، وهكذا نجد المراجعة الدائمة هي الَّتي تتولَّد منها —بإذن الله – المعرفة، وهذا لا يوجد إلاَّ إذا عكف الثاني على عِلْمِ الأوَّل، واستخرج منه صافيات الصّواب وخافيات الحطأ.

وابنُ العربيّ واحدٌ من هذا النّفر الكريم الّذين أحسنوا النّظر في ذلك الحصاد الطيّب الّذي سبق به الأوائل؛ كما أخذ بنصيب وافر من ثقافة وعلوم عصره، وكان يمدّه في كلّ ذلك ذكاء قويٌّ، وطَبْعٌ سليمٌ، وشَغَفُ بالاطّلاع والتّحصيل شديدٌ، وكانت الثمرة كتاب «المسالك» الّذي يعتبر معرضًا لآراء كبار علماء اللّغة والكلام والفقه والأصول والحديث على اختلاف مذاهبهم وتعدد مشاربهم، فيه النُقُول المستفيضة عنهم، وتظهر أهمية هذه النقول فيما حكاه عن كتبهم الضائعة، من مثل: «الواضحة» لابن حبيب و«المبسوط» لإسماعيل القاضي، و«المجموعة» لابن عبْدُوس، و«كتاب ابن الموَّاز» وما إلى ذلك.

وليس يعنينا هنا أن نتحدّث عن كلّ الأعلام الَّذي حَكَى عنهم ابن العربيّ القول والقولين، وإنَّما نذكرُ مِن هؤلاء الأعلام مَنْ أكثرَ ابن العربيّ من النَّقل عنهم والاستفادة من علومهم، وها نحن نذكرهم بحسب موضوعات النَّقل عنهم والاستفادة من علومهم،

### مصادره في شرح الحديث:

1- «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطّا من معاني الرّاي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» و «التمهيد لما في الموطّا من المعاني والأسانيد» لأبي عمر بن عبد البرِّ القرطبي (ت. 463).

ابنُ عبد البرِّ مُحدِّث الفقهاء، وفقيهُ المحدِّثين، لا يخلو شرح من شروح «الموطّا» من الأخذ عنه والنَّقل منه، وقد استكثر ابن العربيِّ من حكاية أقواله، ونقل الفقرات الطويلة من «التمهيد»<sup>(1)</sup> و«الاستذكار»<sup>(2)</sup> بخاصَّة، وقد انتقده في مسائل معدودة، غير أننا رأيناه في كثير من المواضع يُتابعُ آراءه ويُضمِّنها

<sup>(1)</sup> وقد يصرح أحيانا باسم كتاب «التمهيد» كما في: 3/ 578، وقد يكتفي بـ: «قال أبو عمر» كما في: 1/ 427. 3/ 230، 233، 392. 7/ 355. وتارة ينقل من التمهيد بدون إشارة لا إلى المؤلّف ولا إلى المؤلّف كما في: 7/ 353.

<sup>(2)</sup> لم ينص المؤلّف صراحة على اسم «الاستذكار» واكتفى في غالب الأحيان بصيغ غتلفة، منها: «قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ» كما في: 2/ 21. أو: «قال الشيخ أبو عمر» كما في: 1/ 69، 70، 101. 2/ 32، 76، 78. 4/ 16. وتارة اكتفى بقوله: «قال علماؤنا» كما في: 1/ 84. 2/ 467. 4/ 97، 113. 7/ 297.

شرحه دون أن يُصرِّح بالنقل أو العَزْو إليه، وقد بيَّنًا في هوامش «المسالك» ما استطعنا الوقوف عليه من هذه النُقُول<sup>(1)</sup>. ولكن في الحق أن ابن العربي لإمامته وطول اشتغاله بشرح الحديث والغوص في دقائق علمي الكلام وأصول الفقه يمتاز بتشقيق المسائل، والتفنِّن في وضع العناوين الدَّالة والتراجم المعبِّرة، على حين نرى الحافظ ابن عبد البر يُدُمِجُ المسائل الكثيرة تحت الباب الواحد، وهو منهج لا بَبعة فيه عليه؛ قد ارتضاه كبار الأيمة الذين تَصدُوا لشرح الحديث.

وشرح ابن عبد البرّ في «الاستذكار» جميع ما في «الموطّأ» من المسند والموقوف والمقطوع والبلاغ، وركّز على استعراض آراء علماء السَّلَف وفقهاء المذاهب والأمصار، مع ذِكْرِ أوْجُه استدلالهم واستنباطاتهم، قال عنه ابن حزم الظّاهريّ: «لا أعلمُ في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه!»(2).

واعتنى ابنُ عبد البرّ في «التمهيد» بالأحاديث المسندة، وعن أحوال رواتها وأنسابهم، ومعاني الأحاديث، وأقاويل العلماء في تأويلها وناسخها ومنسوخها، ورتَّبَ شرحه على حسب شيوخ مالك في «الموطّا».

2- «المنتقى» لأبي الوليد الباجي (ت. 474هـ).

أكثر المؤلف -رحمه الله- من النقل من كتاب المنتقى للباجي، حيث يمكن

<sup>(2)</sup> الصلة: 2/ 678، وسير أعلام النُّبَلاء: 18/ 193.

أن نزعم بأن جلّ المادة الفقهية في «المسالك» هي منتقاة من «المنتقى» والباجي فقيه عظيم، ورُكنَّ من العلم باذخ، فهو موصول النَّسَب الفقهي، فلا عَجَبَ أن يأوي إليه ابن العربي في نقل المسائل الفقهية، وقد ظهر لنا أن جلّ المسائل المنقولة لم يعزها إلى الباجي، وساقها كأنها من عند نفسه، و لا سبيل إلى ذكر كلّ المواضع الَّتي أفاد فيها ابن العربي من الباجي، فهي إلى الكثرة ما هي (1)، وحسبنا أنّنا ذكرنا ذلك في هوامش «المسالك».

وذهب الباجي في كتابه «المنتقى» مذهب الاجتهاد في تقرير المسائل، فكان يتبع منهج النّظر والاستدلال، والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار.

والنّاظر في هذا الشرح الجليل يرى أن الشارح -رحمه الله- له في كثير من المسائل اختيارات وترجيحات خاصة، وآراء واستنباطات مفيدة، واستظهارات شخصية، ولذلك قدّم عذره متواضعاً في مقدّمته فقال<sup>(2)</sup>: «وذلك أن فتوى المفتى في المسائل وكلامه عليها وشرحه لها، إنما هو بحسب ما يوفقه الله تعالى

<sup>(1)</sup> يُصَرِّحُ أحيانا باسم «المنتقى» كما في: 1/ 482. وتارة يقتصر على: «قال القاضي أبو الوليد الباجي» أو «قال أبو الوليد» أو «قال الباجي» كما في: 2/ 6، 107، 399. (2) أو «قال أبو الوليد» أو «قال الباجي» كما في: 2/ 65، 477، 489. (342 أو «قال علماؤنا» كما في: 2/ 415، 497. (343، 63، 345) أو «قال علماؤنا» كما في: 2/ 415، 497. (343، 481، 520، 138، 406، 6/ 111، 138، 419، 419. (2) أو «قال بدون أدنى إشارة، كما في: 2/ 49، 154، 419، 419. (34، 419، 420، 333، 51، 338، 6/ 52، 419، 53، 338، 6/ 58، 7/ 48.

<sup>(2)</sup> المنتقى: 1/3.

إليه ويعينه عليه، وقد يرى الصواب في قول من الأقوال في وقت ويراه خطأ في وقت آخر، ولذلك يختلف قول العالم الواحد في المسألة الواحدة؛ فلا يعتقد الناظر في كتابي أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنظير طريقة القطع عندي حتى أعيب من خالفها، أو أدّم من رأى غيره. وإنّما هو مبلغ اجتهادي وما أدى إليه نظريّ. وأمّا فائدة وأباتي له فتبيين نهج النظر والاستدلال والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار؛ فمن كان من أهل هذا الشأن فله أن ينظر في ذلك ويعمل بحسب ما يؤدّي إليه اجتهاده من وفاق ما قلته أو خلافه».

ولم يعتن الباجي -رحمة الله عليه- في هذا الشرح بالأسانيد والكلام على الرّجال، وما يتبع ذلك من المباحث الحديثية؛ كوصل المرسل والمتابعات والشواهد مما يقتضيه المقام، وإنّما اعتنى بتخريج فروع المالكيّة على أصولهم في «الموطًا»، فهو كثيرا ما يربط المسألة بالحديث الّذي تندرج تحته، مع الإشارة إلى قاعدتها من أصول الفقه وقواعده.

ونعتقد أن هذا الكتاب من الكتب الأصول عند السادة المالكية، ومع هذا فإنه لم يؤت َ حظّه من الدَّرس الجادِّ والتّأمُّل العميق، مع أنه اشتمل على جملة صالحة من الأقوال والآراء لكبار علماء الذهب لا تكاد توجد في كتب المذهب المالكي المتداولة اليوم، فقد نقل الباجي كثيرا عن أعلام المذهب، وتظهر أهمية هذه النقول فيما حكاه عن كتبهم المفقودة، من مثل كتاب المبسوط للقاضي إسماعيل، وثمانية أبي زيد، وكتاب ابن سحنون، وغيرها من عيون كتب المذهب. ويُعَدُّ «المنتقى» بهذه الممثابة مصدرا مهما للفقيه الذي يريد الاطلاع على ما دق وخفى من أصول المذهب وفروعه.

# 3- «تفسير غريب الموطّا» لعبد الملك بن حبيب (ت. 238هـ).

ابنُ حبيب من شرّاح «الموطّأ» المعدودين، الّذين استطاعوا أن يؤثروا فيمن جاء بعدهم، فشاع ذكره، وكثر النقل منه، وقد أفاد منه ابن العربيّ في بعض ما عرض له من غريب حديث «الموطّأ»(1).

# 4- «تفسير الموطَّا» لأبي المطرِّف القَنَازعِيّ (ت. 413هـ).

القنازعيّ علم من أعلام الفقه والحديث في القرن الرابع والخامس، وقد أغار ابن العربيّ في مواضع على كلام القنازعيّ، دون أن يُصرِّح بالنقل عنه أو الإفادة منه (2)، ويبدو أن ابن العربيّ كان في نفسه شيء من القنازعيّ، بدليل أنّه ذكرَهُ في مقدِّمة «المسالك» فأشار إلى أنّ كتابه ليس بمُفيد للطَّالَب، فينبغي ألاّ يُلتفت إليه.

## 5- «تفسير الموطّاً» لأبي عبد الملك البُوني (ت. 440هـ).

اقتبس ابن العربيّ أيضًا من كلام البوني في تفسيره للموطّأ، وذكر كلامه بالفاظه، دون أن يُصرِّح بالنَّقل عنه (3)، كما أنَّه في بعض المواضع يقول: قال

<sup>(1)</sup> ويسميه بـ: «شرح غريب الموطأ» كما في: 2/ 27. وتارة يطلق عليه: «شرح الموطأ» كما في: 2/ 128. 4/ 17، كما في: 2/ 128. 4/ 17، كما في: 2/ 128. ويشير إليه أحيانا بـ: «قال عبد الملك» كما في: 4/ 50. وأحيانا أخرى ينقل منه من غير أي إشارة دالة، كما في: 1/ 400، 4/ 61.

<sup>(2)</sup> انظر على سبيل المثال؛ المسالك: 5/ 496، 7/ 8. وربما أشار إليه بـ: «قال علماؤنا» كما في: 5/ 17.

 <sup>(3)</sup> انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 111، 128،150. 3/ 441، 479، 485.
 (44) انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 111، 128،150.
 (5) 172, 19، 373. 7/ 43-45.

علماؤنا $^{(1)}$ ، أو «قال بعض الأشياخ $^{(2)}$ ، وصرَّح باسمه في مواضع معدودة. $^{(3)}$ 

6- «شرح صحيح البخاري» (<sup>4)</sup> لأبي الحسن علي بن خَلَف بن بطَّال القُرطُبي ثم البَلنْسِيِّ (ت. 449)

يعتبر هذا الشرح من أقدم شروح صحيح البخاري، فإذا ما استثنينا شرح الإمام أبي سليمان الخطابي (ت. 386هـ) $^{(5)}$ ، وشرح العلاّمة المهلّب بن أحمد بن أبي صُفْرَة (ت. 435هـ) $^{(6)}$ ، فإن هذا الشرح يعد أوّل شرح موسّع جمع فيه صاحبه بين الفقه الّذي هو العمدة في الكتاب، وبين

<sup>(1)</sup> انظر على سبيل المثال المسالك: 3/ 443، 559. 5/ 14. 7/ 89.

<sup>(2)</sup> كما في: 3/ 423.

<sup>(3)</sup> كما في: 3/ 478، 570.

<sup>(4)</sup> قام بضبط نصِّهِ وعلَّق عليه: ياسر بن إبراهيم، ونشَرَته مكتبة الرَّشد بالرِّياض، سنة 1420هـ.

<sup>(5)</sup> المسمى: «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» اعتنى به: محمد بن سعد آل سعود، طبع في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بحكة المكرّمة، سنة 1409هـ.

<sup>(6)</sup> أخبرنا الأستاذ أحمد شوقي بنبين بوجود نسخة من هذا الشرح الماتع في الخزانة الملكية المعامرة بالرباط، ويقوم الأستاذ محمد المختار ولد أبّاه بقراءتها وضبطها استعدادا لنشرها. والأستاذ الفاضل من خِيرة العلماء الّذين يُعَوَّلُ عليهم في نشر إرْثِنا المخطوط، لتمكنّه من علوم الآلة، وتبحُرِه حَفِظهُ الله في العلوم الإسلامية، وجمعه بين الأصالة كما تمثلها المخاضر العتيقة، والحداثة كما تمثلها المناهج وطرق البحث المعاصرة.

الفوائد اللَّغوية والبيانيَّة والعَقَدِيَّة والزُّهْدِيَّة، مع شرح الغريب، وقد استفاد منه صاحبنا في كثير من المواضع، والغريب حقًّا أنَّه لم يذكره صراحة في أيّ من المواضع الَّتي وَنَّقَنا الله سبحانه وتعالى إلى معرفة أصولها، فهو يشير تارة ب: «قال علماؤنا» $^{(1)}$ ، أو: «قال بعض الأشياخ» $^{(2)}$ ، أو: «قال بعض العلماء»(3)، أمّا في الغالب الأعمّ؛ فإنّه لا يُشير إلى المصدر لا تصريحا ولا تلميحا(4) ، وهذا أمرٌ لا يُليقُ ولا يَجْمُلُ بمقام ابن العربي، وهو العالم الواسع الاطِّلاع، البليغ العبارة، المتضلِّع من فنون الأدب وحِكَم التَّشريع، الَّذي باستطاعته أن يعبِّر عمَّا يريد بأبلغ البيان وأجلى العبارات، فهو أجلّ من أن يُرمَى بما يُعرَف بالسَّرقات الأدبيّة، وهذا أمر لم ينفرد به صاحبنا، ولم يتميَّز به عن نظرائه من علماء الحديث والتفسير واللّغة والتاريخ، فهو منهجّ مُتَّبَعٌ عند عدَد غير قليل من الأعلام، لا يمكننا في هذه العجالة أن نعرض بعض الأمثلة، فهي معلومة عند الباحثين، وكم كنّا نودُّ أن نقف وقفةً طويلةً مع هذه المسألة، نكشف عن ملابساتها، وندلُّ على وجه العُدُّر فيها، ولكن حسبنا هذه الإشارة الدالة واللمحة الخاطفة.

7- «المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله المازَريّ (ت. 536هـ).

يعتبر الإمام المازري آخر المشتغلين من شيوخ إفريقيا [ تونس ] بتحقيق

<sup>(1)</sup> كما في: 2/ 330. 3/ 309، 361.

<sup>(2)</sup> كما في: 2/ 427.

<sup>(3)</sup> كما في: 3/ 308.

<sup>(4)</sup> انظر على سبيل المثال: 2/ 145، 244، 341، 318. 3/ 102، 211، 318.

الفقه، وممن بلغ رتبة الاجتهاد<sup>(1)</sup>، وهذا ما استوجب على «سيدي» خليل اعتباره أحد الأربعة الذين اعتمد عليهم في «مختصره».

ولم يستوعب الإمام المازري في «المُعْلِم» شرحَ جميع كتاب مسلم، وإنما تعرَّض لبعض الجزئيات من كل باب بالتّعليق والشرح، فيذكر أحيانا المسألة الحلافية ويستجلب أقوال العلماء فيها، وأدلّتهم، مع مناقشتها والترجيح بينها، ويكتفي أحيانا بذكر الخلاف في المسألة دون تُوسُع في جلب الأدلّة ومناقشتها.

اعتمده صاحبنا ابن العربي كمصدر من المصادر الأصيلة في فهم الحديث واستخراج دُرَره، فذكرَه مرّة بعنوان: «المُعْلِم»(2)، وتارة دُكرَ مؤلفه بقوله: «قال الإمام الحافظ أبو عبد الله المازري»(3)، وتارة أخرى بصيغة: «قال أبو عبد الله المازري»(4)، وربما اكتفى أحيانا بـ: «قال علماؤنا»(5)، وفي مواضع ليست بالقليلة، اقتبس المؤلف الفقرات الطّوال بدون أدنى إشارة إلى المؤلف أو المؤلّف.

ولم يقتصر المؤلّف على الرجوع إلى هذه الشروح الكبرى فقط، بل اعتمد على جملة من المصادر الّتي لا يمكننا –الآن على الأقل– الجزم بأنه رجع إليها

<sup>(1)</sup> الديباج المذهب لابن فرحون: 2/ 251.

<sup>(2)</sup> المسالك: 6/ 521.

<sup>(3)</sup> المسالك: 2/ 169.

<sup>(4)</sup> المسالك: 2/ 37، 194، 204. 4/ 239.

<sup>(5)</sup> المسالك: 3/ 212، 213. 5/ 600.

<sup>(6)</sup> انظر على سبيل المثال: 4/ 20، 307. 5/ 995.

مباشرة، ولكن الغالب في الظّن أنه رجع إليها بواسطة، مثل «شرح الموطّا» المسمَّى: لأبي زكريا يحيى بن مُزَيْن (ت. 259هـ)(1)، و«شرح الموطّا» المسمَّى: «الدُّلاثل على أمّهات المسائل» لأبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت. 392هـ) (2)، إضافة إلى شروح غريب الحديث، مثل: «تفسير غريب الموطّا» لأحمد بن عمران الأخفش (3)، و«غريب الحديث» لأبي سليمان الخطابي (4)، و«غريب الحديث» لأبي عُبيّد القاسِم بن سلام (ت. 224هـ) (5)، و«غريب الحديث» لأبي عجمد عبد الله بن مسلم بن قُتيْبة (ت. 276هـ) و«غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيْبة (ت. 276هـ) و«تأويل مختلف الحديث» أيضا (7). و «الغربينين» غريب القرآن والسُّنَة، لأبي عُبيّد احمد بن محمد الهرويّ (ت. 401) (8).

<sup>(1)</sup> المسالك: 2/ 208، والظاهر أنه رجع إليه بواسطة البوني في تفسيره للموطأ.

<sup>(2)</sup> المسالك: 2/ 288.

<sup>(3)</sup> المسالك: 3/ 406، والظاهر أنه رجع إليه بواسطة الاستذكار لابن عبد البر.

<sup>(4)</sup> المسالك: 3/ 314 [بواسطة شرح البخاري لابن بطَّال] 4/ 21.

<sup>(5)</sup> المسالك: 3/ 144. 6/ 219، 458. وفي: 3/ 598 بواسطة الاستذكار، وفي: 6/ 92 بواسطة تفسير الموَطَّأ للبوني.

<sup>(6)</sup> المسالك: 2/ 27، 204. وفي: 3/ 396 بواسطة الاستذكار.

<sup>(7)</sup> المسالك: 7/ 139.

<sup>(8)</sup> المسالك: 2/ 104، 4/ 17. وبواسطة المعلِّم للإمام المازَرِيّ في: 4/ 20. 5/ 599.

#### مصادره في الفقه

1- «الْمُدَوَّنَة» لعبد السلام بن سعيد التنوخي، الملقب بسحنون (ت. 240هـ)

وهي أصل علم المالكيِّينَ، وهي مقدَّمَةٌ على غيرها من الدَّواوين بعد موطًا مالك. ويُروَى أنَّه ما بعد كتاب الله أصَّح من موطًا مالك -رحمه الله ولا بعد الموطَّا ديوان في الفقه أفيد من المدوَّنة، هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو، وككتاب أقليدس عند أهل الحساب، وموضعها من الفقه موضع أم القرآن من الصلاة، تجزئ عن غيرها، ولا يجزئ غيرها عنها (1).

وأصل «الْمُدَوَّنَة» هو ما دَوَّنه عليّ بن زياد في كتابه الّذي سمّاه «خير من زنته»، ثم كتاب «الآسكريَّة» لأسك بن الفُرات (ت. 213هـ) أو كما يسميها البعض: «مدونة أسد» واستدراك سحنون عليها؛ في القصة المشهورة، الّتي حكاها شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن عاشور<sup>(2)</sup>، وهي أنّ سحنونا لاحظ فيما كتَبَه أسك بن الفُرات نبوات أو اختلافات عمّا يظنُّ أنّه سمِعَه من عليّ بن زياد، فحَدًا به ذلك —إخلاصًا في خدمة دين الله ونصحًا لله ولرسوله ولعامّة زياد، فحَدًا به ذلك —إخلاصًا في خدمة دين الله ونصحًا لله ولرسوله ولعامّة

<sup>(1)</sup> المقدمات لابن رشد: 1/ 44-45.

<sup>(2)</sup> في كتابه المجموع باسم: محاضرات:70 (ط. مركز النشر الجامعي، تونس، 1999م).

المسلمين - حَدًا به ذلك إلى أن يرجع في تحقيق ما وقع له فيه الشكّ، وما اتهم فيه ما أخذه من أسد بن الفُرات بالاضطراب، أن يرجع إلى الّذي كان مُسلّمًا له من بين أصحاب مالك جميعًا بأنه أتمهم قيامًا على فِقْهِ مالك، وأكثرهم ملازمة له، وأكثرهم إتقانا لضبط ما روى عنه من المسائل، وهو عبد الرحمن بن القاسم، فتوجّه سحنون إلى مصر كما هو معروف، وصدرت عنه «المدوّنة» الّتي تُعتبر في الحقيقة أثرًا لأربعة من الرّجال على التّعاقُب، هم: عليّ بن زياد المدوّن الأول، وأسدُ بن الفُرات مُدوّن «المدوّنة» الّتي عرضها سحنون على ابن القاسم، وابن القاسم الّذي صُحِّحَت لديه مدوّنة أسد بن الفُرات «الأسكريّة»، وسحنون الذي كتب خلاصة ما سمع من ابن القاسم، مع ما سمع من غيره من أصحاب مالك بإفريقية وبمصر.

وقد أصبحت «الْمُدَوَّنَة» دستور المالكيّة الّذي يحتكمون إليه أيًا كانت مدارسهم، حتَّى إنَّه إذا أطلق «الكتاب» فإنَّما يريدونها، لصيرورته عندهم علمًا بالغلبة عليها، وهي الَّتِي تُسَمَّى «الأم»(1).

فلا غرو أن يُكثر المؤلِّف عن النقل عن هذا المصدر(2).

<sup>(1)</sup> مواهب الجليل للحطاب: 1/34. وانظر البحث القيم لأخينا الأستاذ «حمزة أبو فارس» بعنوان: «مدونة الإمام سحنون: مراحل تدوينها، منزلتها بين الأمهات، شروحها واختصاراتها» ضمن كتابه: «بحوث ودراسات في بعض مصنفات العقه المالكي»: 43-76. منشورات فاليتا، مالطا، سنة 2001م.

2- «الواضحة في السنن والفقه» لعبد الملك بن حبيب السُّلَميّ، (ت.238هـ)

ثانية الأمّهات والدَّواوين، وقد اعتنى بها مالكية الأندلس بخاصَّة، فهي إحدى المفاخر عند التّفاخر، وفيها يقول ابن حزم الأندلسي: «وألّفت عندنا تآليف في غاية الحسن، لنا [أي معشر أهل الأندلس]، في بعضها ... ومنها في الفقه الواضحة» (1)، وظلَّت «الواضحة» مرجعًا فقهيًا لا يُنافس في الأندلس، حتَّى غلب عليها بعد حين من الدَّهر، ضاع أغلبها فيما ضاع من عيون إرثنا الإسلامي، وبقيت منها أجزاء في الوضوء بخزانة القررويين تحت رقم: 809، استفدنا منها في قراءة النَّصِّ وتحريره، كما وصلتنا قطع مختلفة محفوظة بمكتبة رقادة في القيروان بتونس، تحتوي على شذرات من صلاة السَّفَر، ومناسك الحجّ، والشهادات، ونشر بعضها أحد المستشرقين الأعاجم بألمانيا (2).

وقد أكثر المؤلّف من الرُّجوع لهذا الكتاب في كثير من المواضع، بواسطة الباجي في المنتقى<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> عن نفح الطيب: 4/ 161-164، يقول ابن حزم في «رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها»: 181 (ومنها في الفقه الواضحة، والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها، واستحسانهم إياها). [ط. رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق: إحسان عباس. بيروت. 1981م]

<sup>(2)</sup> انظر دراسات في مصادر الفقه المالكي: 50-51. ولا يستغرب في تونس أن تُفتَّحَ أبواب المكتبات المتخصّصة للمستشرقين الأعاجم، وتوصد بالأقفال في وجه أبناء العروبة والإسلام، وإلى الله المشتكى.

<sup>(3)</sup> انظر المسالك: 2/ 47، 79، 47. 4/ 313. 5/ 214، 225، 409. 6/ 61، 80، 309، 309. 7/ 128، 130، 128،

3- «العُتْبيَّة» أو «المستخرجة من الأسمِعَة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد العتبي (ت. 255).

وهي ثالثة الأمّهات والدّواوين، يقول عنها ابن خلدون في مقدّمته: «اعتمد أهل الأندلس كتاب العُتْبيّة وهجروا الواضحة» (1). فالعُتْبيّة كتاب قد عوّل عليه الشيوخ المتقدّمون من القرويين والأندلسيين، واعتقدوا أنَّ من لم يحفظه، ولا تفقّه فيه كحفظه للمدوّنة وتفقّهه فيها، بعد معرفة الأصول وحفظه لسُننِ رسول الله عليه فليس من الرّاسخين في العِلْم، ولا من المعدودين فيمن يُشار إليه من أهل الفقه (2).

و «العُتْبيَّة» عبارة عن حصر شامل لمسائل فقهية يرجع معظمها لابن القاسم العتقي عن مالك بن أنس، وهي برواية من جاءوا بعده مباشرة، كما أنَّها تحتوي على آراء فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه (3).

فالمستخرجة إذا هي سماعات أحد عشر فقيها، ثلاثة منهم أخذوا عن مالك، وهم: ابن القاسم، وأشهب، وابن نافع المدني، وابن وهب، ويحيى اللَّيثيّ، وسحنون وغيرهم.

فالعُتْبيُّ حفظ لنا في «المستخرجة» -فضلاً عن الرِّوايات المسموعة- سماعات كثيرة عن مالك وتلاميذه، ورَبَّبه على السماعات؛ فجمع سماع

<sup>(1)</sup> مقدمة ابن خلدون: 245 (المطبعة الخيرية، القاهرة، عام: 1322هـ).

<sup>(2)</sup> مقدمة البيان والتحصيل: 1/ 29.

<sup>(3)</sup> دراسات في مصادر الفقه المالكي لميكلّوش موراني: 118 (ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1409هـ).

ابن القاسم من مالك على حدة، وكذلك فعل بسماع أشهب وابن نافع وغيرهما، ثم جمع سماع سحنون من ابن القاسم على حدة، وكذلك فعل بسماع يحيى بن يحيى منه، ثم جعل كلّ سماع في دفتر، وجعل بكلّ دفتر عنوانا يعرف به، وهي أول كلمة منه، ولولا أنَّ الله سبحانه ألهمه إلى حفظ هذه السماعات لضاعت، إلاَّ أنّ العُتْبيَّ لم يتمكّن من تمحيصها وعرضها على أصول المذهب ومقارنتها بالرِّوايات الأخرى. وكان من حسن حظّ «العُتْبيَّة» أن يهتم بها ابن رشد الجدّ فقام بهذه العملية النقدية في «البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة»(1)، وأصبحت «العُتْبيَّة» والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة»(1)، وأصبحت «العُتْبيَّة»

وقد أكثر ابن العربيّ من الرجوع إلى «العُتْبيَّة» بواسطة الباجي في «المنتقى» (2).، وربما رجع إليها مباشرة بدون واسطة (3).

4 - كتاب «الجموعة» لحمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت. 260هـ).

وقد رجع إليه كثيرا (4)، ويعتبر هذا الكتاب من الأصول عند المالكية

<sup>(1)</sup> وقد طبع بدار الغرب الإسلامي ببيروت، عام: 1408هـ).

 <sup>(2)</sup> انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 224، 480، 480، 490، 105، 105، 105.
 (2) انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 24، 126، 126، 126، 128، 128، 128.

<sup>(3)</sup> انظر على سبيل المثال: 2/ 38. 3/ 241. 6/ 71، 195،

 <sup>(4)</sup> في الغالب الأعم بواسطة الباجي في المنتقى، انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 41، 14،20 . 239 . 237 . 232 . 6/ 232 . 7/ 232 . 7/ 232 . 103 . 163 . 164 . 239 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 . 231 .

كالمدونة، ويقع - فيما ذكر القاضي عياض<sup>(1)</sup> - في خمسين كتابًا، وقد أعجلته المنيَّة قبل تمامه، والكتاب يُعدُّ مفقودًا.

5- «المَوَّازِيَّة» لمحمد بن إبراهيم، المعروف بالمَوَّاز (ت. 269هـ).

يذكر أحد الباحثين أن «الموازية» صارت في القرن الرابع الهجري أحد أشهر كتب الفقه في شمال إفريقيا، حيث ضمَّت كلّ المسائل العويصة في الفقه المالكي، فضلاً عن الاهتمام بفروع المالكيّة (2).

ويتميَّز منهج ابن الموّاز في كتابه بأنَّه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم؛ لأنّ غيره إنّما قصد جمع الرِّوايات ونقل منصوص السّماعات والاختيارات وأجوبة المسائل. ويُعتَبر هذا الكتاب من جملة ما فُقِدَ من إرثنا الفقهى الخالد.

وقد وصلتنا قطعةً نادرة في المكتبة العاشورية بتونس، تقع في 15 ورقة<sup>(3)</sup>، يقوم الأخ الأستاذ حميد لحمر الفاسي بالاعتناء بها تمهيدا لنشرها.

وأغلب الاقتباسات والإحالات على هذا الكتاب -إن لم نقل كلّها-بواسطة الباجي في «المنتقى»، وقد تعددت الصيغ في الإشارة إلى الكتاب، فتارة

<sup>(1)</sup> في ترتيب المدارك 4/ 223.

<sup>(2)</sup> دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: 152.

<sup>(3)</sup> نص على ذلك فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 161.

يسمِّيه: «الموّازيّة» (1) وتارة: «كتاب محمد» (2) وتارة أخرى: «كتاب ابن المواز» (3) وفي بعض المواضع يقتصر على: «قال محمد» (4).

6- «المبسوط في الفقه» للقاضي إسماعيل بن إسحاق (ت. 282هـ).

يعتبر إسماعيل القاضي أحد الذين شهد لهم بالاجتهاد بعد مالك، حيث قال الباجي (5): «ولم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي» والمدرسة العراقية التي يتزعمها إسماعيل القاضي هي وليدة مدرسة المدينة النبوية المنورة، غير أنَّ منهجها الفقهي تأثر بالبيئة الفقهية بالعراق، والَّتي كان منهج مدرسة أهل الرأي هو المتغلّب فيها، ونتيجة لهذا التأثر، تميَّز مالكية العراق بميلهم إلى التحليل المنطقي للصور الفقهية والاستدلال الأصولي، وذلك بإفراد المسائل وتحرير الدّلائل على رسم الجدليّين وأهل النّظر من الأصوليّين، وهو المنهج الّذي يُشار إليه عند المالكيّة المتأخّرين بطريقة العراقيّين، وهو المنهج الّذي يُشار إليه عند المالكيّة المتأخّرين بطريقة العراقيّين، وهؤ المنهج ألذي أسماعيل، ومِن بَعْدِه ابن القصّار وابن العراقيم، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي أبو الفرّج، والأبهري، ونظراؤهم.

<sup>(1)</sup> كما في: 2/ 163. 4/ 130، 134. 5/ 75، 78، 138. 6/ 134، 239. 7/ 16. 16/ 138. 6/ 134، 239. 7/ 16. 239. 7/ 16. 38. 46.

 <sup>(2)</sup> كما في: 5/ 161، 167، 166، 69، 93، 93، 145. 7/ 121. وربّما عَبَّرَ بـ: «ابن
 المواز في كتابه» كما في: 5/ 199.

<sup>(3)</sup> كما ف: 5/ 223، 232. 6/ 79.

<sup>(4)</sup> كما في: 5/ 237.

<sup>(5)</sup> فيما نقله عنه القاضى عياض في ترتيب المدارك: 4/ 282.

ومن أسفٍ فإنَّ كتاب «المبسوط» لا زال إلى يوم الناس هذا في حكم المفقود، يَسَّر الله من يبحث عنه بجِدٌّ وَسَطَ الجاميع والأجزاء الجهولة النِّسْبة في مكتبة القرويِّين بفاس.

وقد أكثر المؤلّف من الرُّجوع إليه بواسطة الباجي في «المنتقى»(1).

7- «التفريع» لأبي القاسم عُبَيْد الله بن الحسين بن الجلاَّب (ت. 378هـ).

يعتبر كتاب «التفريع» مثالا رائدًا لنوع جديد من المؤلَّفات الفقهيّة، وهي المختَصَرات الجامعة الَّتي تتناول عددًا ضخمًا من المسائل المندرجة تحت أبواب الفقه كلّها، بصورة شاملة، وبصِيغَةٍ مُوجَزَة.

ولقد اختار ابن الجلاَّب في كتابه «التفريع» منهجًا يُلائم الغرض الَّذي كان يرمي إليه من وراء تأليف كتابه التفريع، فاعتمد خطَّة محكمَةً لإخراج مؤلَّف جامع يقوم على أركان أربعة:

أ - التفريع والتفصيل، سعيا لتغطية أكثر ما يمكن من المسائل الحادثة، أو المتوقعة الحدوث.

ب - الإيجاز والاختصار.

جـ - تقرير الأحكام لمختلف المسائل، لتحديد الشارع من كلّ أمر.

<sup>(1)</sup> انظر على سبيل المثال المسالك: 3/ 241، 340، 459، 458، 360، 361، 361.(2) انظر على سبيل المثال المسالك: 3/ 241، 245، 360، 361، 361.

د - التبسيط والتوضيح، مع شدّة الضّبط والدّقة والتمحيص (1).

وقد تأثر المؤلّف بمنهج ابن الجلاّب في تناوله لبعض القضايا الفقهية، ونقل أقواله في عدة مواضع<sup>(2)</sup>.

8 - «النّوادر والزّيادات على ما في المدوّنةِ من غيرها من الأمّهات» لأبي عمّد ابن أبي زَيْد القيروانيّ (ت. 386هـ).

يعتبر ابن أبي زيد مالكا الصّغير، فهو الَّذي لِخَص المذهب، وضمَّ نشره، وذبَّ عنه (3)، ونقل الدّبَّاغ في «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» (4)، قال: يقال: لولا الشيخان، والحمّدان، والقاضيان، لذهب المذهب، فالشيخان: أبو محمّد بن أبي زيد وأبو بكر الأبهري. والمحمدان: محمّد بن سحنون ومحمد بن الموّاز. والقاضيان: أبو محمّد عبد الوهّاب وأبو الحسن بن القصّار».

وقد استطاع ابن أبي زيد أن يرجع بالفقه إلى صفائه العِلْمِيّ، ويفكه من قيود الجدليّات والعصبيات، وأن يسلك في خدمة المذهب المالكي مسلكا فريدًا، ويضبط ما تناثر في مصادره من الأقوال، مما قاله مالك وخالفه فيه أصحابه، أو ما وافقوه فيه، أو ما انفرد أصحاب مالك ومن بعدهم بتقريره من الأحكام. فدرَسَ الأقوال الفقهيّة، وحقّق الصُّورَ الَّتِي تتعلَّق بها، حيث كان

مقدمة المعتني بالتفريع: 2/ 353.

<sup>(2)</sup> انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 228، 4/ 261. 5175، 309، 334. 7/ 50.

<sup>(3)</sup> ترتيب المدارك: 6/ 216.

<sup>(4) 3/110 (</sup>أكمله وعلَّق عليه أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي، مكتبة الخانجي بمصر، والمكتبة العتيقة بتونس).

صورة واحدة واختلفت فيها الأنظار، أو صورًا مختلفة يرجع كلّ قول إلى أَحَدِ منها<sup>(1)</sup>.

وذلك هو المنهج الذي سار عليه ابن أبي زيد في كتبه الموسعة، ويعتبر «كتاب النوادر» الذي طبع في بيروت بدار الغرب الإسلامي، بمثابة الجامع لما في أمهات الكتب الفقهية المالكية من المسائل والحلاف والأقوال، فهو مَعْلَمَة فقهية شاملة. كما يعتبر «كتاب النوادر» في نظر شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن عاشور<sup>(2)</sup> من أعظم الكتب الفقهية وأعونها على تكوين الملكة الفقهية الحق، والتخريج على حُسن الفهم ودِقَّةِ التّنزيل وبراعة التعليل، فقد جمع فيه صُورَ الحوادث الّتي لم تنص أحكامها في «الْمُدَوَّئة»، واهتم بأكثر الصُّور الّتي تعرض في عصره في القيروان، فبين أحكامها بحسب تنزيل النُقول وتحقيق مناطها، أو الجواب عنها مما يتخرَّجُ من الأصول أو من النُقول على سُنَّةِ الاجتهاد في المسائل.

وأغلب النقول عن ابن أبي زيد<sup>(3)</sup> وكتابه «النّوادر» كانت بواسطة «المنتقى» للباجي<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربيّ لمحمد الفاضل بن عاشور: 46-47.

<sup>(2)</sup> في المصدر السابق: 48.

<sup>(3)</sup> وبهذه الصيغة أحال على «النوادر» كما في: 6/ 236. وأحال عليه في موضع آخر بقوله: «قال أبو محمد بن أبي زيد»: 2/ 30. كما اختار في: 2/ 20 صيغة: «قال الشيخ أبو محمد».

<sup>(4)</sup> انظر على سبيل المثال: 2/ 154. 5/ 48، 325. 6/ 233، 254، 308.

9 /10 - «المعونة» و «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي (ت. 422هـ)

نالت مؤلّفات القاضي عبد الوهاب شهرة عند المالكيّة المغاربة، بَلْه المشارقة، فهو وإن كان عراقيًا في مدرسته المالكيّة، إلا أنّ آراءه اتَّسمت بتبنيها لمبادئ وقواعد الترجيح القيروانية المصرية، ولذا فكتبه تعتبر جسرًا يربط بين آراء الفرع المالكي العراقي، وترجيحات الفرع المصري القيرواني، وقد ظهر تأثير القاضي عبد الوهاب على المدرسة الأندلسية متمثلة في زعيمها أبي الوليد الباجي وكتابه «المنتقى»، الَّذي يتردَّد على صفحاته آراء القاضي معزوَّة إلى كتبه «التلقين» و«الإشراف» و«المعونة» و«شرح الرسالة»، وربما مال الباجي في بعض القضايا إلى ترجيح رأي القاضي عبد الوهاب (1)، والظاهر أن ابن العربي نقل ما نقل من كتب القاضي بواسطة الباجي (2).

<sup>(1)</sup> انظر على سبيل المثال: المنتقى: 1/ 195، 5/ 275 [ عن اصطلاح المذهب عند المالكيّة للأستاذ محمّد إبراهيم عليّ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة:: 6، العدد: 22، عام: 1415هـ، صفحة: 95].

 <sup>(2)</sup> انظر أمثلة لنقل ابن العربي من المعونة، في: 5/ 175- 2/ 154. 5/ 208، 220،
 (2) انظر أمثلة لنقل ابن العربي من المعونة، في: 5/ 175- 2/ 154.
 (2) انظر أمثلة لنقل ابن العربي من المعونة، في: 5/ 175- 2/ 154.
 (2) انظر أمثلة لنقل ابن العربي من المعونة، في: 5/ 175- 2/ 154.
 (2) انظر أمثلة لنقل ابن العربي من المعونة، في: 5/ 175- 2/ 154.

وانظر أمثلة لنقل ابن العربي من الإشراف، في: 2/ 270. 5/ 543. 6/ 167، 5/ 543. 6/ 167. 5/ 543. 6/ 167. 5/ 276. 5/ 199.

11 – «المقدِّمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم الْمُدَوَّنَة من الأحكام الشُّرعيات والتَّحصيلات الحُكَمَات لأمهات مسائلها المشكِلاَت» لأبي الوليد عمد ابن أحمد بن رشد (ت. 520هـ)

عِثل كتاب «المقدِّمات» حلقة جديدة في التآليف المالكيّة، ونظرة جديدة إلى «الْمُدَوَّئة» وإلى التّصانيف الفقهية لشيوخ المذهب» (1).

ومن الغريب حقا أن يُكثِر ابن العربي من النقل عن المقدِّمات، بدون إشارة إلى ابن رشد<sup>(2)</sup>، وفي أحسن الأحوال كان يستعمل صيغة: «قال علماؤنا»<sup>(3)</sup>.

### مصادر ثانوية:

ذكرنا فيما سبق أهم المصادر الّتي أكثر المؤلّف من الرّجوع إليها والاستمداد منها، وهذا لا يعني أنّه اقتصر في تحرير مجموعه عليها، بل استطاع أن يوظّف مجموعة لا بأس بها من المصادر الأصيلة<sup>(4)</sup> لاستيفاء الكلام على حديث مالك، وشرحه شرحًا مُوسَعًا، على منهج النَّظَر والاستدلال، والتَّفَقُه

<sup>(1)</sup> ابن رشد وكتابه المقدمات: 563 لمختار التليلي (ط. الدار العربية للكتاب، ليبيا، 1988م ].

 <sup>(2)</sup> انظر على سبيل المثال لا الحصر، المسالك: 2/ 125، 159، 178. 3/ 78، 79.
 (2) انظر على سبيل المثال لا الحصر، المسالك: 2/ 125، 159، 178، 178، 97.
 (3) 146 كار 170، 174، 170، 176، 176، 176، 176.

 <sup>(3)</sup> انظر على سبيل المثال، المسالك: 4/6، 207، 258. 5/5، 147، 149. 6/10،
 (3) انظر على سبيل المثال، المسالك: 4/6، 207، 258. 5/5، 147، 149.

<sup>(4)</sup> سواء بالرجوع إليها مباشرة، أو بالواسطة.

في المعاني، فلا غَرُو أن نراه يرجع إلى «سماع ابن وهب» (1)، والمقصود هو سماع عبد الله بن وَهْب (ت. 197هـ) عن الإمام مالك، ويُعتبر من الكتب المفقودة (2).

كما استفاد المؤلّف من جملة من المصادر منها:

1- «كتاب الْمَكنِيَّة» (3) لأبي زيد عبد الرحمن بن دينار الغافِقيّ الطُّليَّطِلِيّ (ت. 201) يقول عنه القاضي عياض (4): «كانت له رحلات استوطن في إحداهن المدينة، وهو الذي أدخل الكتب المعروفة بالمدنية» إلى الأندلس، وذكر القاضي عياض أيضًا أنّه لَقِيَ ابن القاسم في رحلته الأخرى، وروَى عنه سماعه، وعرض عليه «المدنيّة» وفيها أشياء من رأيه، وكان من الحفّاظ المصونين، والأخيار الصّالحين. ومن أسك تعدُّ «المدنية» من إرثنا المفقود (5).

<sup>(1)</sup> ورَدَ ذِكْرُه في المسالك: 6/ 430 بواسطة الباجي في المنتقى.

<sup>(2)</sup> انظر ترتيب المدارك: 3/ 228-243، وسير أعلام النُّبُلاء: 9/ 223، وتاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 144، وجمهرة تراجم فقهاء المالكيّة: 2/ 776.

<sup>(3)</sup> انظر المسالك: 4/ 200، 202، 209. 5/ 250، 284. 6/ 63، 398.

<sup>(4)</sup> في ترتيب المدارك: 4/ 104 – 105.

<sup>(5)</sup> انظر: تاريخ ابن الفَرَضِيّ: 1/ 299، وجذوة المقتبس: 254، والديباج الْمُذْهَب: 1/ 473، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكيّة: 2/ 630.

-- «المختصر» (1) لأبي محمد عبد الله بن عبد الْحَكَم بن أعْيَن المصري (ت. 214) من كبار تلامذة الإمام مالك، وصديق للإمام الشّافعيّ، قال عنه أبو إسحاق الشّيرازيّ (2): «وكان أعلمُ أصحاب مالك بمختلف قوله، وأفضَت إليه الرّياسة بعد أشهَب» (3) من تآليفه «المختصر الكبير» وهو المراد عند ابن العربي، و«المختصر الأوسط» و«المختصر الصغير» قال عياض (4): «وقد اعتنى الناس بمختصراته ما لم يُعتَن بكتاب من كُتُب المذهب بعد «الموطّأ» و«المدوّنة» ... ذكر بعضهم أن مسائل «المختصر الكبير» ثمانية عشر الفرويّين بفاس (5)، تحت رقم: 810، يبلغ عدد أوراقها 33 ورقة، القرويّين بفاس (5)، تحت رقم: 810، يبلغ عدد أوراقها 33 ورقة، كتبت بخطّ أندلسيّ، وتشتمل على جملة من كتاب الحج، والجهاد، والوصايا، والمدبّر، والمكاتب، والعتق، والولاء، وأمّهات الأولاد،

<sup>(1)</sup> انظر المسالك: 2/67، 4/105، 209، 334. 5/180، 181، 243، بواسطة النظر المسالك: 2/67، 4/105، 209، 105، 5/605، الباجي في المنتقى، كما رجع إليه في: 5/618 بواسطة ابن رشد في المقدمات. ويسميه في بعض المواضع: 5/254 «كتاب ابن عبد الحكم» وفي مواضع أخرى: 5/853، 6/540 «المختصر الكبير».

<sup>(2)</sup> في طبقات الفقهاء: 151.

 <sup>(3)</sup> انظر أخباره في: الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/ 518، والجرح والتعديل: 5/ 105، وسير أعلام النبلاء: 10/ 220، وجمهرة تراجم فقهاء المالكية: 2/ 719 – 721.

<sup>(4)</sup> في ترتيب المدارك: 3/ 364 – 367.

<sup>(5)</sup> فهرس مخطوطات خزانة القرويين للأستاذ محمد عابد الفاسي: 483.

وتنتهي هذه القطعة عند كتاب الجامع<sup>(1)</sup>. كما وصلتنا قطعة أخرى عفوظة بمكتبة القيروان بتونس، تحتوي على الجزء الثاني من كتاب الشهادات<sup>(2)</sup>. وطبع مؤخّرا «شرح جامع مختصر ابن عبد الحكم» لأبي بكر الأبهري (ت. 375هـ).

-3 «كتاب ابن سحنون» (4) لأبي عبد الله محمد بن سحنون التَّنُوخيّ القيروانيّ (ت. 256) قال عنه ابن حارث الخشني في قضاة قرطبة وعلماء إفريقية (5): «كان في مذهب مالك من الحفّاظ المتقدّمين، وفي غير ذلك من المذاهب من النّاظرين المتصرّ فين، وكان كثير الوضع للكتب، غزير التأليف، يُحكي أنه لما تصفّح محمدُ ابنُ عبدِ الحكمِ كتابَه...قال:...هذا كتابُ رَجُل سَبَحَ في العِلْم سَبْحًا» (6). ويذكر فؤاد

دراسات في مصادر الفقه المالكي: 23 – 24.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق: 22.

<sup>(3)</sup> اعتنى به الأخ الأستاذ حميد لحمر، ونشره بدار الغرب الإسلامي ببيروت، سنة 1425هـ، وتحتاج طبعته إلى مزيد عناية بالضبط والتخريج.

<sup>(4)</sup> ورَدَ ذِكْرُهُ في المسالك: 4/ 260. 6/ 161، 238، 398. 7/ 67، 137، 158،بواسطة الباجى في المنتقى.

<sup>(5)</sup> صفحة: 178.

<sup>(6)</sup> انظر أخباره في: طبقات الشيرازي: 157، وترتيب المدارك: 4/ 204، وسير أعلام النُبُلاء: 13/ 60، وتراجم المؤلفين التونسيين: 3/ 19، وجمهرة تراجم المفقهاء المالكيّة: 1/ 1072.

سزكين<sup>(1)</sup> أنه لم يبق من مؤلَّفات ابن سحنون إلا أربع قطع، نشر أغلبها حديثا.

- 4- «الثمَانِيَّة» (2) لأبي زَيْد عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبيّ، وكان يُعرَف بابن تارك الفرس، وقد اشتهر بكنيته، توفّي عام: 258هـ، رحل إلى المدينة النّبويّة المنوَّرة، فسمع فيها من ابن كنانة وابن الماجِشُون ومُطَرِّف ونظرائهم من المدنيِّين (3)، و «ثمَانيّة أبي زَيْلِ» هي عبارة عن ثمانية كتب أو أجزاء دون فيها صاحبها أسئلته الّي سألها مشايخه من المدنيين (4)، وتعد من الكتب المفقودة.
- 5- «مسائل الخلاف»<sup>(5)</sup> لأبي بكر أحمد بن محمد بن الْجَهْمِ المروزي، ثم البغدادي، المعروف بالوراق (ت. 329هـ) قال عنه أبو الوليد الباجي<sup>(6)</sup>: «أبو بكر مشهور في أيمة الحديث، وألّف كتبا جليلة على

<sup>(1)</sup> في تاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 156 – 157. وانظر دراسات في مصادر الفقه المالكي: 162. واصطلاح المذهب عند المالكيّة: 130.

<sup>(2)</sup> ورَدَ ذِكْرُها في المسالك: 2/ 267، بواسطة ابن رشد في المقدمات، ويكتفي أحيانا بالإشارة إلى كنيته، كما في: 7/ 540.

<sup>(3)</sup> انظر أخباره في: تاريخ ابن الفرضي: 1/ 301، وجَدُّوَة المقتبس: 252، وترتيب المدارك: 4/ 257، سير أعلام النُّبَلاء: 21/ 336، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكيّة: 2/ 620.

<sup>(4)</sup> اصطلاح المذهب عند المالكيّة: 132.

<sup>(5)</sup> ورَدَ ذِكْرُه في المسالك: 5/ 208 بواسطة الباجي في المنتقى.

<sup>(6)</sup> فيما رواه عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 5/ 19.

مذهب ملك، منها «كتاب الرد على محمد بن الحسن»، و«كتاب بيان السنة» حمين كتابا-، و«كتاب مسائل الخلاف والحجة للذهب مالك»،...وكان ابن الجهم صاحب حديث وسَمَاع وفقه» وذكر الخطيب البغدادي (1) حكاية عن أبي بكر الأبهري : «أنه كان فقيها مالكيًا، وله مصنّفات حسان، محشوّة بالآثار، يَحتج فيها للك، ويَنصر مذهبَه ويرد على من خالفه» (2) وتوجد نسخة نادرة من «مسائل الخلاف» في خزانة القرويين، تحت رقم: نادرة من «مسائل الخلاف» في خزانة القرويين، تحت رقم: متين الوضع، بديع المنزع، يجنح إلى الطريقة العراقية التي تعتمِد متين الوضع، بديع المنزع، يجنح إلى الطريقة العراقية التي تعتمِد على القياس والتأصيل، وتحقيق المسائل، وتقرير الدّلائل، ونرجو الله أن يقيض له من ينفض عنه غبار القرون المتطاولة، وينشره، لينتفع به كرام العلماء في اجتهاداتهم في فقه الحالة (5).

<sup>(1)</sup> في تاريخ مدينة السلام: 2/ 113، (ط. دار الغرب الإسلامي).

<sup>(2)</sup> انظر أخبار أبي بكر بن الجهم الوراق في: الفهرست لابن النديم: 340، وطبقات الشيرازي: 166، والديباج المذهب: 2/ 185، وتاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 163، الشيرازي: 166، والديباج المذهب: 2/ 185، وتاريخ التراث العربي: 1/ 3/ 163،

<sup>(3)</sup> فهرست مخطوطات خزانة القرويين: 1/ 457.

<sup>(4)</sup> انظر دراسات في مصادر الفقه المالكي: 179، واصطلاح المذهب عند المالكية: 222.

<sup>(5)</sup> هذا المصطلح هو من إبداعات المفكّر الأصيل والأستاذ البارع عمر عُبَيْد حَسنَة، راجع كتابه الماتع: «من فقه الحالة» ضمن سلسلة: نحو فهم مُتَجَدِّد، المكتب الإسلامي، بيروت: 1425هـ.

- 6- «كتاب الحاوي» (1) لأبي الفرَج عمر بن محمد اللَّيثيّ البغداديّ (ت. 331هـ) من كبار الفقهاء، لُغُوِيٌّ فصيحٌ، روَى عن أبي بكر الأَبْهَرِيّ، وأبي عليّ بن السَّكَن، وغيرهما (2)، يُعتبر كتابه «الحاوي في مذهب مالك» في حكم المفقود، يَسَّرَ الله تعالى العثور عليه.
- 7- «كتاب الزّاهي» (3) و «كتاب مُخْتَصر ما ليس في المختَصر (4) لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان، المعروف بابن القُرطُبيّ، المصريّ (ت. 355هـ)، قال عنه المؤرِّخ أبو منصور أحمد بن عبد الله الفَرْغَانيّ (5): «كان رأس الفقهاء المالكيِّين بمصر في وقته، وأحفظهم لمذهب مالك، مع التفنُّن في سائر العلوم، من الخبر والتاريخ والأدب، إلى التَّدَيُّن والورَع، وذُكِرَ أنَّه كان يلحن، ولم يكن له بَصر بالعربيّة مع غزارة عِلْمِه، وكان واسع الرِّواية، كثير الحديث، مليح التّاليف» وقال القاضي عياض (6): «وذُكِرَ لي أن الفقه، أبا الحسن بن القابسيّ ...كان يقول في ابن شعبان: إنّه لَيِّنٌ في الفقه، الفقه،

<sup>(1)</sup> ورَدَ ذِكْرُه في المسالك: 4/ 209 بواسطة الباجي في المنتقى.

<sup>(2)</sup> انظر أخباره في: طبقات الشيرازي: 166، ترتيب المدارك: 5/22، والدِّيباج الْمُذَهَب: 2/127، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكيّة: 2/886.

<sup>(3)</sup> ويُعَبِّر عنه الفقهاء أحيانا بالشَّعبانيَّ، ورَدَ ذِكْرُه في المسالك: 6/ 229 بواسطة الباجي في المنتقى.

<sup>(4)</sup> ورد ذِكْرُه في المسالك: 2/ 315، 364.

<sup>(5)</sup> فيما رواه عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 5/ 274.

<sup>(6)</sup> في ترتيب المدارك: 5/ 275.

وأمّا كتبه ففيها غرائب من قول مالك، وأقوال شادّة عن قوم لم يشتهروا بصُحبته، ليست مما رواه ثقاة أصحابه واستقر من مذهبه وقال أبو إسحاق الشيرازي<sup>(1)</sup>: «ووافق موته دخول بني عُبَيْد الرّوافض، وكان شديد الدّم هم، ويقال إنّه كان يدعو على نفسه بالموت قبل دولتهم، يقول: اللّهم أمِتْنِي قبل دخوهم مصر<sup>(2)</sup>، فكان كذلك»<sup>(3)</sup>، والكتابان لم يبق منهما في أيدينا شيء اليوم، وعسى أن يظهر منها شيء فيما بعد إن شاء الله.

8- «الشرح الكبير»<sup>(4)</sup> لأبكر محمد بن عبد الله التّميميّ الأَبْهَرِيّ (ت. 375) قال أبو القاسم الوهراني في الجزء الّذي أملاه في أخبار الأَبْهَريّ (5): «كان رجُلا صالحا...فقيها عالما...عفظُ قول

<sup>(1)</sup> في طبقات الفقهاء: 155.

<sup>(2)</sup> ما أشبه اللَّيلة بالبارحة، فقد أخبرنا أحد الشيوخ الفضلاء من بلد إسلامي معاصر، ابْتُلِيَ بما ابتُلِيَت به مصر قديما، أنّ أحد العلماء المعمَّرين بذلك البلد، دعا بما دعا به ابن شعبان، فاستجاب الله له، وتوفّي بعد سيطرة فرق الصَّفُويين بمدّة وجيزة. ولا غالب إلاّ الله.

<sup>(3)</sup> انظر أخباره في: الإكمال لابن ماكُولا: 5/ 69 (ط. الهند)، وسير أعلام النُبَلاء: 61/ 78، والمقفَّى الكبير للمقريزي: 6/ 531، والدِّيباج الْمُدَّهَب: 2/ 194، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكيّة: 3/ 1177.

<sup>(4)</sup> ورَد ذِكْرُه في المسالك: 5/ 220 بواسطة الباجي في المنتقى. وأحيانا يقتصرُ المؤلّف على: «قال الأَبْهَرِيُّ» يعني: في شرحه الكبير، كما في المسالك: 5/ 325.

<sup>(5)</sup> فيما رواه عنه القاضي عياض في مَدَارِكِه: 6/ 185.

الفقهاء حفظا مشبعا»، وقال الخطيب البغدادي<sup>(1)</sup>: « وله تصانيف في شرح مذهب مالك بن أنس، والاحتجاج له، والرَّد على من خالفه، وكان إمام أصحابه في وقته»، ووصلتا أجزاء من كتابه: «شرح المختصر الكبير» محفوظة بالمكتبة الأزهريّة بالقاهرة، تحت رقم: 1655 فقه مالكي، يحتوي الجزء الثالث على: 318 ورقة، والجزء السابع على: 140 ورقة، والجزء الثاني عشر على: 86 ورقة، ورقة (2)، كُتِبَت حسب سزكين (3) سنة: 604هـ.

9 «غيون الأدلّة في مسائل الخلاف بين علماء الأمصار $^{(4)}$ 

<sup>(1)</sup> في تاريخ مدينة السلام: 3/ 492 (ط. دار الغرب الإسلامي). وانظر أخباره في: طبقات الفقهاء للشيرازي: 167، وسير أعلام النُبَلاء: 332/16، والمقفّى الكبير:6/ 107، والدِّيباج الْمُدَّهَب: 2/ 206، وجَمْهَرة تراجم الفقهاء المالكيّة: 8/ 1124.

<sup>(2)</sup> نشر هذا الجزء -كما سبق ذِكْرُه- الأستاذ حميد لحمر الفاسي، بعنوان: «شرح الشيخ أبي بكر الأبهري البغدادي المتوفّى سنة 375هـ لكتاب الجامع لعبد الله بن عبد الحكم المصري المالكي المتوفى سنة 214هـ» والعنوان هو من وضع المعتني بالكتاب، ولم يوضّح لنا سبب اختياره لهذه الصيّغة، ولا شكّ أنّ هذا العمل فيه من الافتآت على المؤلّف ما لا يخفى على المشتغلين بنشر إرثنا المخطوط.

<sup>(3)</sup> اعتمد في حكمه هذا على فهرست معهد المخطوطات العربية: 1/ 280 - 181.

<sup>(4)</sup> لم ينص ابن العربي على عنوان الكتاب، وإنما كان يقول -كما في المسالك: 5/214، 215 «قال في كتابه» وربما اكتفى بقوله: «قال ابن القصار» -يعني في كتابه عيون الأدلة- كما في المسالك: 2/21، عن طريق ابن عبر البر في الاستذكار، وفي المسالك أيضا: 2/75، 5/474، بواسطة الباجي في المنتقى.

لأبي الحسن علي بن عمر بن القصّار البغداديّ (ت. 397هـ) (1)، قال عنه أبو ذر الْهَرُويّ: «هو أفقه من رأيت من المالكيين» (2)، وقال القاضي عبد الوهاب: «تذاكرت مع أبي حامد الإسفرايني الشّافعيّ في أهل العِلْم –وجرى ذِكْر أبي الحسن بن القصّار وكتابه في الحجّة لذهب مالك – فقال لي: ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول» (3)، وقال أبو إسحاق الشيرازي (4): «وله كتاب في مسائل الخلاف لا أعرف لهم [أي للمالكية] كتابا في الخلاف أحسن منه».

وصَلَنا السِّفْر الأول من هذا الكتاب القيِّم، وهو محفوظ بمكتبة دير الأسكوريال تحت رقم: 1088، ويشتمل على كتاب الطهارة وبعض المسائل من كتاب الصلاة، ويقع في 187ورقة، بالخط المبسوط الأصيل<sup>(5)</sup>. كما احتفظت لنا خزانة القرويين تحت رقم: المبسوط الأصيل ألفي المفار من هذا الكتاب العجيب العجب العجاب حلى حد تعبير شيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني<sup>(7)</sup> منها:

<sup>(1)</sup> انظر أخباره في: الديباج المذهب: 2/ 100، وتاريخ بغداد: 12/ 41، وسير أعلام النبلاء: 17/ 107، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 2/ 856.

<sup>(2)</sup> انظر ترتيب المدارك: 7/ 71.

<sup>(3)</sup> انظر المصدر السابق.

<sup>(4)</sup> في طبقات الفقهاء: 170

<sup>(5)</sup> طبع أخيرا في جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

<sup>(6)</sup> انظر فهرست مخطوطات خزانة القرويين لمحمد العابد الفاسي: 1/ 439-441.

<sup>(7)</sup> في تاريخ المكتبات الإسلامية: 104.

السِّفْر الثامن عشر، ويقع في 206 ورقة، يشتمل على قطعة من كتاب النكاح، وكتاب الأيمان والنذور، وكتاب الجهاد، وكتاب الجزية، وكتاب الصدقات.

والسِّفْر الثامن والعشرون، ويقع في: 113 ورقة، يشتمل على كتاب الحجر، وكتاب الصلح، وكتاب الحوالة، وكتاب الضمان، وكتاب الكفالة، وكتاب الشركة، وكتاب الوكالة، وكتاب الإقرار.

والسِّفْر الحادي والثلاثون، ويقع في: 87 ورقة، يشتمل على كتاب المكاتب، وكتاب الفرائض والمواريث.

و «عيون الأدلة» كتاب في الخلاف العالي، يتناول فيه مؤلفه بأسلوب مُتْقَنِ ومركز آراء المذاهب المختلفة وأدلّتهم في القضايا الفقهيّة المختلف فيها، ثمّ يذكر أدلّة المالكيّة باسطًا الكلام على أوجه النّظر المختلفة فيما يعرضه من أدلّة، مناقشا لها مناقشة دقيقة عميقة، تدلّ دلالة واضحة على اطّلاعه وتعمّقه في دراسة المذاهب المختلفة (1). وقد اختصر القاضي عبد الوهاب البغدادي هذا

<sup>(1)</sup> اصطلاح المذهب عند المالكية للأستاذ محمد إبراهيم على: 261 [ط. دار البحوث، دبي، سنة: 1421هـ]. وكتب محمد السُّليماني بحثا بعنوان «أبو الحسن بن القصار ومنهجه في عيون الأدلة» شارك به في الندوة المغاربية حول المذهب المالكي الّتي نظمها المعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر، ما بين 18- إلى: 21 جمادى الأولى سنة: 1412هـ.

الكتاب في «عيون الجالس»<sup>(1)</sup> نقل فيه لفظ القاضي حرفا حرفا، إلا في بعض المسائل اختصرها بعض الاختصار، من غير إخلال بالمعنى<sup>(2)</sup>.

10- «الخصال الصغير» (3) لأبي يعلى أحمد بن محمد العبدي، البصري، العروف بابن الصواف (ت. 489). من كبار علماء المالكية في العراق، قال عنه القاضي عياض (4): «إمام المالكية بالبصرة، وصاحب تدريسهم، ومدار فتواهم، وذو التآليف في وقته مذهبا وخلافا»، وكتاب «الخصال الصغير» مختصر مفيد على الطريقة العراقية، التزم فيه صاحبه الاقتصار على الراجح في المذهب، بإتقان في الضبط، وإبداع في التحرير، ودقة في الاختصار، ونعتقد أن هذا الكتاب هو من جملة الكتب التي مهدت لظهور المختصرات

<sup>(1)</sup> اعتنى به: امباي بن كيتاكاه ونشرته مكتبة الرشد بالرياض، سنة: 1421هـ.

<sup>(2)</sup> عيون الجالس: 5/ 2148 ويقول القاضي عبد الوهاب عن الهدف من وضعه لهذا المختصر: "وقد جردتها [أي مسائل كتاب عيون الأدلة] في هذا الجزء لقرب حفظها، ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعينها، ولمن أراد حفظ المذهب فقط، فإن طلب الحجة على المسألة فليرجع إلى الأصل».

<sup>(3)</sup> لم يصرح ابن العربي باسم هذا الكتاب ولا باسم مؤلفه، وإنما اكتفى بقوله: «قال علماؤنا» كما في المسالك: 5/ 149، 374، 377. وأحيانا ينقل بدون أدنى إشارة، كما في: 5/ 430.

<sup>(4)</sup> في ترتيب المدارك: 8/99. وانظر أخباره في: الديباج المذهب: 1/175، وسير أعلام النبلاء: 1/156، وجمهرة تراجم فقهاء المالكية: 1/ 273.

المشهورة في المذهب المالكي. ومن العجيب أن تهمل جل كتُب التراجم وكتب الفقه هذا الكتاب<sup>(1)</sup>، فلم نجد في ضوء المصادر المتوفِّرة لدينا مَنْ ذكرَهُ أو نقلَ منه، ما عدا ابن الأبار<sup>(2)</sup> الّذي نصً على أن أبا الربيع سليمان بن حَكَم الغافقيّ (ت. 618) صنع رجزا في الفقه على مذهب مالك، تتبع فيه كتاب «الخصال الصغير» وأبوابه. ومن العجيب أيضا والطريف في ذات الوقت أن يكون صاحبنا ابن العربي هو أول من أدخل هذا الكتاب إلى الغرب الإسلامي ضمن النفائس الّتي جلبها معه من رحلته إلى المشرق العربي<sup>(3)</sup>، ومن عجائب الاتفاق الإلمي أن تصمد هذه النسخة أمام غمرات الحوادث وأكتاف الشدائد، وتنجو من أعين جواسيس محاكم التفتيش، وثقافة الحقد الصليبي الكريه، فتصل إلينا

<sup>(1)</sup> صدق أستاذنا لطفي عبد البديع الذي قال: «للكتب مصائر كمصائر البَشَر، فمنها ما يُصافحُ النهار ويتألَّق في حُلَلِ شَتَّى، ومنها ما يَطويه اللَّيل وتضمّه في ظلماتها القراطيس، ويتعدَّر عليه الكلام كما يَتعدَّر على كلّ حبيس، مقدِّمة الذخيرة في عاسن الجزيرة لابن بسّام الشنتريني: القسم: 2، المجلد: 1، الهيئة المصرية ، القاهرة، 1975م.

<sup>(2)</sup> في التكملة لكتاب الصَّلة: 4/ 99، الترجمة رقم: 289. وعنه ابن أَيْبَك الصَّفَدِيّ في الوافي بالوَفَيَات: 15/ 370.

<sup>(3)</sup> نص على ذلك في كتابه سراج المريدين: لوحة 238/ ب [نسخة الغماري المصورة بدار الكتب المصرية].

هذه النسخة من رواية صاحبنا ابن العربي، نشرت أخيرا في بيروت<sup>(1)</sup>.

ونكتفي بهذا القَدْرِ من العَرْض التفصيلي للمصادر الَّي رجع إليها المؤلف، سواء بطريقة مباشرة أو بالواسطة. ونُذكر القارئ الكريم أنه ليس من مهمتنا ذكر كلّ المصادر الّي رجع إليها المؤلف، ولكن نرى من المستحسن أن نشير إلى غاذج منوعة من بعض المراجع الإضافية الّي استقى منها المؤلف مادة كتابه، فقد رجع إلى كتاب «العين» (2) للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت.170هـ)، و «نزهة الألباء في و «تهذيب اللغة» (3) لأبي منصور الأزهري (ت.371هـ)، و «الزاهر في معاني طبقات الأدباء» (4) لأبي البركات الأنباري (ت.577هـ)، و «الزاهر في معاني كلمات الناس» (5) و «المذكر والمؤلف» (6) لأبي بكر الأنباري (ت.328هـ)، و «جامع البيان عن تأويل القرآن» (7) لابن جرير الطبري (ت.310هـ)،

<sup>(1)</sup> في دار البشائر الإسلامية، ستة: 1421هـ، باعتناء: جلال على الجهاني، وتقديم عمد العمراوي.

 <sup>(2)</sup> انظر المسالك: 3/ 329، 4/ 28، 53، ونقل من بواسطة الاستذكار في:2/ 165،
 (3) انظر المسالك: 5/ 329، 127، 388، وبواسطة المنتقى في: 3/ 254.

<sup>(3)</sup> انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 204.

<sup>(4)</sup> انظر على سبيل المثال المسالك: 2/ 220.

<sup>(5)</sup> انظر المسالك: 4/ 308-309، من طريق المازري في المعلم.

<sup>(6)</sup> انظر المسالك: 4/ 418، من طريق ابن عبد البر في الاستذكار.

<sup>(7)</sup> انظر المسالك: 7/ 25.

و«معاني القرآن وإعرابه» (1) لأبي إسحاق الزّجّاج (ت.311هـ)، و«كتاب الزّينة في الكلّمات الإسلامية العربية» (2) لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي (ت.322)، و«التّمهيد في الرّد على الملجدة والرّافضة والخوارج والمعتزلة» (3) لأبي بكر عمد بن الطيب بن الباقلاني (ت.403هـ)، و«التّنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع» (4) لأبي الحسين عمد بن أحمد المنلطي (ت.377هـ)، و«مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشابهة» (5) لأبي عاصم المنلطي بن أصرم النسائي (ت.253هـ)، و«التأكيد في لزوم السّنّة» (6) لأبي عاصم خُشَيْش بن أصرم النسائي (ت.253هـ)، و«العزلة» (8) لأبي سليمان حَمد بن عمد الخطّابي (ت.388هـ)، و«إحياء علوم الدين» (9) لأبي حامد الغزالي الخطّابي (ت.388هـ)، و«إحياء علوم الدين» (9) لأبي حامد الغزالي

<sup>(1)</sup> انظر المسالك: 2/ 204.

<sup>(2)</sup> انظر على سبيل المثال المسالك: 3/ 257، 5/ 579، 585، 3/ 257.

<sup>(3)</sup> انظر المسالك: 3/ 333.

<sup>(4)</sup> انظر المسالك: 3/ 400.

<sup>(5)</sup> انظر المسالك: 3/ 446، 457.

<sup>(6)</sup> انظر المسالك: 3/ 445.

<sup>(7)</sup> انظر المسالك: 2/ 12، 24.

<sup>(8)</sup> انظر المسالك: 3/ 399.

<sup>(9)</sup> من الغريب أن المؤلّف لمن يشر لا إلى الكتاب ولا إلى مؤلّفه، انظر المسالك: 3/ 319، 376، 488، 7/ 221، 343.

(ت.505هـ)، و «الشّفا بتعريف حقوق المصطفى» (1) للقاضي عياض (ت.544هـ)، و «التاريخ الكبير» (2) لأبي عبد الله البخاري (ت.256هـ) و «التاريخ الكبير» المعروف بـ «تاريخ ابن أبي خينمة» (3) لأبي بكر أحمد بن أبي خينمة (ت.279هـ)، و «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» (4) لأبي عمر بن عبد البرّ (ت.463هـ)، وغيرها من الأسفار والأجزاء القينمة، ونحيل من أراد الاستزادة على الفهرست الذي صنعناه في المجلد الثامن للكتب الواردة في المتن، وفهرست الأعلام.

<sup>(1)</sup> صرَّح المؤلِّف باسم «كتاب الشُّفَا» مرَّة واحدة في المسالك: 1/ 425، واكتفى في: 2/ 412 بقوله: «قال علماؤنا المحقِّقون» بينما لم يشر لا إلى «الشُّفا» ولا إلى مؤلِّفه في: 2/ 412، 155، 157، 155، 161، 161.

<sup>(2)</sup> انظر المسالك: 4/ 47 من طريق الباجي في المنتقى.

<sup>(3)</sup> انظر المسالك: 2/ 388.

<sup>(4)</sup> انظر المسالك: 5/ 111، من طريق ابن عبد البر في الاستذكار.

# ملامح من منهج ابن العربي في كتابه «المسالك»

نُودُّ أَن نُنِّبه بادئ ذي بدء إلى معضلة سبقت الإشارة إليها، وهي أنَّ كتاب «المسالك» تضمّن آراءًا كثيرة في الفقه والأصول والحديث والكلام واللغة، ساقها ابن العربيّ غير معزُوَّةً إلى أحد ممن تقدَّمه، ولم نستطع أن نقطع بنسبتها إليه، لاحتمال نسبتها إلى غيره ممن سبقه، وقد أمكننا الله بتوفيقه أن نرُدَّ بعض هذه الآراء إلى أصحابها (1)، وبقي الكثير الَّذي لم نوفَّق إلى ردِّه، ولهذا فإئنا نعتقدُ أنَّ محاولة دراسة منهج ابن العربيّ وموارده في «المسالك» أمرّ في غاية العُسْر والصُّعوبة، ومحفوفٌ في ذات الوقت بكثير من المخاطر والمزالق، وهو الَّذي يقع لكثير من الباحثين الَّذين يدرسون عَلَمًا من الأعلام، يحشُدون آراءه حشداً، تبيينًا لمنهجه زعموا، دون فصل بين ما قال وما حَكَى. وهو الأمر الَّذي حاولنا اجتنابه في عملنا؛ لأنَّ ابن العربيّ لم يُعْن في «المسالك» بعَزْو كل رأي إلى قائله، وربَّما كان ذلك منه خوفًا من الإملال والإطالة، ولا نظنُّ به إلاًّ خيرًا، والأمرُ من قبلُ ومن بعدُ موكولٌ إلى ثقافة الدّارس والدّارسة ومحاولتهما التّعرُّف على مسار التأليف العربيّ، وإدراك العلائق بين الكتب: تأثرًا أو نقدًا أو شرحًا أو اختصارًا أو تذييلاً. وهذا أمرّ زاولناه - بحمد الله- فتوصَّلنا إلى

<sup>(1)</sup> وبخاصة آراء ابن عبد البرّ والباجي.

<sup>9\*</sup> شرح موطأ مالك 1

نتائج لا بأس بها، إلا أنَّ فُقدان كثير من المصادر وقفَ عائقًا دون إتمام العملية النقدية الَّتي لو قُدِّر لها أن تتمّ، لسهّلَت علينا وعلى الباحثين والباحثات من بعدنا دراسة منهج المؤلّف وآرائه بدقَّة متناهية لا تشوبها شائبة. وحسنبنا الآن النّا قرأنا وضبطنا نص «المسالك» مع محاولة توضيح مُبهَمِه وتوثيق مسائله، مع أمل أن يأتي بعدنا من يكمِّل المسيرة، فيستخرج نفائسه، ويستلهم غوامضه بالتأمُّل الصّادق والصَّنعة الكاملة(1).

أوَّل ما يستوقف النَّاظر في كتاب «المسالك» هو ذلك التسلسُل المنطقيّ في البناء الفكريّ لمحتويات الكتاب، فقد وضع المؤلف -رحمه الله- لشرحه خُطَّة مُحْكَمَة، اتَّبَعَها بدقة في جميع الأبواب الّتي فسرَها، فجاء الشرحُ -بحمد الله- نسقا واحدًا يدلُّ على عقل يُتقِنُ التصنيف والتبويب، فعمد ابتداءً إلى كتابة مقدِّمات كاشفة، تُرشِد الباحث للوُلوج إلى «الموطناً»، وتُمكنُه من فهم الحديث على الوجه الصحيح.

وتكلم المؤلّف في مقدِّمته الأولى عن فضل مالك -رحمه الله- ومناقبه، وسَلَفِه، مع ذِكْر موطَّئه وشرَفِه.

وأخلص المقدِّمة الثانية للردِّ على نفاة القياس من الظّاهرية الحزْمِيَّة، ومن الغريب حقا أن تتفق جميع النُسنخ على إسقاط هذا المبحث، فهل أهمله المؤلّف بعد أن وعَدَ به في طليعة الكتاب، إمعانا في تجاهل الظّاهريّة والحطُّ من قدرهم،

<sup>(1)</sup> لا ريب أنه لا سبيل إلى حديث مستوعب ودراسة شاملة لكتاب «المسالك» ما لم تتوافر أدوات البحث الضرورية الّتي أشرنا إليها في المتن، مع ضرورة رجوع الدارس إلى شروح «الموطأ» السابقة على ابن العربي ودراستها دراسة مقارنة جادة.

أم أنّ أيادي آثمة -من المعجَبين بابن حزم- تلاعبت بالنسخة الأم، فحذفت ما حذفت.

وتكلم في المقدِّمة الثالثة عن علوم الحديث؛ فتطرَّق لموضوع معرفة الأخبار، وقَبول خَبَر الواحد العَدْل، وتبيين المرسَلِ من المسْنَد، والموقوف من المرفوع والبَلاَغ، كما تكلم عن الرِّواية والإجازة والمناوَلة، والقول في «حدَّثنا» و«أخبرنا» هل هما واحد أم لا؟

ثمَّ شرع المؤلِّف في شرح «مُوطًا يحيى» على وجهه ونسق أبوابه، فيبدأ غالباً بالكلام على الإسناد، فإن جاء الحديث منقطعا وصله من طريق مالك، أو من غير طريقه، معتمدًا في ذلك على نقل الأيمَّة وما رواه الثقات، وبهذا يرى الناظر في «المسالك» موقع آثار «الموطًا» من الاشتهار والصِّحَة.

كما أنّه كثيرا ما تطرّق لمعاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب، على ما عوّل على مِثْلِه الفقهاء أولو الألباب، واستجلب أطايب أقاويل العلماء في تأويل الحديث وناسخه ومنسوخه، وأتى من الشواهد على المعاني والأسانيد جملة وافرة عظمت بها فائدة الكتاب.

#### عنايته باللغة والغريب:

على الرغم من أن اللغة ليست بضاعة هذا الكتاب الأساسية، فإن فيه الكثير من الملاحظات والاستطرادات اللغوية، فقد أشار في مواطن كثيرة إلى شرح ما استعجم من الألفاظ، شرحا بسيط موجزا، وربما تُوسَّعَ فأورَد مواد لُغَوِيّة مفصَّلة، معتمدًا على كبار أهل اللِّسان كالخليل بن أحمد، وابن السِّكيت وغيرهما.

ومن الملاحظ أنّ المؤلّف اختصر الكلام في بعض الأبواب والمسائل اختصارا اكتفى فيه بإشارات خاطفة غير وافية المراد، لقضايا كان للشرّاح فيها كلامٌ مسهبّ، مما أدى إلى بقاء بعض النصوص المستغلقة من «الموطئاً» لم يُوطئاً كنفها، ولم يكشف عن وجوه الإشكال فيها.

بقي أن نذكر أنَّ لابن العربيّ في بعض المواضع من «المسالك» نزعة للإغراب في الأسلوب، يُغربُ أحيانًا في ألفاظه فيختارها من المعجم غير المالوف، رغبة منه في السُّمو والتألُّق والارتفاع، وقد ساعده على بلوغ مبتغاه علمه الواسع باللَّغة والأدب.

ومن الملاحَظ على أسلوبه أيضًا كثرة الاعتراض والفواصل، فقد يفصل بين المبتدأ والخبر بجملة تمتد سطرًا أو أكثر، كما يكثر البعد بين المتعاطفات مثلاً، ولذلك فقد آثرنا شكل النَّصِ في مواطن كثيرة حتى يستبين القارئ تعلَّق الكلام بعضه ببعض.

ولئن كان يبدو أسلوبه في بعض الأحيان معقّدًا غامضًا، فرُبما كان مرجعُ ذلك -في نظرنا- إلى طبيعة الطريقة الَّتي كان يكتب بها؛ فأغلبُ الظَّنِّ الله كان يُملي مؤلَّفاته إملاءً على تلاميذه، كما أنَّ طبيعة النُقوُل الكثيرة من كتب السّابقين قد أوقعتهُ في هذا التّعقيد الَّذي نزعَمُه.

كما أن كثرة النقول أوقعت المؤلّف في شيء من التّكرار، وأحيانا في شيء من الاختلاف، وربّما التناقض أيضا.

وبالرغم من كثرة هذه النقول، فإنّ شخصية ابن العربي واضحة قويّة، تبرز في أكثر صفحات الكتاب من بين التعليقات الّتي علَّق بها على آراء العلماء وأقوالهم، كما تظهر أشد وضوحا في أحكامه الّتي أطلقها جازمة قويّة، شأن العالِم المعتد بعِلْمِه، الواثق من صحّة رأيه وسَداد اختياره، فهو لم يكن مجرّد ناقل، وإنّما كان ناقلا ناقدا، ومحقّقا بصيرا، لا يحجم عن تأييد ما يراه حَسَنا، ونقض ما يراه قبيحا<sup>(1)</sup>.

#### عنايته بالرواة:

وذكر في بعض المواطن أحوال بعض الرُّواة وأنسابهم، كما لم يفُتهُ في كثير من الأحاديث ذكرُ اختلاف نُسخ «الموطَّا».

### إبداعه في وضع العناوين الدالة:

كما أنّه -رحمه الله تعالى- اعتنى أشدَّ الاعتناء باختيار عناوين مباحثه في أثناء شرحه الحديث، وتأنّق في ذلك أشدَّ التَّأنّق، وإن كان لا يتحرَّج أحيانا من استعارة بعض هذه الأسماء ممن سبقوه كابن عبد البرّ والباجي، ولكن الغالب الأعمّ هو من حُرِّ فكره وخالص إبداعه. ويطولُ بنا المقام لو حاولنا ذكر إبداعاته في هذا الجال، ولكن إليكم بعض الأمثلة التي تدل على صدق ما ادعيناه، ففي مجال تأصيل المسائل وتقعيدها يستعمل العناوين التالية: «تأصيل المسائل وتقعيدها يستعمل العناوين التالية: «تأصيل

<sup>(1)</sup> انظر -على سبيل المثال- نقده لابن أبي زيد في المسالك: 3/ 156، وعطاء في: 2/ 438، وابن عيينة في: 3/ 302، والشافعي في: 4/ 170، وأبي حنيفة في: 6/ 174، 222، وابن حبيب في: 2/ 438، وابن عبد البر في: 3/ 601، أبي حامد الغزالي في: 1/ 115، والصوفية في: 3/ 433، والفقهاء في: 3/ 112، والجهلة من النحويين في: 3/ 578.

وإلحاق» (1) «إلحاق وتبيين» (2) «استطلاع في النظر» (3) «تنزيل وتقريب» (4) كما أنه في مجال النقد والاستدراك يستعمل ما يلي: «انتصار لمالك» (5) «استدراك وتبيين» (6) «اعتراض من مستريب» (7) «تنبيه على وهم وتعليم على جهل» (8) «تنبيه على مقصد» (9) «تنبيه على إغفال» (10) «تنبيه معنوي» (11) «تنبيه على مسألة أصولية» (12) «تنبيه على الترجمة» (13) «تنبيه وتفسير» (14) «تنبيه على وهم قبيح في إسناد يحيى» (15) «تنبيه على شرح» (16) ، وفي تبيين المبهم وتوضيح قبيح في إسناد يحيى» (15) «تنبيه على شرح» (16) ، وفي تبيين المبهم وتوضيح

<sup>(1)</sup> المسالك: 2/ 59.

<sup>(2)</sup> المسالك: 2/ 23، 48، 57.

<sup>(3)</sup> المسالك: 5/316.

<sup>(4)</sup> المسالك: 6/ 449.

<sup>(5)</sup> المالك: 4/ 344.

<sup>(6)</sup> المالك: 1/436.

<sup>(7)</sup> المسالك: 4/ 247

<sup>(8)</sup> المالك: 7/ 319.

<sup>(9)</sup> المسالك: 2/ 7، 55، 67، 6/ 203.

<sup>(10)</sup> المالك: 2/ 208، 7/ 483.

<sup>(11)</sup> المسالك: 2/ 233.

<sup>(12)</sup> المسالك: 6/ 547.

<sup>(13)</sup> المسالك: 4/ 32، 146.

<sup>(14)</sup> المسالك: 7/ 107.

<sup>(15)</sup> المسالك: 2/ 175.

<sup>(16)</sup> المسالك: 2/ 132.

المشكل كان -رحمه الله- يستعمل العناوين التالية: «شرح مشكل» (1) «إيضاح مشكل معضل» (2) «كشف وإيضاح يبين المذهب في ذلك» (3) «توفية ومزيد إيضاح» (4) «تفسير فقهي شرعي» (5) «نازلة معضلة ومشكل» (6) ، كما أكثر من ذكر النكت الشارحة لمقاصده، فكثيرا ما كان يستعمل: «نكتة لغوية» (7) «نكتة أصولية اعتقادية» (9) «نكتة فقهية مذهبية» (10) «نكتة على تفسير بديع» (11) «نكتة في الإسناد» (12).

### عنايته بالأصول والضوابط:

ويَذكُر المؤلف غالبًا في كلّ حديث المسائل الفقهية الفرعية الَّتي تتعلَّق بالباب، ولو بأدنى مناسبة أو أضعف تعلُّق، والظَّاهرُ أنَّه يقصد من هذا أن

<sup>(1)</sup> المسالك: 2/ 303.

<sup>(2)</sup> المسالك: 6/ 362.

<sup>(3)</sup> المسالك: 2/ 124.

<sup>(4)</sup> المسالك: 7/ 119.

<sup>(5)</sup> المسالك: 2/ 56.

<sup>(6)</sup> المسالك: 6/526.

<sup>(7)</sup> المسالك: 2/ 27، 28، 51، 4/ 346، 418، 5/ 115، 204.

<sup>(8)</sup> المسالك: 2/ 28، 189، 212، 4/ 56، 162، 190، 5/ 126، 456، 6/ 490.

<sup>(9)</sup> المسالك: 7/ 215.

<sup>(10)</sup> المسالك: 2/ 178.

<sup>(11)</sup> المسالك: 2/ 201.

<sup>(12)</sup> المسالك: 6/414.

يوصل مسائل الفقه المالكي بحسب الإمكان بالأصول، ويرجع ما يستطيع إرجاعه إلى أصل من الأصول، ليكون ذلك الحديث أصلاً تُسْتَخْرَج منه هذه المسائل، فهو بهذا الصّنيع كان يُنَقِّح الفقه المالكي بتحقيقه لمناط الأحكام ونظره في الأدلَّة، ونقضه على الفقهاء ما كانوا يفتون به تقليدًا أو عن ضعف دليل.

وهكذا؛ فإنَّ الناظر في شرح حديث «المسألك» يرى بوضوح سمة طرائق علماء الأصول في الفكرة والعَرْض والمصطلح.

ونعتقدُ أنَّه في عمله الاجتهادي هذا، كان مُتأثرًا أكبر التأثّر وأشدّه بالإمام الجليل أبي الوليد الباجي في «المنتقى» في إيراد الأقوال المختلفة في المذهب وغيره، فيتوسَّع في الحلاف، ويجنح إلى التّخفيف من التزام التّقليد، وذلك بفتح باب النَّظَر في الأدلَّة، ولو في حدود النَّظر المذهبي أحيانًا.

كما نلاحظ أنَّ المؤلِّف اهتم في كثير من المواطن بالضبط والتنظير، فأكثر من البحث والنّظر والاستشكال، فنقد كثيرًا من الأقوال داخل المذهب وخارجَهُ واستبعدها، مُبيِّنًا ذلك بتصوير الوقائع، وملاحظة ما يتحققُ فيها من المصالح المقصودة للشَّرع وما لا يتحقق، وبهذه الأبحاث القيِّمة المُمحَّسة للنصوص: نقدًا وتحريرًا، ومشاركة في المباني والمدارك، ظهرت براعته في تنزيل القواعد والمقاصد، مِمّا يجعلنا نزعم أنّه بنزعته التجديديّة هذه، انتهج بالفقه المالكي نهجًا متطوِّرًا جديدًا عدل فيه عن المنهج الالتزامي، وسار على المنهج التصرّفي (۱) الذي مهّد سبيله ابن عبد البّر في «الاستذكار».

<sup>(1)</sup> على حُدِّ تعبير شيخ شيوخنا محمد الفاضل بن عاشور.

ومن الأشياء الّتي ينبغي ملاحظتها أيضا أن المؤلّف -رحمه الله- كثيرا ما يذكر تقسيما معينًا للكلام إلى أكثر من مسألة أو وجه أو فصل أو فرع، ثم يقتصر على ذِكْرِ مسألة أو وجه واحد فقط، غير ذاكر لسائر ما وَعَدَ به، مما أوقعنا في حيرة من أمرنا! وكثيرا ما كنا نتساءل: هل سقطت باقي الوجوه والمسائل والفصول من النُّسَخ المعتمدة لدينا؟ أم أنّ ناسخ الأصل سها عن ذِكْرِها؟ وهو أمر مُسْتَبْعَدٌ أشدً الاستبعاد؛ لأنه تُكرر في مواضع كثيرة، فانتهى بنا الرأي إلى أنّ الأمر لا يعدو من أن يكون طريقة ومنهجا ارتضاه المؤلّف في سيرته في التأليف، فكأته يَودُ أن يقول: إن للكلام أوجها عدّة، أو مسائل كثيرة، أهمها كذا وكذا، وهذا أمرٌ لا يتطلّب ذِكْرَ الأوجه أو المسائل الباقية. وعليه فإذا ما وجد القارئ تقسيما ذكر فيه الوجه الأوّل أو الفصل الأول دون أن يجد لذلك بقيّة، فهذا يعني أن المؤلّف قصد بذلك أهم الأوجه أو الفصول أو المسائل، والله أعلم.

وليست جميع مسائل الشرح قائمة على كلام مالك في موطئه، وإنما جاءت في الشرح مباحث وفصول اقتضاها المقام، فأوردها تفريعا أو استطرادا، بدون أن يخل هذا التفريع والاستطراد بالنسق العام للموضوع المشروح، فهو تفريع ذكي للمسائل، واستطراد مقصود، يساعد القارئ على تصور الموضوع، واستيعاب فهمة على أحسن وجه وأقومه.

هذا مُجمل ما توصّلنا إليه بتأمُلاتنا في الكتاب، وهي تأملات نعتقد أنها قاصرة، ولكن قد يكون في الإجمال بعض الغناء؛ لأنه لا يخلو من تنبيه إلى مشارف الآراء، ومعاقد الأفكار، مع أمل العودة إلى الكتاب بالدّرس والتّمحيص فيما يستقبلُ من الأيام إن شاء الله تعالى.

#### بين «المسالك» و «القبس»:

استوعب المؤلّف -رحمة الله عليه في كتابه «المسالك» أغلب ما في كتابه «القبس» (1)، وأضاف عليه إضافات كثيرة، والمتأمّلُ في عنوان الكتابين يدركُ هذا المعنى، فالقبَس عبارة عن لحات دالّة على المراد، جعله مؤلّفه إملاءً على أبواب «الموطّا»، وجمعًا لما فيها من الأحاديث والآثار، فهو لم يُعنَ بشرح كلّ الأحاديث والآثار وأقوال مالك الواردة في «الموطّأ»؛ بل كان -رحمه الله- يأتي إلى الباب الّذي تعددّت فيه الرّوايات، فإذا كان المآل فيها واحدًا، شرحَ منها حديثًا واحدًا، وكأنّه بذلك شرح جميع الباب، فهو أشبه بالتفسير الموضوعي للموطأ.

أمّا «المسالك» فقد تُتَبَّعَ فيه المؤلّف ألفاظ الأحاديث حديثًا حديثًا حديثًا أمبيّنا لمعانيها وموضِّحًا لأحكامها، مقتفيا آثار من سبقوه، كالبوني والقَنَازِعِيّ والباجي وابن عبد البر -رحمة الله عليهم-.

<sup>(1)</sup> وقد اجتهدنا في تَتَبَّعِ أغلب النُّصوص المشتَركة بين الكتابين، وأشرنا في الهامش إلى كلِّ نصرٌ وردَ بالقبس بقولنا: «انظره في القبس».

<sup>(2)</sup> وكثيرا ما كان يختصرُ في الشرح، فيقتصر على انتقاء بعض الأحاديث الدّالة، وأحيانًا يترك أبوابًا بأكملها بدون شرح أو تعليق.

### وصف النسخ المعتمدة في القراءة والضبط

#### نسخة الجزائر:

تقع في ثلاثة أجزاء، سجلت في المكتبة الوطنية بالجزائر تحت أرقام: 425، 426، في ثلاث مجلدات<sup>(1)</sup>، وهي نسخة في أصلها رباعية، بدليل أنَّ آخر جزء فيها كتب عليه: «كمل السِّفْر الرابع بحمد الله وحسن عونه، وبتمامه تم جميع الديوان من ترتيب المسالك على مُوَطَّا الإمام مالك، على يد العبد الفقير محمد بلوم، وذلك أواخر رمضان(28) سنة: 1209هـ».

وفي نهاية جزء آخر تلقانا عبارة: «تُمَّ السِّفْرُ الثالث من كتاب المسالك شرح مُوطًا مالك، تأليف الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي -رضي الله عنه وذلك يوم الجمعة الثالث والعشرين من جمادى الثانية [كذا] عام تسعة ومئتين وألف» (بالحروف).

وأوَّل هذا الجزء: «باب ما يجوز أكلَّه من الصيد».

كما تلقانا عبارة يستفاد منها أنها نهاية السِّفْر الثاني ونصها: «كمل السِّفْر

<sup>(1)</sup> انظر الفهرست العام لمخطوطات المكتبة الوطنية في الجزائر لفانيان: 109 [ط. الجزائر: 1893م، باللغة الفرنسية].

الثاني من المسالك في شرح مُوَطَّا أبي عبد الله مالك، تأليف الإمام القاضي أبي بكر بن العربي -رضي الله عنه- وذلك في العشر الأواخر من رمضان سنة: 1208هـ».

أما النُّسخة فتبدأ بمقدمة الكتاب، وهي الجزء الأوّل بطبيعة الحال، بغضًّ النَّظر عما وقع في الكتاب من سقط وقع التنبيه عليه في موضعه.

إذا فالكتاب مُنْتَسَخٌ في بداية القرن الثالث عشر الهجري، بين سنَتي رمضان 1208هـ ورمضان 1209هـ. وهو ما يقابل نهاية القرن الثامن عشر الميلادي كما نصَّ على ذلك أحد الأعاجم باللّغة الفرنسية بالحروف اللاتينية.

ونلاحظ أنَّ على النُّسخة خواتم على أشكال ثلاثة:

الشكل الأوّل: لم نستطع تبيّنه وهو دائري، ولعلّه مكتوب بالعربية، والثاني شبه دائري كتبت فيه: مكتبة الجزائر بالحروف اللاّتينية، أمّا النّالث فهو بيضاوي الشكل وكتبت فيه عبارة «المكتبة الوطنية بالجزائر».

وعلى السنّفر الأوّل صيغة تملّك بخط لا شك أنّه متأخر عن تاريخ النسخ، وبخط يدوي نص عبارته: «الحمد لله، تملك محمّد العربي بن محمّد بن عيسى هذا السنّفر الأوّل من «المسالك على مُوَطّا الإمام الأعظم مالك» للقاضي أبي بكر بن العربي من ورثة أبي محمّد الحفصي، لطف الله بالجميع، أواخر شعبان سنة:... [وهناك كلّمتان لم نتبينهما]» على أنَّ معرفة شخص المتملك [محمّد بن العربي بن محمّد بن عيسى] وشخصية الموروث [أبي محمّد الحفصي] قد تفيدنا في معرفة تواريخ التّملُكين، ولم يفصل بينهما.

على أنَّ ما ورد عند سزكين في تاريخ التراث العربيّ في مادة الفقه المالكي (مالك – الموَطَّأ)؛ بأن النَّسخة ترجع إلى 1029هـ، إن لم يكن خطأ في الطبع تولد عن أن الصفر تقدم رقم (2)؛ فإنَّه خطأ في القراءة لا محالة، خصوصا أن الناسخ نصَّ على ذلك في نهاية السِّفْر الثالث بالعبارة.

ومهما يكن من أمر؛ فإنَّ التنصيص على سنة: 1209هـ، قد يفهم منه على أن النُّسخة قد كتبت كلّها في هذه السنة، على حين أن قراءة أواخر الأجزاء كلّها يفيد أنَّ الجزء الثاني كمل في العشر الأواخر من رمضان الأجزاء كلّها يفيد أنَّ الجزء الثاني كمل في العشر الأواخر من رمضان 1208هـ. وأن السِّفْر الرابع تمَّ في 28 رمضان سنة: 1209هـ.

والنسخة كتبت بخط مغاربي واضح، إلاَّ بعض العناوين فقد كتبت بخط مشرقي، ولعلَّ النَّاسخ ورَّاق يَحتَرِف النَّسخ ويُجيدُ الخطِّ المغربي والمشرقي. ومقاسها: 205/ 300 مم، وكتبت العناوين بالخطِّ الأحمر.

ومن أسف؛ فإنَّ كتاب البيوع ساقط منها، مما اضطرّنا إلى اعتماد نسخة القرويِّين فقط، وهذا النقص هو الّذي أشار إيه قديما شيخ النهضة الإسلامية في الجزائر عبد الحميد بن باديس في ترجمته لأبي بكر بن العربي<sup>(1)</sup>، حيث قال: «وكتاب المسالك ومنه نسخة في مكتبة الجزائر (يقصد هذه النسخة) بها نقص، وعندنا منه جزء فيه ما يكمِّل ذلك النقص»<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> في تذييله على كتاب العواصم من القواصم: 2/ صفحة: س [ط. المطبعة الجزائرية الإسلامية، سنة: 1347].

<sup>(2)</sup> تعتبر المكتبة الخاصة للشيخ عبد الحميد بن باديس من جملة المكتبات الّتي لعبت بها الأيادي الآثمة، فقد ذكر لنا والدنا الشيخ الحسين السّليماني -رحمة الله عليه- أن

وإلى جانب هذا النقص، نجد هذه النسخة نفسها تُسعِفُنا بعدة أبواب في كتاب الحج، انفردت بها دون سائر النسخ، ففي نهاية السِّفْر الثاني منها ومن النسخة «غ» [وهو ما يعادل: 4/ 352 من المطبوع من المسالك] احتفظت لنا «جـ» بباب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، إلى آخر كتاب الحج [وهو ما يعادل: 4/ 477 من المطبوع من المسالك].

<sup>=</sup> الشيخ عبد الحي الكتاني ذكر له أنه اشترى بعض الكتب النادرة من تركة عبد الحميد بن باديس بعد الحرب العالمية الثانية. كما ذكر الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في إحدى رسائله أنه وقف على مكتبة الشيخ ابن باديس (بعد وفاته) واشترى منها الكثير. [انظر الجواب المفيد للسائل المستفيد: 66 باعتناء بدر العمراني].

قلنا: وقد حاولنا البحث عن هذا الجزء من «المسالك» في الخزانة الكتانية التي وزعت على الخزانة العامة بالرباط والخزانة الملكية بمراكش، فلم نعثر له على أثر، كما أنه يتعدّر علينا الآن على الأقلّ - البحث في الخزانة العُمارية؛ لأنها بيعت للسياسي المصري حسن التهامي، وبلغنا عن الأستاذ أحمد القرشي -مسئول خزانة التهامي أنها أهديت إلى دار الكتب المصرية، نرجو أن تتاح لنا فرصة البحث في دار الكتب عسى أن نعثر على هذا الجزء النادر، مع العلم أنه يحتمل أن يكون قد بيع لغير هذين العلمين، فقد ذكر الأخ محمد أمين فضيل؛ أن الشيخ محمد الصالح رمضان -حفظه الله - حَدَّثه عن الشيخ ابن باديس أنه كان ينوي إنشاء مكتبة عامة لطلبة العلم، لكن تُوفِي قبل أن يحقّ هذه الأمنية. ففكر حينذاك بعض خواص تلاميذه والمقربين منه أو تكون مكتبته الشخصية نواة لهذه المكتبة العامة التي كان ينوي إنشاءها. لكن تدخل أخوه الزبير بن باديس وزعم أن المكتبة متعرّضة لخطر القصف -وكانت تدخل أخوه الزبير بن باديس وزعم أن المكتبة متعرّضة لخطر القصف -وكانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت - فالأولى نقل المكتبة لمكان آمِن ريثما تنتهي الحرب. يقول الشيخ محمد الصالح رمضان: فإذا بالسنوات تُمُرُّ، وإذا بي أجدُ كتب الشيخ يقول الشيخ في الأسواق، والله المستعان.

وقد رمزنا لهذه النُسخة بـ: «جـ»، إشارة إلى أنّها من الجزائر. نسخة الزاوية الحمزاوية<sup>(1)</sup>:

تتكون مخطوطة الزّاوية الحمزاوية من نسخة كانت في الأصل رباعية سَلِم طرفاها: السِّفْر الأوَّل، والسِّفْر الرابع وهو الأخير، وهما معًا بخطِّ واضح أندلسي من خطوط القرن السادس، يرجع إلى سنة: 579هـ، وهو المنصوص عليه ذلك في نهاية الجزء الرابع صفحة 327، وبقي مقروءًا منه: «... في شهر شعبان من عام تسعة وتسعين وخمس مائة، وبهذا كمُل الديوان».

وهي نسخة نفيسة كُتِبت بعد وفاة المؤلّف بعهد قريب، أي في العهد الذي يحتمل أن يكون أبناؤه وتلاميذه وحملة تراثه ما زالوا على قيد الحياة في المغرب والأندلس، ويظهر أنَّ هذه النُسخة كانت في القرن الثامن بغرناطة كما تشهد بذلك طرَّة على آخر صفحة (301)، من السِّفْر الأوَّل، يُقْرَأ منها بخطِّ مُغاير لخط النُسخة كتب متداخلاً، وبعضه يُقْرَأ من أسفل إلى أعلى: «أكملت هذا السِّفر مطالعة بغرناطة... من...المعظم من عام ثمانية... بعد سبع مائة».

<sup>(1)</sup> وتُعرَف أيضًا بالزاوية العيّاشيّة، وعن هذه الخزانة يقول شيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية: 128 وأما مكتبة الزاوية الحمزاوية الموجودة في سفح آيت عيّاش [جنوب ميدلت] من المغرب الأقصى، فمنسوبة إلى رئيس الزاوية المذكورة أبي عمارة حمزة بن الرحّالة النقّاد المتبحّر الشيخ أبي سالم العيّاشي (1130هـ) صاحب الرحلة الحجازية المفيدة المطبوعة في فاس في مجلّدين، وهي مكتبة عظيمة فيها ذخائر كثيرة، كنت رأيت برنامجها في صغري». وانظر إن شئت- دور الكتب في ماضي المغرب: 77، وقبس من عطاء المخطوط المغربي: 136، وتاريخ خزائن الكُتُب بالمغرب لأحمد شوقي بنبين: 137. وكتاب المغرب للصديق بن العربي: 155 [ط. دار الغرب الإسلامي].

وفي أوَّل هذا السّفر تملّك هذا نصُّه: «لأحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد القرشي -وفقه الله- اقتناه بمدينة وجدة -حرسها الله- بالشراء الصحيح، ثم صار لابنه» وفي الزاوية اليسرى مكتوب مُنَكَسًا: «تملَّكَه الطا... سنة....».

وعلى الصفحة نفسها ترجمة للمؤلّف يحسن إيرادها، بيانًا لنباهة المتملّكِين الذين يقدرُون المؤلّف ويحرصون على التعريف به أوَّل النُسخة تنويها بإمامته، ونثبتها على ما قد شابها من تآكل في الأطراف جار على بعض الألفاظ، ولعلّه من أثر عدم التحري عند التصوير، وفي النية بحول الله الرحلة إلى الربوع الأطلسية للوقوف على النُسخة لجَبْر واستكمال الفوات، وهذا نصّها:

«المؤلّف -رضي الله عنه-: هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن أحمد المعافري من أهل إشبيلية، يُكنى [أبا بكر] ويعرف بابن العربيّ.

مولده سنة: خمس وستين وأربع مائة، وتأدب بإشبيلية، ورحل عند انقراض دولة بني عباد سنة: خمسة وثمانين وأربع مائة من نحو سبعة عشر [عاما] ولقي أشياخا أعلاما أخذ عنهم كأبي حامد الغزالي، وأبي بكر الشّاشي، وأبي بكر [الطّرطوشي] ودخل بغداد مرتين، وأقام في الإسكندرية عند الطّرطوشي، وبها توفّي أبوه رحمه الله. ثم [عاد إلى] الأندلس سنة: خمس وتسعين، فسكن بلده، وشُوورَ فيه، وسمّع ودرّس الفقه و[الأصول – أو الأصلين] وجلس للوعظ والتّفسير، ورُحل إليه. وهو فصيح حافظ ذاكر، عظيم القَدْر، عالم...

من تواليفه:

«أحكام القرآن» وهو من كتبه الحسان.

وهذا التأليف «المسالك» و...

و «العارضة».

و «سراج المريدين»: وهو كتاب جليل مُفيد في معناه، نحا فيه منحى التصوُّف.

و «الإنصاف في مسائل الخلاف».

و «تلخيص التلخيص».

وتُونِّنِيَ على مقربة من مدينة فاس، في شهر ربيع الأوَّل، وقيل: في الآخر من سنة: ثلاث...

وقيل: مولده لثمان بقين من شعبان سنة: ثمان وستِّين وأربع مئة.

ويبدو أن مالك النُسخة كان من العلماء، فلخص هذه الترجمة الّتي تقتربُ في صياغتها وترتيب معلوماتها من صيغة ترجمة ابن الزُبير في «صلته»، كما يتجلى ذلك من المقارنة بينهما من خلال ما احتفظ لنا، البُنّاهي مثلا في «قضاته»: 106 (ط. بروفنسال) من نقول عن ابن الزبير.

بقيت الإشارة إلى أن المرحوم بكرم الله تعالى أستاذنا العلامة محمد المنوني؛ قد تناول هذه النُسخة بالذِّكْر الموجَزِ في مقالة له بعنوان: «مكتبة الزّاوية الحمزاوية صفحة من تاريخها»، نشره في مجلة «تطوان» صفحة: 116، تحت رقم: 24، (1) وهو بالنَّص:

<sup>(1)</sup> نشر هذا المقال فيما بعد ضمن كتابه: قبس من عطاء المخطوط المغربي: 1/ 386.

«كتاب «ترتيب المسالك في شرح مُوطًا مالك»، لأبي بكر محمد ابن عبد الله ابن العربي المعافري، الأندلسي، الإشبيلي، المتوفَّى سنة: 546هـ ابن عبد الله ابن العربي المعافري، الأندلسي، الإشبيلي، المتوفَّى سنة: 1151م. مجلّدان: الأوّل والرّابع الذي يبتدئ من كتاب «الشُّفْعة»، وهما معا مكتوبان بخط أندلسي عام: 579هـ».

ولنا ملاحظات على ذلك:

الملاحظة الأولى: خُلُو التّعريف من معالم التّعريف العلميّ، فلا تنصيص على عَدَد الصّفحات، ولا على بدايات كلّ مجلَّد على حِدة، ولا على المعلومات الضرورية في مقاس الكتاب وعدد الأسطر وغير ذلك، مما يدل على الله لم يحظ عنده بالتّأمُّل اللاّزم، ولا شكّ أنّ وراء ذلك ضيق الوقت، وعدم توفُّر العوامل المساعدة على التّحقيق والتّدقيق.

الملاحظةُ الثانية: تحديد وفاته سنة: 546هـ، هو إثباتُ للمرجوح وإعراضٌ عن الرّاجح المشهور.

الملاحظة الثالثة: أنّه سمّى الكتاب: «ترتيب المسالك»، ولم يُعِر اهتماما لما جاء في أوّل السّفْر الأوّل صفحة: 3، ونهايته في صفحة: 301 من أنّه كتاب «المسالك في شرح موطاً مالك»، ولعلّ الشّيخ كان متأثّرا بما وقر في ذهنبه عند بعض مُتْرجِمِي أبي بكر بن العربيّ أنَّ له كتاب «ترتيب المسالك»، فتابع ما عندهم مقلّدًا إياهم، وليس الأحوط والأونل، إذ إعمال ما جاء على هذه الذخيرة أولى من إهماله؛ إلا إذا كان يقصد من طرف خفي إلقاء ظلال من الشّك على العنوان المثبت على النسخة، وتقديم بديل عنه، وهو ما عرضنا له بالمناقشة في أثناء تحقيق عنوان الكتاب(1).

<sup>(1)</sup> صفحة: 205-209 من هذا المجلّد.

تتكوّن نسخة الزاوية الحمزاوية من سفرين كما سبق الإيماء إلى ذلك، أوّلهما يبتدئ بالمقدِّمة إلى ما قبل جامع الصلاة. وقد أثبت النّاسخ في نهاية الجزء الفقرة التالية:

"كمل السّفْر الأوّل والحمد الله ربّ العالمين، وصلى الله على محمّد الحاتم وعلى آله وسلم تسليما، وذلك من كتاب «المسالك في شرح مُوطًا أبي عبد الله مالك» رضي الله عنه وغفر له ورحمه، ويتلوه في الثاني: جامع الصلاة، مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري؛ أن رسول الله علي كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها».

ومعنى ذلك: أن هذا الجزء قد تضمن من الكتب: وقوت الصلاة، والطهارة، والصلاة، والسهو، والجمعة، والصلاة في رمضان، وصلاة الليل وصلاة الجماعة، وقصر الصلاة في السنفر، وشارف كتاب العيدين.

أمّا السِّفر الرّابع فعذرنا في الإشارة إليه والتّعامل معه، أنّه كان لنا مضيئا لما يتصلّ بالنُّسخة على العموم، حيث استطعنا أن نصل إلى بعض الإفادات:

أوَّلها: التَّقسيم الرُّباعي المستفاد من نهاية النُّسخة.

ثانيا: أنَّ السُّفْرين معًا بخطٌّ واحدٍ.

ثالثا: تأكيد أنَّ اسم الكتاب «المسالك» اعتمادًا على الصّفحة الأولى من السِّفْر الرَّابِع الَّتِي جاء فيها: «الرَّابِع من المسالك لابن العربيّ رضي الله عنه».

رابعا: تاريخ نسخ الكتاب المثبت على الصّفحة الأخيرة من السّفْر الرّابع وهو: سنة: 579هـ.

خامسا: خصائص الخطّ، والّذي هو واحد في السِّفْرَيْن من كونه أندلسيا فيه الضَّبط بالقلم لبعض الكلمات المشكلة، وفيه علامات المقابلة والإهمال وغير ذلك.

وفد رمزنا للسِّفْر الأوّل من هذه النُّسخة بحرف: «غ»، وابتداء من السَّفْر الرابع والّذي بدايته كتاب الشّفْعَة، رمزنا للنُّسخة بحرف: «م».

## نسخة الفكون(1):

بدايتها: جامع الصلاة وينتهي آخرها في أثناء كتاب الحجّ، وتتكون من 129 لوحة، بخط أندلسي مليح، كتبها محمّد بن عبد الله ابن محمّد الصولاتي [كذا] في القرن السابع (670هـ).

وهي مِلْك الحاج نجيب الدَّمْنَاتي [كاتب العدل بمحكمة دَمْنَات بمرّاكش] وقد آلت إليه من ترِكة القائد عمر الكلاوي، وكان قد اشترى قصره بمحتوياته،

(1) عن مكتبة آل الفكون يقول شيخ شيوخنا عبد الحي الكتاني في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية: 140 «مكتبة الفكون الّتي كانت بقسنطينة، تشتمل على عدة آلاف من المجلدات الثمينة، أغلبها موروث عن جدهم الأعلى الشيخ عبد الكريم الفكون الّذي يقول في مكتبته الشهاب أحمد بن قاسم البوني في الدرة (المصونة في علماء بونة): وعنده الكتب بالآلاف، والمجد بالأخلاف، ثم زادها أحفاده كثرة بما اشتروه من مصر وتونس». وانظر إن شئت - كتاب شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية وتونس». وانظر إن شئت - كتاب شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية للأستاذ أبي القاسم سعد الله (ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1406هـ).

ومنها: خزانة كتب نادرة، ظلَّ الحاج نجيب يُزوِّد بها جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، من ذلك هذه النُسخة الّتي عرضت سنة: 1971م، و«شرح غريب الموطاً» لابن حبيب الّذي استقرَّ أخيرا بمكتبة الحرم المكّي الشريف. والكتاب قبل أن يستقر في خزانة القائد الكلاوي كان من محتويات المكتبة الفكونية (1) الّتي سارت بذكرها الركبان، واحتوت ذخائر وأعلاقا ذهبت شذر مذر، وانتهبتها يد الاستدمار الفرنسي عند دخوله الجزائر غازيا.

وعلى الصفحة الأولى منها: «الثاني من المسالك شرح مُوَطَّا مالك، تاليف الإمام أبي بكر ابن العربي – رضي الله عنه –»، وذلك بخط أندلسي مغلظ، وأسفل منه بقلم دقيق: «في نوبة الفقير لربه: محمّد بن عبد الكريم الفكّون غفر الله له».

وفي اللوحة 128/ب، تلقانا عبارة: «كمل السنّفر الثاني من كتاب المسالك في شرح مُوَطَّأ أبي عبد الله مالك».

وفي اللوحة 129/أ، ما يتمم ذلك وهو: «تأليف الإمام أبي بكر ابن العربي – رضي الله عنه –، والحمد لله رب العالمين، يتلوه في الثالث: وكان الفراغ منه خامس ذي الحجة عام 690هـ، على يد الفقير إلى ربّه: محمّد بن عبد الله بن محمّد (الصولاتي) [كذا]

# أمات الله كاتبه مُحِبًّا لأصحاب النّبي مع النّبي

<sup>(1)</sup> انظر أخبار مكتبة عائلة الفكون في تاريخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله: 5/ 382 [ط. دار الغرب الإسلامي].

وأسكنه بذلك دار عدن جوار الله ذي العرش العلي" وهي نُسخَة بخطِّ أندلسيِّ مَلِيحٍ، غير مشكول، وقع تمييز العناوين فيه والفصول والفروع والفوائد والأقوال بتغليظها، والتزم فيها الناسخ بالإشارة إلى ترابط شطري الورقة بالتعقيبة المعروفة بالرَّقاص.

كما وقعت الإشارة في النُسخة إلى بعض الحروف المهملة، بإثبات علامات الإهمال، ولكن ذلك غير مُطَّرد.

وقد رمزنا لهذه النُسخة بـ «غ»، إشارة إلى أنّها من المغرب،وابتداء من كتاب الجهاد رمزنا لها بحرف (م) إشارة إلى أنها من المغرب.

### نسخة القاهرة:

وهي من محفوظات دار الكتب المصرية بالقاهرة، حديث طلعت 793، وتشتمل على 130 لوحة، تنتهي عند الكلام على آخر حديث من كتاب قصر الصلاة في السّفر، باب العمل في جامع الصلاة، حديث ابن شهاب، عن ابن المسيّب؛ أنّه قال: «ما صلاة يُجلس في كلّ ركعة منها...»، ويليه في الجزء الثاني «باب جامع الصلاة». قال النّاسخ: «كمل السّفر الأوّل من كتاب المسالك في شرح الموطناً للإمام أبي عبد الله مالك على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن عبد الله بن محمد الصولاتي، في خامس عشر محرم سنة: واحد وتسعين وست مئة».

وواضح أن هذه النُّسخة تُشكِّل الجزء الأوّل، وتمامُها هو الّذي يملكه الحاج نجيب الدّمناتي؛ لأنّهما معًا متكاملتان، تَقَارِبَ تاريخ نسخهما إحداهما في ذي الحجة عام 690هـ، والثّانية: في 15 محرم 691هـ.

أي استغرق نسخ أحد السِّفْرين شهرًا على يد ناسخ واحد، وهو محمّد بن عبد الله بن محمّد الصولاتي، ويشاء الله أن يتفرَّق السِّفْران؛ أحدهما ظلَّ بالمغرب بعد أن طاف في أماكن نعرف منها قسنطينة عند آل الفكّون، والآخر نجهل مساره إلى أن استقرَّ عند طلعت بالقاهرة.

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كلَّ الظنّ أن لا تلاقيا وقد رمزنا لهذه النُّسخة بـ «ق» إشارة إلى أنّها من القاهرة. نسخة القرويين<sup>(1)</sup>:

أما وصف النّسخة؛ فقد أغنانا عن ذلك الأستاذ العابد الفاسي في «فهرس مخطوطات خزانة القرويين»: 1/ 188 (رقم: 180)، الَّذي جاء فيه ما يلي: «السّفْر الثاني منه بخط مغربي صحيح، عار عن وثيقة التحبيس، أوَّله كتاب الجهاد وأحكامه، وآخره أسماء النَّبيّ عليه السلام. وبآخر هذا السّفْر ما صورته: «تم الكتاب بحمد الله وعونه، على يد عمر بن يوسف الفناني، في يوم الأربعاء لاثني عشر خلون من شهر ذي القعدة سنة:أحد عشر وسبع مئة، فرحم الله كاتبه وقارئه وكاتبه، ومن دعا بالمغفرة والرحمة، آمين رب العالمين». وعقب هذا ورقتان في مناقب بعض (ح) أوَّله مناقب أبي ذر، وآخره مناقب سعد بن معاذ، مخروم من آخره، ويظهر أنَّه من صنيع أبي بكر المذكور، والكلّ سعد بن معاذ، مخروم من آخره، ويظهر أنَّه من صنيع أبي بكر المذكور، والكلّ بخطّ مغربي، أوراقه: 122، مسطرته: 42، مقياسه: 22/ 23.

<sup>(1)</sup> للوقوف على أخبار خزانة القرويين، انظر: تاريخ المكتبات الإسلامية: 88، ودور الكتب في ماضي المغرب: 57، وتاريخ خزائن الكتب بالمغرب: 120.

وما لم يتعرّض له الأستاذ العابد هو ما يتعلّق ببعض خصائص النُسخة من الإسقاط والإلحاقات والمقابَلَة؛ ولم نجد عبارة صريحة في آخر النُسخة تدل أنَّ على النُسخة مقابلة على الأصل المنتسخ منه، ولكن يقوم مقام العبارة الدالة على المقابلة وجود دارات بين فقرات النُسخة، وفي داخلها نقطة إشارة المقابلة كما هو متعارف على ذلك عند علماء الضبط.

ولا نجازف إذا قلنا بأن الأصل الّذي تفرعت منه هذه النّسخة له صلة ما بنسخة كتبت في عهد المؤلف -رحمه الله-؛ لأننا لم نجد الترحم المعتاد في مثل هذه الحالة، بل على العكس فإنّ عبارة «وَقَّقَهُ الله تعالى وسدَّده» الَّتي وردت في أصل السّفر لا يمكن أن تكون دعاء يتّجه إلى الميّت؛ بل الأرجح أن تكون دعاء للحَيِّ، وفي ذلك ما يدلُّ على أنَّ الأصل أو أصل الأصل احتياطًا يرجعُ إلى عهد المؤلّف الَّذي وقع الدُّعاء له بالتّوفيق والتسديد.

وأورد الناسخ مناقب أبي ذر ومعاذ وأبي هريرة وعمرو بن العاص والبراء بن عازب وبلال وسعيد بن معاذ. وقد سبق إلى الخاطر أنَّ ذلك قطعة من العارضة، وبالرجوع إلى مطبوعة العارضة تبيَّن أنَّ ما جاء في الوقتين أوسع وأطول وغير متطابق مع ما في العارضة، وقام احتمال أن تكون مطبوعة العارضة من أصل غير تام، ولكن ذلك غير مُتَّجه؛ لأنَّ سياق المناقب في العارضة هو غيره في الورقتين، إضافة إلى أنَّ المؤلف يتكلم عن أبي عيسى الترمذي في سياق لا يدُّل على أنَّه يتناول أحاديث مؤلفه بالشرح.

أمًّا نسبة ما في الورَقَتَيْن إلى أبي بكر ابن العربيّ فهي نسبة صحيحة، تفطَّن إلى ذلك المرحوم بكرم الله تعالى الأستاذ العلاَّمة العابد الفاسي في «فهرست

مخطوطات خزانة القرويين»: 1/ 88. ونصُّ عبارته: «ويظهرُ أنه من صنيع أبي بكر، ولعلَّه كان مترددًا في ذلك كما يشهد بذلك قوله: «يظهر»، ونحن لم يظهر لنا ذلك، وإنما تأكد لنا؛ لأن فقرات في الورقتين بعينها قد وردت في العارضة مثل: كلامه في مناقب أبي ذر، وهو في العارضة: 13/ 209- 210. وكلامه في مناقب أبي هريرة، هو في العارضة: 13/ 225 – 226.

- إحالته على كتاب المشكلين [مشكل القرآن والسنة:].

- ونقله في مناسبتين عن شيخه الفهري، ويقصد به الطرطوشي نزيل الإسكندرية، وطريقة عرضه للقضايا وترتيب للمسائل، هي نفسها كما في مختلف كتبه، وهو منحى قد الفناه واستأنسنا به، بحيث لا يكاد يخفى علينا كلامه.

واحتمال أن تكون الورقتان نقلا من كتاب «سراج المريدين» احتمال قوي، ولولا الاحتياط لجزمنا، وتحدث نفس أحدنا أنَّ ما ورد في الصفتين سبق أن قرأناه في «سراج المريدين»، وحال بيننا وبين المقابلة بُعد أصولنا عنّا.

وقد رمزنا لهذه النُّسخة بـ «ف» إشارة إلى كونها من فاس.

استدراك:

### نسخة محمد المنوني:

كان شيخنا محمد المنوني -رحمة الله عليه- يمتلك جزءا من كتاب «المسالك في شرح مُوطًا مالك» يبدأ بكتاب الزكاة، وينتهي في أواخر كتاب الصيام، وبآخره نقص يسير، كُتِبَ على ورَقِ مشرِقِيٍّ، بخطِّ أندلسيٍّ، يعودُ إلى

أوائل القرن التاسع الهجري تقديرًا. ومن أسف لم نستطع تصوير هذه النُسخة في أثناء حياة الشيخ، وبعد وفاته رحمه الله، بيعت مكتبتُه للقصر الملكي بالرباط، وتسرَّبت بعض المخطوطات والكتب النّادرة خارج المغرب، ولا ندري إن كانت هذه النُسخة لازالت داخل المغرب، أم هاجرت أسوة بمثيلاتها إلى خزائن العالم الذي يبذل بسخاء لا نظير له للحصول نفائس إرثنا الإسلامي.

### نسخة علال الفاسي:

بعد انتهائنا من قراءة وضبط نص «المسالك» قمنا بزيارة خزانة مؤسسة الزعيم المغربي علال الفاسي، فأطلَعنا -مشكورا- الأستاذ عبد الرحمن الحريشي -رحمة الله عليه على مجلّد يتضمّن السفّر الأوّل والثاني من «كتاب المسالك» والمخطوط نسخة عتيقة كتبت بخط اندلسي، من خطوط القرن السابع الهجري ظنا وتخمينا، وقع بتر بأوّل وآخِر كلّ سِفْرٍ منهما، وفي ثناياهما أيضا، ووقع جبرها باستكمال البتر بخط مغربي حديث، وهو ظاهر في الصفحات العشر الأولى. ولم نعتمد هذه النسخة في القراءة والضبط لوقوفنا عليها بأخرة.

#### نسخة محمد الطاهر بن عاشور:

لم نقف عليها، والراجح أنها الآن من محفوظات المكتبة العاشورية بتونس، وقد اعتمدها الشيخ ابن عاشور في «كَشْف الْمُغَطَّى» (1) وذكر أنها جزء هو ربع ثالث من شرح أبي بكر بن العربي المسمى «ترتيب المسالك».

<sup>(1)</sup> صفحة:6.

# الخطوات المتَّبَعَة في قراءة النَّصِّ وضَبْطِه

وقد اتبعنا الطريقة التالية:

بدأنا بقراءة الأصل ونَسْخِه في صبر وأناةٍ، وقد استغرق ذلك سنين عدداً، نظرًا لعدم توفّر نُسْخة مصحّحة محرَّرة، وقد راعينا في عملية النَّسْخ ما يلي:

- التزمنا في نَسْخِ المخطوط بالرَّسم الإملائي المعاصر، فاجتهدنا في جُلّ المواضع رسم همزة الابتداء؛ لأنّ عدم رسمها يؤدِّي إلى تغيير المعنى، مثل: أعذار وإعذار، وأعلام وإعلام، وأنّ وإنّ، كما وضعنا نقطتي الياء لئلا تلتبس بالألف المقصورة مثل: أبي وأبى، والهَدْي والهُدَى، كما حرصنا على وضع علامة التشديد في موضعها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
- أوْلَينا اهتمامنا وعنايتنا بعلامات التّرقيم وتقسيم الفقرات، حتّى يتمكّن القارئ من فهم مراد المؤلّف بيسر وسهولة.
- أثبتنا ما نعتقد أنّه صواب في المتن، بعد عملية اختيار وانتقاء مقارن، مصاحب لتأمَّلِ بصيرٍ دونَ كَلَلٍ أو مَلَلٍ، ثمّ أشرنا في الهامش إلى ما رأيناه مرجوحًا أو مخالفاً للصّواب.

وقد اقتضى منّا هذا تخصيص هامشين: الهامش الأوّل بالأرقام الهندية، وقد اقتصرنا فيه على ذِكْر الفروق بين النُّسَخ، وأخلصنا الهامش الثّاني المرقّم بالأرقام العربية لمختلف التعليقات على المتن. ولم نلتزم هذا المنهج في كلّ أجزاء الكتاب، بسبب ظروف الطبّاعة. كما أن العمل بصفة عامة لم يجر على وتيرة واحدة، بسبب انعدام المشاركة التامة في كل المواضع، ولكن حاولنا توحيد العمل، ودمج ما اتّفقنا عليه، مما أوجد -ولله الحمد- نوعا من الانسجام في القراءة والضبط والتعليق.

- وأوْلَينا اهتمامنا أيضًا بالفروق الّتي لها أثرٌ في قراءة النّصِ، حيث يترتّب على اختلاف رسم الكلمة فيها تغيير المعنى، وأهملنا مُتعمّدين في الغالب الأعمّ- ما كان واضحًا بَيِّنَا أنّه من سَهْوِ النَّسَّاخ أو جَهْلِهم، وكذلك لم نشأ أن نُثْقِل الحواشي بإثبات الفروق الطّفيفة، كحروف العطف، ومجيء الفاء مكان الواو أو العكس، أو سقوط نقطة من الذال أو التاء أو الياء.

- وجدنا في مواضع ليست بالقليلة أنّ سياق الكلام يحتاج إلى إضافة حرف أو كلّمة يظهر أنّها ساقطة من المتن، ولم نجد في النّسخ ما يُرشِد إلى إكمال ذلك النّقص، فاستجزنا للضرورة إدراج الإضافة في الصّلب، مع التّنبيه على ذلك في الهامش، إلاّ أنّنا حاولنا قَدْرَ الإمكان ألاّ نتسرّع في إكمال السَّقط باجتهاد منّا، بحيث نضع ألفاظاً وعبارات ونقحمها في الصلب على غير أساس علميّ، بل راعيننا أن نكمل النقص في حالة واحدة، وذلك عندما يكون المؤلّف قد ذكر هذا النّص في كُتُبه الأخرى كالقبس أو العارضة أو الأحكام، أو يكون قد نقل نصاً عن الباجي أو ابن عبد البر أو ابن رشد أو المارّريّ يكون قد نقل نصاً عن الباجي أو ابن عبد البر أو ابن رشد أو المارّدي وغيرهم، ففي هذه الحالة استجزنا الاستعانة بتلك المصادر لسكر النقص الموجود بالنّسَخ، لأننا نعتقد أنّه لا يجوز بحال من الأحوال التصرّف في متن النسخة بالزيادة أو النّقصان.

- اعتنينا بضبط آيات القرآن الكريم على ضوء ما جاء في المصحف المتداول ضبطًا تامًّا، وأهملنا الإشارة إلى الأخطاء الواردة في رسم بعض الآيات وكتابتها، وذلك بعد التّثبُّت أنّ ما حَدَثَ هو خطأ مقطوعٌ به، ولا وجه له في قراءة من القراءات القرآنية، وكنّا لا نتسرّع في التّخطئة بمجرد النّظر في المصحف الشريف الّذي بين أيدينا [ رواية حفص أو ورش ] لاحتمال أن يكون المؤلّف قصد من إيراد الآية على إحدى القراءات، فيكون التصرّف فيها بجانبا للصّواب. وكنّا نورة لو استطعنا إثبات نصّ رواية ورش، ولكن من أسف لم نستطع الحصول على برنامج هذه الرواية المعتمدة في الغرب الإسلامي.

وكذلك اجتهدنا في ضبط أغلب الأحاديث النَّبويّة الشريفة بالشّكل ضبطاً تاماً، على ضوء ما جاء في مصادر الحديث النّبوي، كما لم نُغفِل ضبط بعض الكلمات الَّتي تدعو الحاجة إلى ضبطها، أمُّنا من اللَّبس، وحفاظا على أداء المعنى، وراعَيْنا في ذلك اختيار الوجه المشهور في الضّبط بالشَّكل عند علماء النَّحو واللُّغة، كما تجنّبنا ضبط الكلّمات الّتي تحتمل مختلف الأوجه، وقد نضبطها أحيانا بإثبات أكثر من وجه، إذ لا شَكَّ عندنا أن الضَّبط بالشَّكُل هو سبيل لإدراك المعاني والتّمييز بين الدّلالات المتعدّدة للكلمة الواحدة الّتي يتنوع معناها باختلاف حركاتها، ولذلك جاء اجتهادنا في شكل الأحاديث النبويّة والأشعار تشكيلاً يُزيلُ عنها الإبهام والوهم، وكذلك الأمر في تشكيل بعض الألفاظ الَّتي يلتبس معناها إذا أهمِلَ شكلها، كالمبنيِّ للمجهول، والكلّمات الَّتي فيها تصغير أو تشديد، وقد حاولنا – قَدْرَ الاستطاعة – الدِّقّة والحرص، مع التريُّث والتّحرُّز من الانسياق إلى المسموع المألوف، وذلك بالرّجوع إلى المعاجم اللّغوية.

- استعنا في تقويم النّص وتحريره بالمصادر الّتي نقل منها المؤلّف أو استفاد منها، إلاّ أتنا كنا حَنرين شديد الحَدَر؛ لأنه يحتمل أن يكون المؤلّف قد تصرّف في المادة المنقولة زيادة ونقصًا، تغييرًا وتبديلاً، وقد كان الأمر سهلاً ميسوراً في النّصوص الّتي عزاها المؤلّف إلى أصحابها، ولكن جلّ الأقوال والاقتباسات أوردها المؤلّف دون عَزْوها إلى قائلها، وإنّما أوردها مُصدررة ببعض العبارات المبهمة نحو: وقيل، وقال بعض العلماء، وقال علماؤنا، وربّما أهمل هذا أيضًا، عمّا استوْجَب مِنّا جُهدًا مضاعَفًا في الكشف عن النّقول، وقد ألهمنا الله الصواب في الكشف عن كثير من النّقول، فوتقناها بفضل الله تعالى ومنه وكرّمه، واجتهدنا في إثبات جُلّ الفروق في الهامش، باعتبار أنّ تلك المصادر نسخ أخرى من المخطوط، مع العلم أنّ المؤلّف حرحة الله عليه - يُورد أحيانًا بعض النّصوص من حفْظِه دون الرُّجوع إلى الأصل، أو يحتمل أن يكون قد غيَّر عمدًا بعض الألفاظ وتصرّف فيها، وفي هذه الحالة كنا نعلّق في الحاشية على ما ظهر لنا من المقارنة بالأصل المنقول منه.

- ربطنا الكتاب بـ«الموطّأ» طبعة الأستاذ بشار عواد معروف، وذلك بالإشارة إلى كلّ حديث مشروح في الهامش.
- قارنا قَدْرَ المستطاع بين «كتاب المسالك» ومؤلَّفات ابن العربي الأخرى، وقد دعانا إلى ذلك سبب منهجي عام من حيث إن فكر كل عالِم يُمثِّلُ وَحْدَة واحدة؛ فالإشارة وربط الأفكار بعضها ببعض يساعدُ على فهم مراد المؤلِّف، ويزيدنا طمأنينة إلى صحة النَّص ووثاقته.

- حاولنا أن نكون مقتصدين أشد الاقتصاد في التعليق على النّص النّص مؤمنون بأن الاستكثار في هذا الجانب سيكون على حساب تحرير النّص وتحريره من التصحيفات والتحريفات؛ ولأن الهدف من القراءة والضّبط هو عاولة إخراج النّص بصورة صادقة كما وضَعَه مؤلّفه كمّا وكيفًا، بقَدْر الإمكان، فالغاية القُصوى من قراءتنا هي تحرير النّص ومحاولة فهمه فهما صحيحًا، ومع ذلك فلقد سمحنا لأنفسنا بالتّعليق على بعض المواضع ممّا رأينا أنّه يخدم النّص ويقرّبُه من الباحثين.
- خَرَّجنا أحاديث أغلب «مُوطًا يحيى» وذلك بتَتَبُّع من رواه عن مالك من تلامذته، سواء كانوا من أصحاب الموطّآت، أم من الرُّواة الَّذين رووا عنه خارج «الموطَّآ».
- عَزَوْنَا الآيات القرآنية، وخرّجنا جلّ الأحاديث النّبويّة الشريفة والآثار، بصورة نرجو أن يكون التّوفيق قد حالَفَنا في جُلّها.
- ترجمنا لبعض الأعلام الّذين وَرَدَ ذِكْرُهُم في النّصِ ترجمة موجَزَة، وكرهنا التّعريف بكلّ الأعلام لقلّة الجدوى.
- كما عرَّفنا بالمغمور والمبهَم من المواضع والبلدان، بالقَدْرِ الَّذي يخدم النَص ويوضِّحه وييسِّر الانتفاع به، وتغاضينا مُتَعمِّدين التّعريف بالمشهور.
  - شرحنا بعض الألفاظ الغريبة.
- خَرَّجْنا بِقَدْرِ الاستطاعة الأشعار والأرجاز بالرَّجوع إلى الدَّواوين وجاميع الشَّعْر وكُتُب الأدب.

- ذَيَّلْنَا كُلِّ جَزَء بِفَهْرِسَت إِجَمَالِي للمُوضُوعات، وأخلصنا الجَزَء الثامن للفهارس الفنية المختلفة، الَّتِي تُيسِّر على الباحث الوصول إلى المعلومات والمعارف المتضمنة في الكتاب في يُسُر لا يشوبهُ عُسر.

وأخيرا، فلقد توخينا لهذا الكتاب كلّ أسباب النّجح، وتلمسناها من مظانّها، ومع ذلك فهناك جملة من العبارات الّتي لم تستقم لنا، فلم نوفّق إلى إقامتها، فنرجو ألا نكون قد أسأنا وأفسدنا من حيث أردنا الإحسان والإصلاح. فالباحث مهما بذل من جهد، وتكبّد من عناء، فلن يكون بمَنْجَاةٍ من الزّلَل والقُصور، وبمأمن من الكَبْوة والعِثار. نسأل الله سبحانه أن يكتب لنا السداد في أعمالنا كلّها، وأن يمدّنا بالتّمكين والنشاط في هذا الجهاد الشريف، من أجل إحياء إرثنا المخطوط، ومنه وحده نرجو الرّضا ونلتمس المثوبة.

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

وكتب ذلك بمكة المكرمة: عائشة السليمانية ومحمد السليماني

أولاد الشّيخ الحسين السُّليمانيّ الحمُّوديّ الإدريسيّ الحسننيّ في اللَّيلة الّتي يُسْفِرُ صباحُها عن يوم الثّلاثاء 24 من شهر رمضان المبارك عام 1427 من هجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنزلهم بحي الروضة

# نماذج مختارة من النُّسَخ المُعْتَمَدة في المُعْتَمَدة في القراءة والخَبْط



### نماذج مختارة من نسخة المكتبة الولمنية بالجزئر (ج)



الصفحة الأولى من نسخة الجزائر (ج)

ر جسيم رهة (دهيرة الدهيرية)

وأب راف أرى الحرام وهدرنا البي المصول وعلى الاكتاب عن المسارة بسف مشا والدارا وينشأ ولا تنت أب وصا شفرالصند ومداونه الذائر وأفريذا الدى لافون الأسك فالعسماء وإيار للافت توسي مي لينكام إلدي ويست عربي سوام المنصاسم من بواح الساهير ولك مداع وإوزال فترسى الهنفوان فيروي واي نسامته كاوليه العماران اسروسف وانتاهم وداوا مى ادور المالدروج مسيى مى بعث والمتي ريسورا مذهبر صفر فعة فياري فينه ارتماعت ومنصد الغابسية فال القد تعسلوى فللعضا اللدما فغارت تعلقيس براني فورم ارمح وعثانيوى وبالهدور المتحدد تقر لفرنسانه من كتاب والخطف سينداه الدالكالغلوك لصعواليد السسية ويكم للعام وفيهنا ولا كرتعماى اواتمار والعسن الدسواليد الفارماح عن على خمع صارالي ميما بدائ شا، (هدك ماية ومنوج الورث لانة والعالله ماعاية يومة وماء يدى (هذا (فعا هرائ بسية المصيانة ما لعلم وليعمل وفعة العن يملى مركالا ملط فالضرمك عالية وغراب منعت لهرما العبب الإعبيري مع لايله وفالواد رمور يستروله مدها الفد غالبه الحديث مالورى والناني الدرو تطارها وبيث كنيتر صورية رفال لسرانعي رهيى حتى حام دويث ورفدا فد رند مريدوييه ميي المرويدارد ركرومنوب والريفكوريم السباه بجرره وارام لوامر معاهيمة محد وكر إيدامية والعف والحديث ففت أذ مواصف كليصف بي كما أن الهاديث بغامة معكما وهيدالله ايدام مزارية المصليين والكناب اهدارلندوا وي وجدوادا وا الاسدون والمستار والموال متسام والناس والنقط في مناه مسام الما المعلى على المار و و در النبيرية وليد ميد عمل عدد من معدم الدر النبيد الذي و عاد المراديد. مسهدان يا و و و يعد و اردا (ي منه الصدائد الا يمان) و ادار عداد الدريد الذي و بدر النبيا الماند التسب اعديد و طريفه ول مشاه الديدة وإن كل من مد لمد ال يد الريد وين ف البه وافيرتين أموضع ميه كنشا كشتز ولفكانت كالهية مفاعدة مياهفي ليامنعه وليسية المن الرب مكوادية عدار لافرى من لعدل لابن وعير الحديث وصفرا حاليك دهبومعه ووقعلوع الاروسعة وليندع صورونة والاكتاب مداسات فتعاقب ووملعة

اود را مشای می مرت می این هیامران رصو (در مع دارد معتبرت مع مبى رانسه سى ( فى كان در التقعيد مي اربع سند امل و فردى معدا العرية عليه مود نعلى مي كان سكسم مريفة اربدلاى م والتمار مسراء وموال الاحسنسعية والمعشافعي وفال العلالت في العاية س لل متمام لغمرم ما درهاب فيود مرصر اوزماء تدارد وزمه ورها والصامة رفع . كالصيولالة مالانشادلم وسرعم

نهاية السفر الثاني من نسخة الجزائر (ج)

اللواف فنأ مرصاليم مولاه له مغرب كها عدار زوار والبني عداهد المشريلم ما عدرها ومد زفا (انهاع الكبير وسروشي، عربي (فيها عربي الين الإكان السب وهم والعد في منسعوه وايونم وروى المسل صروبدا در ازداع النبس صفرات بمانيه ولمم غيرها صفد وسا براتنا ومي وعنواء وترسط ومتهم فوتده عراند عرانية ومم ابنا الرضا عترس النماعة ولم. رضا عد الارسال العند رادر والمصدد الحاسد وسية الم (زي توقع دادها ما نه دي إن ديسوروك صوريد عليه ولم ماروي ما يرضع براز مبى المناس مركة عليه مستى في أحد وفوال لم كانت الرهاعة (مزمرضاع ولرهاما ترضعه عسرها دري ولاهر سي العمود والسنفري المالف الله المان تطعوم (الورم (وقد عنيم الخروكي وفاع (الحرف) والت النصباع المسكروه و الري وسوالاسمار السيام ما (المرضاع الفدرانياسة وفال عداد في وفراديكا نت التعب فساع فعالم وفراديكا نت التعب فساع فعالم وفال بالراقا وسند الاهما وستد الأوما وصد العشها عدد ما الهندة العرد ورازانا فالمسام والرائي مستران والمسادور والمناف المتعادل والمتعادية درانسي في واز كرا فوار فوارند غوار تدمي النوع وته معلم وعث بدوميد ومحت صر الضيام بوزال الرائ و (فلكر و عدد از اور فراد و الزارا تعناد دراد والرصاع والتحامة وما (العطب عد إسفالها ودالالاستا درانها تعلى وفي يوزات راحق على ما دار بيا ندان سنا، الصر المناك النسة تحوزه بعاد المناوس السراقت احواج الندح فيوزي والك ( فيل من ارتع فسترة فاحران المعنى فترضيء الفامصرفا (روطنيعة الماكان دستهرز ومداحت العسرة الى الدكسترفاسة والمعتم العداد مدخ لغدان (مؤسى عائد نشسترة العساجع الدييزي ودان مشها يه المراء مراهدة فالدافسي عمل مع ويسى ال مفعل الفرار ونسي فالرال على في وإلى بدون النا من علق من العارات مع مندان العرام ولا على العراق المعروق

معديد رويد عرامة رفيست وعند المدر مرد العقائد وهد عديد المدر مرد العقائد وهد عديد المدر المرد المرد وهد عديد المدر والمرد المرد والمرد المرد ال

برا بسروس وهد عمايته الفتار كآن تستركا من وهد علمة الفناعاد كوذا م فيرق الشرم ويسال وضع لفتله بسالعك ونديا وهديظ ما ما مار ومالان وبد رالعندان والقرو إفته من ومن مقلود خاب الحرم فم فيزو العرم والمينع الترم المراوجب تناشة الفنا وفال اجدهد متأرا وجب عليد منا اوه ومرخ الكثيم مرنفق منه والمنفسروم ورفيا دساعلى النفسروتفا مراجسود كمانيد مها دون وعملى الناصر جراليت متالون ما الدالتدوسيم والارمر فالمري والدكر الدجا (وه وسلم المرات وعمدا والرات ويدع والمتاب والفاح والدو history of sour me and with contrations ولهك تذرع عما عدالنساما أولوض مع افراة مصامة تعتم عراقتىء على وفالرون صريهما فران في مع فعد سن معا دالمعامين ما المعالي وصور (را وزاعين وفا آرد وزاي و الدي المرامع من مرم وروستفريسال قد عوالية مارزة من (العبسان إذا مركن معنى رفيعي راز ويدرم منه عل ع درالساومين دهدالت درالد سي الدري والمنعن والوهيم ولئ عنداوجية من واللمرمن الصراف اصرف النب عارافيدية وصا وتساور الراق وامع وي وروي الماع الراء وامع وي عمر وتوريد الزراف م بام رست م (جوراتعلى على إوالت المنافظ ما إن صامي ملورم البغر مغرارين بسأ عليته مسن والعادل غراراتي سن فالمن الخرارات المروية ومدلى صام مع المعزور فنلعرف صام ادام من اداران موسط معموص ما المقد (دالم جروعاط انك من المام الح وروى دال له مادي عرف استدوقا (المنافعي الإوهدية وأبوقر واصوم المتقع واممنس لهي وسوال رصاق الويكاد وساي الم الم الم من والما والما والمعالم والمناوة و معرف الم ومسد فعد معزما والمناقة لادى والمنشاف والغدالثا فيد أسرول الوارية ب إنشالية وموده العومة لاولى فالعالم والهي دا عود من العود صرات بمعنى لكرة ووصال مراساله ما تما وزار فعار والعصر وزارات

و في ورمان التصلي

ارسلولى دائدۇكا مويد الىم مدانىك رايىرسىدى وارىسى كالدود لايدا. ىمى راھىرى مىلىلى جىسى ئى سەيدارىدى قىلى قىلى قىلى كام ھاكا كىلىدى المعدادى المران ومسواليع صوالت كمامة عامل عيس عشاعكم والخواد فنها من كروز الطراف في المست من الطاع من كرونا ما المناسك عة (الحديث والقري المار المعدي العظم مع خدي النالميان مع العدال المارية and the said with the said of the land of ساليت رو فن مرة عا معمد المعلود مرافلان مرا ما مديده المعالية ووالرفيارا والسيرانعول فلين مدوان المنارات والمعماق والمعملة والمسالة فالمسا - acidal we do in his coming to a supplement عة حيدال ساميري عداران درورار علا علا ان مديع فيصرور مدان الفضاع راموي للما وإلى والمادا والم يستها ميد المسام الم المرا المراج والما المالية المالية المالية المالية المالية المالية والمتعارة الماع المداعة المعارة والمتاسان والمارك المتعارة والمارية النعصران عاران الفر مينا ويبنكن والكونال معافات الراع على to-mine with the will be come to the total of the sales and the later for it and the distributed by الراست والاستعارة والاستعارات والعارات والعارات والعارات والعارات والمساء مصر فنناسا ومن المعدد على تت الأسان وتره والناسل حدة وخال منوق و منده نفاق مدالة - reeselections - see all missioned flate والصديم ليد فالت في فنعاراه وارسوال مرانسيم وشاما وسي أبدوالادمة المها بين النفازال فالعالمية المدن وفي ووف والمتاعد الد we self the de the discould the selection of the series ما وزع منها مرفدرين وكان مبن لاند المعافة مكان العارط الك منية السافا والماريني وليناه فعسد وللسائد بالمنة فرن من طبت و بعد الزارة إصوره كالنوار وفيدا المعندي صارات العليم المعارض ف ومالد عورا ورم عداده في الانتوار الفالوسية متسا لوجم عالمفيل المارور والمالان والمالية المالية المالية المالية المالية المالية لعرائد مشارمي إن كالمدارات السعويقي والإه مشارة واليا فيساء مراية وأسوارة وأراء والماحية والمرارية والمراز والمرازة والمعارية والمعارية والمارية والمارية

درارز ازم د صاره لی برازع که البنی صلی ایسه علیدولی ما و حتیا و فارد اروکان د حداسم در دسمند را ما در و نسخا رج کس (فی کرید و ارتو والند) عولان وعرمان فساءان يسترمه مم الدست ما معدالوا العد و الدي و القيدالالت و،

333 faillets Januaria. July John Morth.

333 faillets Januaria.

(17.43)

تع شه لا مزد ، عوقهم امام عا د ( مرحيد والوالدارية والمفلوم وظال السيع الورداد عدة المفالوم مععولاس السما , منعنم لا دّور اصما مفادر الحرود عدّ التفاءم وبعالايتيم مانهما يسرليذ بالعيادات اسرفيام وظارعمة بن عبشو الصداريع ومراسط فيمسن عن السد مدية والوراض واساع مفسط ود عوالهما وي معامل علديث المنشقة والتواد عدة النفاء ما بنا تداري مين المنام مينية الأعمورانا (عمع ولانا لل عسى الني محمد النسب بدات عودان العما معفرالان فيسد عييه موسيدم بغاص عنادسيروقا بعد عنودادة التزارراه المؤك دمزتاً بعد علوولالالعصنى وابن بكيد وابن الفاصم والمتما عدلون ارتس دا منيه عن ملوى فيا العدد عند عن ابن منها - عن جرب جسون ملعم عن أصر معن بن عسيسي والقعيم ميه عبيرين مطعم عن السير حيم اكلم ميه العوام ود وكم مولدانا عرل فولد قعلوهي وجوالانه مسمله السد مزالة والتفران انشافية مؤلم وإزار عمر كزادك انفا تعرالغوان لغولم ومسترا رسول لاية وفتالشة مذله ولايا لالما عبى بين دالدى بغوله ولذا الغريميوا السرب الكعر للرعم من لكنياه علوالدين معدمدكن ماريل مندهد الفيدر علوالدمين . مبكون مالاتاء مندفي عنى الغلبة على يغلب من عبا وى مند رطفوة عليه وهيتمان فيرويه عمره سن مكة وطفور على ماكا فيهما من (نكور كنهورديد ميها وترويك معل على المديد على منامك المن الكعبة مره بسيالصالم ويُلْ تُعلَى المعالم عداله على الم بصوبها ومعولها للذ وزهد للما كالرشاية والدرمعية فولم وردالتها منه الغ فيستشرينا مترمع منوسي فاولينظاي معناء ويذكوالعدم هينا الديث منا (مان هزا علو فدم ميل ذار ملوزمند مبكن معنى (فديث علوهذا ان زمن معتد المفرق زمنة وارنه علىها قفوم السماعة ومكفة العفول ينسيخ ستربعيدنا سمنة ماسنا مارات كعبر دفيمان ميريد مزور الداساء المنتشون عاومنسيه بغنى سنا حديدنا ياصه ومنا حراها رامته والأسب وناوعها لظ معناء بيسترونا سرعد فديده لي فراسي واما ميه ما نوزيدة عدن

فيتمعون ونيفرون عوله وتكوفرنالما مدووراه يوم الغيمة وفوضل ميان فلوسي معود في ما خدة مرفوص تعدل ميشرولان المسور ( الله فور مو والنعوم السما مفة با خيخ حرالصرف والفلاعة ، لا مستدفوله وإنا لا الله اله منعظ مند مفيد رصام و حواللديث وند وليا العامد الله عيد ومعالين وما (الو عسر معنى العد نب ري (غريد نبيا ، وتوانيد ما متين عداسه - . معرفتي، مودّ عافب خارم والمراهمة والمعنى متمولات السدو معرب تعنو سالان في ك اله ومن رها لكم ويا ية وذكولين وهب من ملي فالرضيم: دور مدوع فينيا وختم بمسجدي منزالانسا عرظال الم وعنى ملط مؤلك مسلفية من بنيا ما العلى سرين سروار سري ، يا هنم مع بنيارنل مروبل ما في ما في ما وي العساع الله . . (فالله لابنا علي مست في فلند و المراسي وفالرانع عمر احسربتيت فيلريها فاوا فوارين الطيب . مشر در من الم مرام و در العرم و مرافع و مرافع و مرافع و مرافع و مرام و وعنى استرين مامك فالرفا روسوايوس إنا اداع بي هزوجا رازا فا دويم إنا اروب دوا ولنا خطيبوش إدار نصتوا وارنا سمه عيم را دار هدسد (وارنا مستد ويتواد ارسمه عوار الكوامة والمعالمن موم العنمية بيدي والوا لفروس ولالكرم ولواءم عاد يدي تعرف معاولات على م على موزيق مكسون إدر لذلك منسور ها للسمون مكسور فالريسو (لاسه إذا المشرفية بسيال مثل عدا يوم الثعيمة عيسى السنسين ولعيم متلده على به عنير وعلرال عدول الراص والمراسا مع دالل من على المرام وفيه إنها والله عبدية الاغروال الكشوست حاماها صداء مشاراتمن فالرائع والمزوز والواب وساعتهد وننزير ومرنسي وصواح منيد وابسا جيعناها لمنويت تما فيزارش الانتاب العكام الغواه وصرة واخل عنوف الرسالة المسلم الم مشاهرا ومسسل وازة علولا يستنيا معيد التشاء والتويد الزار تسسناء من علي ماسية - واللمناء مليلان كتير والعليم والكمال الا هو الاهاب النبيران مم المنايع ولنا ( بستوراس كون نطريد مبد ( زمراه اوروا مبد خدا اوزارية ( الد صعنا عنررا وان عُلادات عاد كتين الرحم وان يفن بنا خيرا من هاما من دها ي والد تعاويد ويد الرياكم بالتعلي وفيعانا من علمت واهام ومداء تربينين لن الدر عدسيد قريلت والسيدانيب وعاعول عاق العرر والألي والمالية سرولاد مرادرهم لي السائر سن عون، . ومِمّا مسترعب الديداة من تريب للسادي. على وي الاسام ملك عنويد العدود - البغيرال يامع وزالم الرافي " colection. RIP. 9 - war

الصفحة الأخيرة من نسخة الجزائر (ج)

نما خج مختارة من نسخة الزاوية الحمزاوية بالراشدية بالمغرب الأقصى السفر الأول غ) السفر الرابع (م)

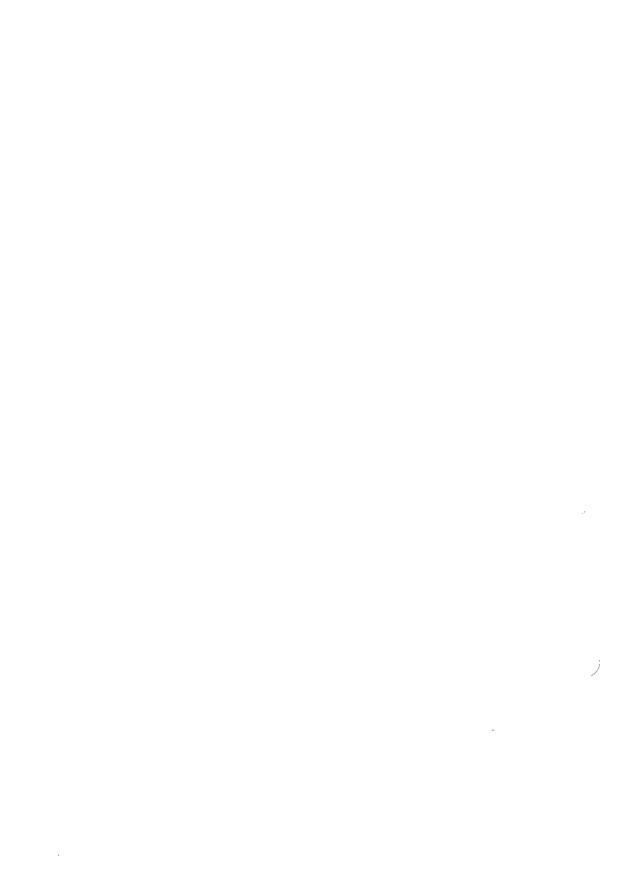



صفحة عنوان السفر الأول من نسخة الزاوية الحمزاوية (غ)

بداية السفر الأول من نسخة الزاوية الحمزاوية (غ)

#### 301:

المنول وعرار من العلاا خلا المراب العلمة المالة ال

معد رواري الما المراح والمسلم والمراح ما المراح ال

نهاية السفر الأول من نسخة الزاوية الحمزاوية (غ)



صفحة عنوان السفر الرابع من نسخة الزاوية الحمزاوية (غ)



بداية السفر الرابع من نسخة الزاوية الحمزاوية (م)



آخر صفحة من السفر الرابع من نسخة الزاوية الحمزاوية (م)

نما خج مختارة من نسخة محمد بن عبد الكريم الفكون المغربية ملك الحاج نجيب الدمناتي (غ)(م)





صفحة عنوان نسخة الفكون وهو السفر الثاني

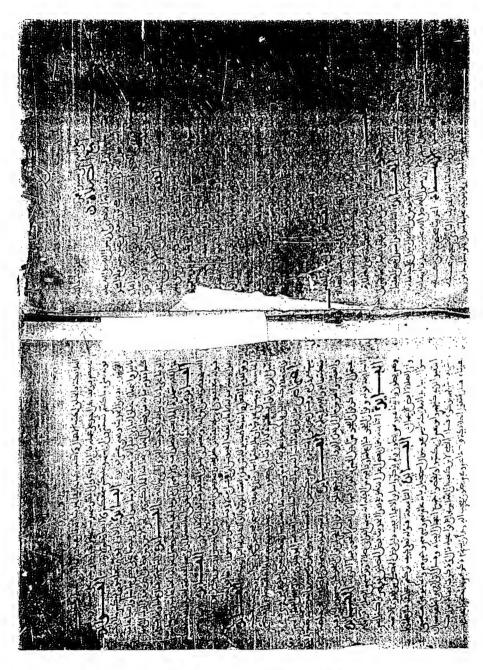

بداية السفر الثاني من نسخة الفكون

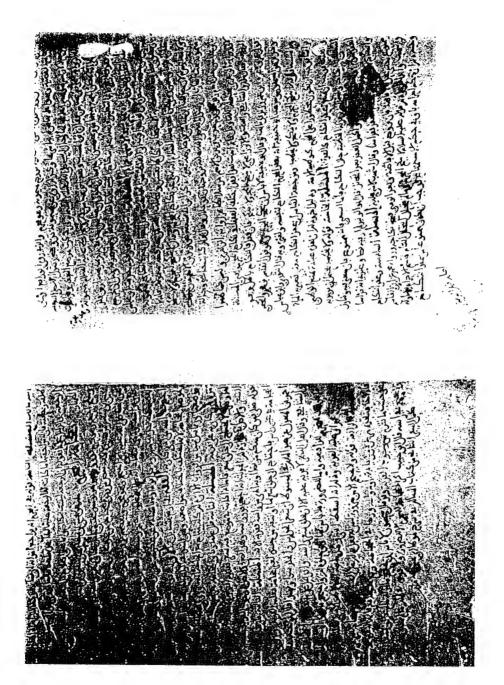

نهاية السفر الثاني من نسخة الفكون



آخر لوحة من نسخة الفكون

# نماذج مختارة من نسخة من خزانة القرويين بفاس (ف)





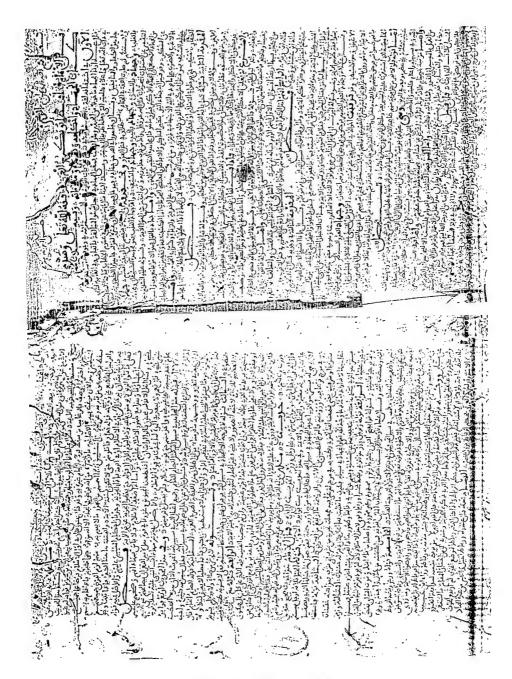

بداية نسخة القرويين (ف)





نهاية نسخة القرويين (ف)

## نموذج من نسخة علاللفاسي بالربلك

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

# وَخُرَانِ مِن عَوْنَكَ بِلِنَهُ عَالِمُ الْمُعْمَانِ الْمُولِ الْمُرُولِ الْمُرْوِدِ الْمُرْوِدِ الْمُرْوِدِ المُرْوَعِيمَ الْمَ

المعلق فالجيرا رمتنا السركفانة وفنوع امورنك فذود للدائد فاكذب بوما جاء به ارتصرامته ورفسته فيه مرفروي المسابل والواعد النوازا وفوكا زائدان ابوانولد ي في المنت انطالعول منا الفزراع فالنبل علوم الموين الوكنيك منا والموقف

والطبب مرجب النع عفدال كلج ح كعدة المعينلة الخامسة فدله ولا يحلب في والطبيق ع النكاح وميتمرا زرود بدالخف منز حار لانكاح والما السعير ولذهم ومراز بسعيرهم يدوننا والمعقد للقرار الوسعيد عيد لنبسد أوا كالعفد بعد الفكل فالابرالوليد إرقبة نفا وعشروان فذانسا الثكاج لا بنفسن ومرحض العطه مفد اسا وفا (الهنعية) لا تشي عليد المستلة الساوفي وعند النكام بمنوع متى كوابلاه وأضه ماز ترزج فبالله وآخة ربعد الرمد فسي فكامد ورواه وي وازالنافة منعوع عنى تحريرون عند ماريري واحتصب والدلار على ولا مزلد عليه السلور لا بنك المحرم و ما يا ليختلا المصلال تا وكون الا والأستا وال رجه ذلا أزحتر آحدامه باؤم حكم الوصفاء فرجب ازيكورى نوعات عندالنكاع اصلافيان المسئلة السمابعة الكثرملامزاء مارالوكارم صوالسلة بوزانخاب بيمان عباروموروس الصادة فالمفرز فردالحال عليد مؤالها بذوالنابعبروالحار مزالاية بخالا متوا لفار المسلاما لونما الناص فبزماز الصامة والتابعيز وبناطوا فيفاوا لهفورغا فحب اليه ملكا لمستعلقه الغائمة والبعاكج البديداجع امراننه أدنشاه وكما فالإندادا كحلق امراذ كلفة رجعية وازله مراجعته فالأكابية لوالرجعة عليه لبغآ عديقا خلوما كما برويرعزا بإحسار ومصعة الرجعنة والزلياعا ما تعوله آزالوجعة ليعث ليكافؤوا عاطا ا الماد من المداع كلمان الفوار محاف ( كم و يعيي رسيعية عن المان ويت المراول ا عليم أندا منتج وهومج وبعضع بروء وموطئ مح واكترهم مراة ي كان السدوة والنساء الذول عليه اسنج وسمارات وموقى وهوحريفاء نوليط لدين حديث ماؤوذكا وفاوو المساور عزا برعباس آرريسور المد صلوليد عليه رحنع مراسد سؤادى كارد العفد واربع مسار الفراعة به احتم موورانسه مناو كرهم ألحيامه لولهم الختلف ما ختلون مواضعها وعد الساء الزائل المعالم الم مزع لواشع سو ضعها دريما خارضا مزالد راي الااراد لا كله مها و عوالها جذالية وروز عنداند المجتوع . كان علوف مد **الممسئلة التاليذ** فلا علادتا والحيامة على ضربيز الحزها علولها وهري لا يخلوا ا حلوضت فاما ازاكانت وموضع عبيه منتص معليه العربية لاما كمة الاذر بجنان البنيع والوها عراز ولا الجزائين اندا حنمة موده النسه وعدا همه والاحاء وسوبالعدية عليه فولد تعله قمزلان سكرمريط اويدادة مرز النبية معيد بذاتوب**دًا كمعمنياته الناكن**فة ماز كاندا المجامد وغير رامو واحتاج الرساؤ تنتو *الفارونيون حيوالعير* حاسة معليد لعدية وروي اعداد اعتراكا عراكمك والممسوك ارشع الوالورالحلون والفخاقال البرحنيفة والشابعيه وفادا حرالنحولا بدينة عليه الااز يلونسع والسه والولياعل فالغولوا المخالة اغالات للجيوللرا وهينة واما للحرورة ولوما مرمها وموسلو الأواحلي فاصبا ارجاعك معدكتا والتعليد العرية وفركة اندابسفطا ذبه ومرما فبدائسغا كالوذبه بعليه العربة المستلذ الدابع فزله ولاعيني للعظ فرواذ ليتوكرفيل وللا على العيادة من الوحلية ولعبر مرحو جله ذا خاق تجدد مرجوا وزياء قد أو د وأنه ورجابة المنظ أنه رموط في الما فا عالبة الوماء البر بكريز العربي صور المدعنة والمورد من العالمين النها الوامة وحسس علاقة والمورد الما المعام والمورد والمعام المعام والمورد عود الما المعام والمرابية المعام والمورد عود الما المعام والمرابية والمحام والمعام والمرابية والمحام والمرابية والمحام والمرابية والمحام والمرابية والمحام و

نموذج من نسخة علال الفاسي

# المسالِك في شرح مُوكَا مالِك كُربي يَكْرِين عبد الله بن العربي المعافري

|  |  |  | • |
|--|--|--|---|

# بِسْمِ اللهِ الرَّهُنِ الرَّهِ الرَّهُنِ الرَّهِ بِسُمِ اللهِ اللهِ على محمد وآله وسلَّم تسليمًا (٢)

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ـ رضي الله عنه (٣) ـ:

الحمدُ للهِ الَّذي أكرمَنَا بِأَفْضَلِ الْمِلَلِ، وَشَرَّفَنَا بِأَكْرِمِ النِّحَلِ، ونَبَهَنَا على قواعد الأحكام، وبَيَّنَ لنا الحلال<sup>(٤)</sup> من الحرام، وهدانا إلى الصواب، وعلَّمَنا الكتاب، حتى عرفنا بتوفيقه مثار الآراء ومنشأ الاختلاف، ومآخذ العِلَل ومواقع الزَّلَل، وأقدرنا إلى الحقّ المنزل من السَّماء.

وإنْ آراء المجتهدين في أحكام الدين ليست على سوانح النصائح وفواتح المناهج، وإنْ ما لا يوافقُ الشَّرعَ المنقول، مطروحٌ وإنْ قبلته ظواهر العقول. ثمّ إنّ أحكام الله تعالى في الوقائع تفوت الحدّ وتتجاوز المَرَاد، مع استنباط المُرَاد الذي هو الأساس ومنه الاقتباس، وذلك في إبداع البدائع، فَسُبحان منْ بعثَ في الأميّينَ رسولاً منهم بشريعة، يحارُ (٧) فيها فحصُ الفاحصين وقصدُ القائسين. قال الله تعالى: ﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلُوتُهُم عَلَيْكُمُ الآية، إلى قوله: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبِلِهِ عَلَيْ لِنَا وَاللَّهُ مِيمِينِكُ الآية، إلى قوله: ﴿ وَمَا يَجْكُدُ بِنَايَاتِنَا إلَّا الظّلِمُونَ ﴾ (2)

<sup>(</sup>١) ج، غ: (صلى) بدون واو العطف.

<sup>(</sup>۲) م: اعلى سيدنا ومولانا محمد، ج: اعلى سيدنا محمد».

<sup>(</sup>٣) ﴿قَالَ الْإِمَامِ الْحَافظ. . . عنه ا ساقطة من : ج.

 <sup>(</sup>٤) ج، غ: (وتبيين الحلال). وفي نسخة علال الفاسي: و"تبين الحلال)

<sup>(</sup>٥) بياض في: ج، وساقطة من: م.

<sup>(</sup>T) م: «المرء».

<sup>(</sup>٧) غ: «فحار».

<sup>(1)</sup> يونس: 16.

<sup>(2)</sup> العنكبوت: 48 ـ 49.

اعلموا ـ أنارَ اللهُ قلوبَكُم للمعارف، ونبَّهنا وإيّاكُم على الآثار والسُّنَنِ السّوالف ـ أنّه إنّما حملني على جَمْع هذا المجموع بما فيه ـ إن شاء الله ـ كفاية وقُنوع (١) أمور ثلاثة، وذلك أنّه ناظرتُ يوماً جماعة من أهل الظّاهر الحَزْميَّة، الْجَهَلَةِ بالعِلْم والعُلَماء، وقلّة الفهم، على موطأ مالك بن أنس، فَكُلُّ عَابَهُ وَهَزَأَ بِهِ. فقلت لهم: ما السّبب الّذي عبتمُوهُ من أجله؟

فقالوا: أمورٌ كثيرةٌ:

أحدها: أنَّه خَلَطَ الحديثَ بالرَّأي.

والقاني: أنّه أدخل أحاديثَ كثيرة صِحَاحاً (٢) وقال: ليس العمل على هذه الأحاديث.

والنَّالث: أنَّه لمْ يفرِّق فيه بين الْمُرْسَلِ من الموقوف، والمقطوع من البلاغ، وهذا من إمامٍ ـ قد صَحَّتْ عندكم إمامَتُه في الفقه والحديث ـ نقيصةٌ، إذ قد أَسْنَدَ كلُّ مُصَنَّفِ في كتابه أحاديثَهُ.

فقلت لهم: اعلموا أنّ مالكاً ـ رحمه الله ـ إمامٌ من أيِمَّة المسلمين، وأنّ كتابه أجلّ الدّواوين، وهو أوّلُ كتاب أُلِفَ في الإسلام، لم يُؤَلِّف مثله لا قَبْلَهُ ولا بعدَهُ، إذْ قد<sup>(٣)</sup> بناه مالك ـ رحمه الله ـ على تمهيد الأصول للفروع، وَنَبَّة فيه على عِلْم عظيم من مُغظَم أصول الفقهِ الّتي ترجع إليه مسائله وفروعه. وَأَنَا ـ إِنْ شاء الله ـ أنبُهكم على ذلك عِيَاناً، وتُحيطونَ به يقيناً، عند التّنبيه عليه في موضعه إن شاء الله.

وإن كان مَنْ سَلَفَ من الأيمة المتقدِّمين من الفقهاء والمحدِّثين قد وضع فيه كُتُباً كثيرةً، وإن كانت كافية شافية (٤)، وبالغَرَضِ الأقصى وافية، لكن لم يَسُلُكوا فيها هذا الغَرَض من أصول الفقه وعلوم الحديث، واستخراج النُّكَتِ البديعة والعلوم الرّفيعة (٥).

وأقدِّم في صدر هذا الكتاب مقدِّماتِ ثلاثاً:

<sup>(</sup>١) غير واضحة في: م.

<sup>(</sup>٢) ج: اصحيحة).

<sup>(</sup>٣) اقد) ساقطة من: م، ج.

<sup>(</sup>٤) غ: (شانية كانية).

<sup>(</sup>٥) (والعلوم الرفيعة) غير واضحة في: م.

المقدّمةُ الأولى: في التنبيه على معرفة فضل مالك ـ رحمه الله ـ ومناقبه وسَلَفِهِ، وَذَكَرَ مُوطَّنُهُ (١) وشرفه.

المقدِّمةُ الثانية (\*): في الردِّ على نفاة القياس من الظّاهريّة الحزميَّة، وإثبات ذلك من كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله عليه السلام والإجماع.

المقدّمةُ الثّالثة: في معرفة الأخبار وقَبُولِ خبر الواحد العدْل، ومعرفة علوم الحديث، وتبيين الْمُرْسَلِ من الْمُسْنَد، والموقوف من المرفوع والبلاغ. والكلام في الرّواية والإجازة والمناولة، والقول في حدّثنا وأخبرنا، هل هما واحدٌ أم لا ؟

وإن كان الشّيخ الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ قد نَبَّهَ أيضاً على ذلك في «كتاب التّمهيد لما في الموطأ من الأسانيد» ولكنَّه كتابٌ صَغبٌ على الطّالب اكتسابه، ويملّ القارىء قراءته، ولم يُشبغ فيه من فروع المسائل وقواعد النّوازل.

وقد كان الإمام القاضي أبو الوليد الباجي قد أشبع أيضاً القول في هذا الفنّ، وَأَغْفَل أيضاً كثيراً من علوم الحديث الذي تضمّنه « كتاب الموطّأ».

وأما غير هؤلاء من المؤلّفين والشّارحين لكتاب «الموطّأ» فلا يُلتفَتُ إليهم؛ لأنّها كُتُبٌ ليست بمفيدة للطّالب، مثل القّنَازِعِي<sup>(1)</sup> والْبُونيّ <sup>(2)</sup> وابن مُزَيْن<sup>(3)</sup> فلا يُعَوَّلُ عليها. وآخر<sup>(۲)</sup> كتابٍ قيّد فيه علوم جليلة وفوائد خطيرة، فهو «كتاب القبس لشرح موطّأ مالك ابن أنس» رضي الله عنه <sup>(۳)</sup>.

ج، م: اوسلفه وموطئه).

<sup>(</sup>٢) ج: «وأوحد».

<sup>(</sup>٣) أدرج ناسخ: غ كلاماً في هذا الموضع تضمن أبياتًا من الشعر في مدح ابن العربي، وقد نبه بعضهم. في المتن أيضًا. على هذا الكلام المقحم بقوله: «هذه الأبيات ليست في أصل الكتاب، وإنّما هي لبعض إخوان المؤلف يمدح بها كتاب القبس، فاعلم ذلك أيها المطّلع عليها».

<sup>(\*)</sup> لم نجد هذه المقدِّمة في النَّسخ المتوفِّرة لدينًا.

واسم كتابه: "تفسير الموطأ" وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط.

<sup>(2)</sup> واسم كتابه: «تفسير الموطأ»، وقد وَصَلَنا ناقصاً من أوّله وآخره، ومنسوباً إلى غيره، وقد توَّصلنا بحمد الله إلى نسبته إلى مؤلفه، ويوجد مخطوطاً بالمكتبة الوطنية بتونس.

<sup>(3)</sup> واسم كتابه: "تفسير غريب الموطأ" وهو مخطوط بالقيروان بتونس.

والكلامُ في شرح «الموطأ» إنّما هو على كتاب يحيى بن يحيى اللّيثي، الّذي دخل الأندلس وأدخله.

قال الإمام ـ الحافظ رضي الله عنه ـ: أذكر في هذا المجموع ـ إنْ شاء الله تعالى ـ ما قَيَّدْتُه عن العلماء والمَشيخة العُلْيَا، من نوادر الغريب في اللّغة والفقه الخطير، بعد أنْ أَذْكُرَ فيه فضائل مالك ولُمَعاً من أخباره.

أمّا يحيى بن يحيى الرّاوي (١) عنه هذا الكتاب، فهو يحيى بن يحيى بن كثير اللَّيْنِي ﴿ يُكُنّى أَبَا محمد، وهو بَرْبَرِيّ الأصل من مصمودة من بني ليث، وكان خَيْراً وَقُوراً عاقلاً، آخذاً في هيئته بزيّ مالك وسَمْتِهِ. سمع من مالك «الموطأ»، وسمع بمكّة من سفيان بن عُيئنة، وسمع بمصر من اللّيث بن سعد، ومن عبد الرحمن بن القاسم. وقَدِمَ الأندلس بعِلْم كثير، فَفَشَتِ الرّواية على رأي مالك. ولم يُعْطَ أحدٌ في الأندلس من الحُظْوَة وعظيم الجاه ما أعطِيّة يحيى بن يحيى (١). وكان متغلّباً على الإمام عبد الرحمن بن الحكم من الحكم من الدّي الرّفيع، حتى إن كان لا يقدّم قاضياً ولا كاتباً ولا وزيراً إلا بمشورته (٢)، وكان يلبس ثوب الوّشي الرّفيع، قيمته المال الكثير، ويدخل به على الأمراء (١)، وكان غنيا. لكنه عابة أهل الأندلس بكثرة الوهم في كتابه ، وكان الّذي النّقِد عليه مواضع كثيرة نحو من ثلاثين موضعاً (٩)، وكان يقول في روايته: «لا بأس أن يدخل يخفيه ويعليه (١)» وهو تصحيفٌ

<sup>(</sup>١) غ: ﴿الرَّاوِيةِ﴾.

<sup>(</sup>۲) کذا.

<sup>(1)</sup> انظر: الانتقاء لابن عبد البر: 109، وإتحاف السالك لابن ناصر الدين: 138.

<sup>(2)</sup> وفي هذا الموضع يقول ابن حيان في المقتبس: 180 «وغلب يحيى بن يحيى على جميعهم على رأي الأمير عبد الرحمن، وألوى بإيثاره، فصار يلتزم من إعظامه وتكريمه وتنفيذ أموره ما يلتزمه الولد لأبيه، فلا يستقضي قاضياً ولا يعقد عَقْداً ولا يمضي في الديانة أمراً إلا عن رأيه وبعد مشورته، وانظر ترتيب المدارك: 382/3.

<sup>(3)</sup> انظر ترتیب المدارك: 3/ 391.

<sup>(4)</sup> يقول محمد بن الحارث الخشني في أخبار الفقهاء والمحدثين: 349 «وذكر بعض الناس أنّه كان ليحيى ابن يحيى في موطأ مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ وفي غيره تصحيف. فأما إبراهيم بن محمد بن باز فكان يكثر على يحيى في ذلك ويقول: غلط يحيى في الموطأ في نحو من ثلاث مئة موضع. فذُكر ذلك لأحمد بن خالد فقال: لا ولا هذا كلّه، الذي صحّ من ذلك نحو ثلاثين موضعاً».

والصّحيح بخُفّيهِ ونَعْلَيْهِ<sup>(۱)</sup>، فسئل يحيى عن تفسير ذلك، فقال: يسنده ويحسنه<sup>(۲)</sup> وهذا خطأ وَوَهَمٌ.

وكان يروي أيضاً فيما رأيتُه له في حديث عائشة (1) أنّها قالت: «تُوفّي رسولُ اللهِ ﷺ بينَ حافتي وذافتي» والصّواب: «بين حَاقِنَتِي وذَاقِنَتِي (2)»(3).

وتوفي سنة أربع وثلاثين ومثتين، في أيام عبد الرحمن بن الحَكَم.

#### المقدّمة الأولى

وهي تنقسم على نوعين:

النّوع الأوّل: في التّرغيب في الحضّ على قراءة «الموطأ» ، وذكر لُمَعٍ من أخبار مالك بن أنس، وذكر فضائله، وشرف موطّئه ، وذكر فضيلة طلب العِلْم.

قال الله العظيم: ﴿ يَرْفِع اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا الْعِلْرَ دَرَيَحَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا الْعِلْرَ دَرَيَحَنَّ اللَّهِ

وقال تعالى: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (5).

<sup>(</sup>۱) کذا.

<sup>(</sup>۲) کذا.

<sup>(1)</sup> الذي أخرجه البخاري (4438) من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.

<sup>(2)</sup> يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 4/322 «وأمّا الحاقنة فقد اختلفوا فيها، فكان أبو عمرو يقول: هي النّقرةُ الّتي بين الترقوة وحبل العاتق، قال: وهما الحاقنتان. قال: والذاقنةُ طرف الحلقوم... قال أبو عبيد: فذكرتُ ذلك للأصمعيّ فقال: هي الحاقنة والذاقنة، ولم أره وقف منهما على حدً معلوم، والقولُ عندي ما قال أبو عمرو».

<sup>(3)</sup> ذكر محمد بن الحارث الخشني هذه القصة في كتابه أخبار الفقهاء والمحدثين: 358 فقال: «وحكى بعض أهل العلم قال: قرىء على يحيى في حديث الليث [رواه النسائي في الكبرى: 1956] ؛ أن عائشة قالت: توفيّ رسول الله ﷺ بين حافتي وذافتي. قال: فقال له بعض من حضر ابن زياد أو غيره: إنّما هو . أصلحك الله .: بين حافتي وذافتي . فرفع يحيى رأسه، فنظر إليه، فقال للقارئ: اقرأ. ولم يزد على ذلك.

<sup>(4)</sup> المجادلة: 11.

<sup>(5)</sup> البقرة: 269.

قال الشّافعيُّ ـ رضي الله عنه ـ: العِلْمُ (1) يدورُ على ثلاثةٍ: مالكُ بنُ أنسٍ، وسفيانُ ابنُ عُيَيْنَةً، واللَّيْثُ بنُ سعدِ (2).

وقال أحمدُ بنُ شُعَيْبِ النَّسائيّ: أُمناءُ الله على عِلْمِ رسوله ﷺ: شُعْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ، ومالكُ بنُ أنس، ويحيى بنُ سعيدِ القطّانُ<sup>(3)</sup>.

قال<sup>(4)</sup>: وما أحَدٌ عندي أجلَّ بعد التابعين من مالك بن أنس، ولا أوثقَ ولا آمَنَ على الحديث منه، ثمّ بعده شعبةً في الحديث، ثم بعده يحيى بن سعيد القطّانِ، ليس بعد التابعين أوثقُ منهم على الحديث، ولا أقلُّ روايةً عن الضعفاء منهم.

وكان الشّافعيُّ ـ رضي الله عنه ـ يقولُ: لولا مالكُ بنُ أنسٍ وسفيانُ بن عُيَيْنَةَ لذَهَبَ عِلْمُ الحِجَازِ<sup>(5)</sup>.

وقالَ الشَّافعيُّ: كان مالكُ إذا شكَّ في الحديث طَرَحَهُ كُلُّه (6).

وقال محمدُ بنُ عبدِ الْحَكَمِ: سمعتُ الشَّافعيُّ يقولُ: إذا ذُكِرَ العلماءُ فمالكٌ النَّجُمُ (٢٠).

قال<sup>(8)</sup>: والنُّوريُّ إمامٌ، إلاَّ أنَّه يَرْوِي عن الضَّعفاء، قال: وكذلك ابنُ المبارَك من أَجَلُ أَهْل زمانِهِ، إلاَّ أنَّه قَيَّدَ<sup>(9)</sup> عن الضَّعفاء.

(1) يعنى الحديث.

(2) روى هذا القول ابن عبد البرّ في التمهيد: 1/62، وأورده الذهبي في السّير: 8/94.

(3) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 1/ 62 ـ 63، والانتقاء: 65 ـ 66، وأورده الباجي في التعديل والتجريح: 2/ 700، والذهبي في السّير: 8/ 106، و/ 181.

(4) القائل هو النسائي، والكلام تتمة لما أخرجه ابن عبد البر في المصدرين السّابقين.

(5) رواه الشافعي في مسنده: 341، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 1/12، 32، والجوهري في مسند الموطأ (43)، وأبو نعيم في حلية الأولياء: 6/322، 9/70، وابن عبد البر في التمهيد: 1/63، والخطيب في تاريخ بغداد: 9/ 179.

(6) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 14/1، والجوهري في مسند الموطأ (46)، وأبو نعيم في حلية الأولياء: 6/ 322، وابن عبد البر في التمهيد: 1/ 63، والانتقاء: 55، وأورده الباجي في التعديل والتجريح: 2/ 700، والذهبي في السير: 8/ 75.

(7) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 1/ 74، والانتقاء: 55، وذكره الذهبي في السير: 8/ 57.

(8) القائل هو الإمام النسائي، والأثر هو تتمة لما سبق أن خرّجناه سابقاً.

(9) في التمهيد والانتقاء: «يروى».

وقال عبدُ الرحمن بن مهديِّ: لا يكونُ إماماً في العِلْم من يأخذُ (١) بالشَّاذُ من العِلْم، ولا يكونُ إماماً في العِلْم من يروي كلّ ما (٢) يَسمَعُ. قال: والحفظُ: الإتقانُ (١).

قال أبو عمر (2) رضي الله عنه \_: «ومعلومٌ أنّ مالكاً كان أشدَّ النّاس تَرْكاً للشّذوذِ في العِلْم، وأقلَّهم تكلُّفاً، وأتقَنَهُم حِفْظاً، ولذلك صار إماماً».

وقال مالك: لا يُؤخذُ العِلْمُ من أربعةٍ، وَيؤخذُ مِمَّا سوى ذلك، لا يؤخذ من سَفِيهٍ. ولا من صَاحبٍ هَوَى يَدْعُو النَّاسَ إلى هَوَاهُ. وَلاَ مِنْ كَذَّابٍ يكذِبُ في أحاديثِ النَّاس وإنْ كان لا يُتَّهَمُ فِي أَحَادِيثِ رسول الله ﷺ. ولا مَمَّن له فَصْلٌ وَوَرَعٌ وَعِبَادَةٌ إذا كان لا يعرفُ مَا يَحْمِلُ وما يُحَدِّثُ به (3).

قال مالك ـ رضي الله عنه ـ : أذركتُ بهذ البلدةِ مَشْيَخَةَ أَهْلَ<sup>(٣)</sup> فَضْلِ ودِينِ وصلاح يُحَدِّثُونَ النَّاس، ما سمعتُ مِنْ أَحَدِ منهم قَطَّ شيئاً. قِيلَ لَهُ: يا أبا عبد الله، ولِمَ؟ قَال: ما كانوا يعرفون مَا يُحَدِّثُون بِهِ<sup>(4)</sup>.

وكان مالك \_ رحمه الله \_ يقول: إنَّ هذا العِلْمَ دِينَ، فانظُروا عمَّن تأخذُون دِينَكُم. قال: ولقد أدركتُ سبعينَ ممِّن يقولُ: قال رسولُ الله ﷺ عند هذه الأساطينِ \_ وأشار إلى المسجد<sup>(3)</sup> مَسْجِدِ رسولِ الله ﷺ و فما أخذتُ عنهم شيئاً، وإنّ أحدَهُم لو أوْتُونَ على بيتِ مالِ<sup>(0)</sup> لكان أميناً، إلاّ أنّهم لم يكونوا من أهل هذا الشَّأنِ. قال: وقَدِمَ علينا ابنُ شِهَابٍ

<sup>(</sup>١) ج: امن يقول١.

<sup>(</sup>٢) م: المن،

<sup>(</sup>٣) ج: اعلی ١.

<sup>(</sup>٤) (المسجد) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٥) ج: املك،

<sup>(1)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية: 9/4، والرّامهرمزي في المحدّث الفاصل، 205 ـ 206، وابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات: 270، وابن عبد البرّ في التمهيد: 1/64، وانظر الانتقاء: 62.

<sup>(2)</sup> في التمهيد: 1/65.

<sup>(3)</sup> رواه العقيلي في الضعفاء: 1/13، وابن عبد البرّ في التمهيد: 1/66، والانتقاء: 46، والخطيب في الكفاية: 116، 160.

<sup>(4)</sup> رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 1/66، والانتقاء: 67، والخطيب في الكفاية: 116، والقاضي عياض في الإلماع: 60.

وكنّا نتزاحمُ على بابه<sup>(1)</sup>.

وقال يحيى بنُ مَعِينِ: آلةُ هذا الحديث الصَّدقُ (2).

وقال بِشْرُ بنُ بَكْرِ<sup>(۱)</sup>: رأيتُ الأوزاعيَّ في المنام مع جماعةٍ من العلماءِ في الجنّةِ، فقلتُ: وأين مالكُ بنُ أنسِ؟ فقال<sup>(۲)</sup>: رُفِعَ، قلتُ: بِمَ ذا<sup>(۲)</sup>؟ قال: بِصِدْقِهِ<sup>(3)</sup>.

وقال مُضعَب بن عبد الله الزُّبَيْرِيُ (٤) قال: سمعتُ أبي يقول: كنت جالساً مع مالكِ ابنِ أنسٍ في مسجد رسول الله ﷺ إذ جاء رجلٌ فقال: أيُكُم أبو عبدِ الله؟ فقيل له: هذا: فجاء وسلَّمَ عليه واعتنقهُ وقبَّلَ بين عينيّه وضَمَّه إلى صَدْرِه، وقال: واللهِ لقد رأيتُ البارحة رسولَ الله ﷺ جالساً في هذا الموضع، فقال: عليَّ بمالكِ (٥)، فَأُتِيَ بك وأنت ترتّعِدُ (٦) فرائصك، فقال لك (٧): ليس بك بأسُ يا أبا عبد الله، وكناكَ، وقال لك (٨): اجلِسْ، فجلستَ، فقال: افتَحْ حَجْرَكَ، ففتحتَ، فملأه مِسْكاً منثوراً، وقال: ضُمَّه إلى صدرك وبُنَّهُ في أمَّتِي، قال: فبكَى مالكُ بكاءً طويلاً، وقال: الرُّوْيا بُشْرَى (٩)، وإن صَدَقَتْ رؤياك، فهو العِلْمُ الذي أودَعَنِي اللهُ سبحانه (٨).

وكان الشَّافعيُّ يقول: ما بعد كتاب الله تعالى كتابٌ أكثر صواباً من موطَّأ مالكِ بن

<sup>(</sup>۱) م، ج، غ: (بكار) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في التمهيد: (فقيل).

<sup>(</sup>٣) ج، غ: ابماذا).

<sup>(</sup>٤) م، ج، غ: «الزهري، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في التمهيد: «هاتوا مالكاً».

<sup>(</sup>٦) ج، غ: اتُزعَدُ،

<sup>(</sup>V) (لك) ساقطة من: ج، والتمهيد، والانتقاء.

<sup>(</sup>A) «لك» ساقطة من: ج، والتمهيد، والانتقاء.

<sup>(</sup>٩) في التمهيد والانتقاء: «تَسُرُ ولا تَغُرُ».

<sup>(1)</sup> رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 1/ 67، والانتقاء: 47، والخطيب في الكفاية: 160.

<sup>(2)</sup> رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 1/70، والانتقاء: 78، بلفظ: «آلة المحدّث...».

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 1/28، وابن عبد البرّ في التمهيد: 1/70.

<sup>(4)</sup> رواه ابن عبد البر في التمهيد: 1/ 71، والانتقاء: 87 ـ 88.

أنس(1)

وقال أيضاً: ليس بعد كتاب الله تعالى أنفع منه (<sup>2)</sup>.

وقال عَمْرُو<sup>(۱)</sup> بنُ أبي سَلَمَةً: ما قرأتُ كتابَ الجامع من موطّأ مالكِ بنِ أنسِ<sup>(۲)</sup> إلاّ جاءني آتِ في المنام، فقال لي: هذا كلامُ رسولِ الله ﷺ حقّاً<sup>(3)</sup>.

وقال ابنُ (٣) عبد الواحد صاحب الأوزاعيّ: عَرَضْنَا على مالكِ الموطّأَ في أربعينَ يوماً، فقال: كتابٌ أَلَفْتُهُ في أربعين سنةً، قرأتموه عليّ في أربعينِ يوماً، ما أَقَلَ ما تفقَهُونَ فيه (4).

وقال له أبو جعفَر المنصور: دَعْنِي أكتبُ الموطّأ بالذَّهَبِ وأحرقُ الكُتُبَ، وأبعثُ بِنُسَخِ من الموطّأ إلى البلدانِ، فقال له مالكّ: يا أميرَ المؤمنينَ (٤)، فإنّ العِلْم كثيرٌ (٥)

وأما نَسَبُه فمعروفٌ، قد ذَكَرَهُ ابن قُتَيْبَةَ في «المعارف» (6) والواقديُّ (7) وغيرُ ذلك (8).

<sup>(</sup>١) م، ج: اعمرا وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) م، ج، غ: «ما قرأت كتاب الله تعالى ولا موطأ الجامع من كتاب مالك بن أنس» والعبارة قلقة،
 والمثبت من الأصل المنقول منه وهو التمهيد.

<sup>(</sup>٣) "إبن" زيادة من التمهيد.

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب: الآيا أمير المؤمنين،

 <sup>(1)</sup> رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: 1/12، والجوهري في مسند الموطأ (77)، وأبو نعيم في الحلية: 6/ 329، وابن عبد البر في التمهيد: 1/77، والاستذكار: 1/166، وابن عساكر في كشف المغطّى (16)، وذكره الباجي في التعديل والتجريح: 2/ 700، والذهبي في السير: 8/111.

<sup>(2)</sup> رواه ابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/166، والتمهيد: 1/77، وابن عساكر في كشف المغطّى (18).

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 1/77، وابن عساكر في كشف المغطّى(25)، وينبغي التنبيه على أنه لا يصح الاحتجاج بالرّوى بحالٍ في المسائل العلمية والأحكام الشرعية.

<sup>(4)</sup> رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 1/77 ـ 78، والاستذكار: 1/168.

<sup>(5)</sup> انظر نحو هذا في تقدمة الجرح والتعديل: 1/29، والانتقاء: 80 ـ 81، وترتيب المدارك: 2/ 17.73، وكشف المغطى في فضل الموطا: 55.

<sup>(6)</sup> صفحة: 498.

<sup>(7)</sup> وقد أورده بتفصيل كاتب الواقدي محمد بن سعد في الطبقات الكبرى: 433 [القسم المتمم].

<sup>(8)</sup> يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك: 1/106 ــ 107 «لم يختلف العلماء بالسُير والخبر والنَّسَب في نسب مالك. . . واتصاله بذي أصبُح ٩ .

وأمَّلِ مُولدُه فَذَكَرَ ابنُ بُكَيْرِ أَنَّه وُلِدَ سَنَة ثَلاثٍ وتسعينَ (1).

وقال محمدُ بنُ عبدِ الحَكَم: وُلِدَ مالك سنةَ أربع وتسعينَ، وفيها وُلِدَ اللَّيْثُ بن سَغدِ (2).

وقيل: وُلِدَ مالكٌ سنةً أربع وتسعين، وتوفّي بالمدينة لعشرٍ خَلَوْنَ من ربيعِ الأوّلِ سنةً تسع وسبعين ومثةٍ<sup>(3)</sup>. ومَرِضَ يومَ الأحدِ لتمامِ اثنين وعشرين يوماً، وغسَّلَهُ ابنُ كِنانَةَ وسعيدُ<sup>(1)</sup> بنُ دَاوُدَ<sup>(4)</sup>.

قال(٢) حبيبٌ (٣): وكنتُ أنا وابنُه يحيى نَصُبُ (١) عليه الِماءَ، وأَنْزَلَهُ في قَبْرِهِ جماعةٌ (٥).

قال أبو عمر  $^{(6)}$ : «كان لمالك ـ رحمه الله ـ أربعة من الوَلَدِ  $^{(0)}$ : يحيى، ومحمّد وحمّادُ  $^{(7)}$ ، وأمُّ أبيها  $^{(7)(7)}$ ، فأمّا يحيى وأمّ أبيها فلم يُوصِ بهما إلى أحَدِ، وأمّا حمّاد  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) م، ج: غ، السعد؛ والمثبت من التمهيد، وسعيدُ هو أبو عثمان بن داود بن أبي زُنْبَر المدني.

<sup>(</sup>٢) ج: (وقال».

<sup>(</sup>٣) م، جن (يحيي) والمثبت من التمهيد، ولعله الصّواب، فحبيب هو كاتب مالك.

<sup>(</sup>٤) م، ج: (أصب) والمثبت من التمهيد.

<sup>(</sup>٥) في التمهيد: «البنين».

<sup>(</sup>٦) في التمهيد، وترتيب المدارك: «حمادة».

م، ج، غ: «إبراهيم» وهو تصحيف ظاهر، وفي التمهيد: «أم ابنها» إلا أن ابن ناصر الدين الدمشقي نقل من ابن عبد البر فأثبت: «أم أبيها» وكذلك ورد هذا الرسم في تزيين الممالك للسيوطي: 35، كما ورد في ترتيب المدارك: 116/1 برسم: «أم البهاء» ولعل الصواب: «أم أبيها».

<sup>(</sup>A) في التمهيد وترتيب المدارك: «حمادة».

<sup>(1)</sup> رواه بسنده المتصل إلى يحيى بن بُكيْر، الجوهريُّ في مسند الموطأ (100)، والإمام ابن عبد البرّ في الانتقاء: 36، وانظر: التمهيد: 87/1، وترتيب المدارك: 1/118، وإتحاف السالك: 57.

<sup>(2)</sup> قاله ابن عبد البرّ في الانتقاء: 37، والتمهيد: 1/87، وانظر ترتيب المدارك: 1/118.

<sup>(3)</sup> قاله خليفة بن خياط في طبقاته: 275، وعنه الجوهري في مسند الموطأ (98)، كما رواه ابن سعد في الطبقات: 444 [القسم المتمم] عن مصعب بن عبد الله الزبيري الذي قال: «أنا أحفظ الناس لموت مالك، مات في صفر سنة تسع وسبعين ومئة».

<sup>(4)</sup> الفقرة السابقة مقتبسة من التمهيد: 87/1.

<sup>(5)</sup> الفقرة السابقة مقتبسة من المصدر السابق.

<sup>(6)</sup> في التمهيد: 1/ 87 - 88.

 <sup>(7)</sup> هي فاطمة بنت الإمام مالك، ذكرها الرشيد العطار في مجرد أسماء الرواة عن مالك (957)، كما ترجم لها ابن ناصر الدين الدمشقي في إتحاف السالك: 192.

ومحمَّدُ فأَوْصَى بهما إلى إبراهيمَ بن حبيبٍ رجلٌ من أهل المدينة (١).

وأَوْصَى مالك ـ رحمه الله ـ أَنْ يُكَفِّنَ في ثباب بيض، ويُصلَّى عليه في موضع الجنائز، فصلَّى عليه عبدُ الله (۱)(۱) بنُ محمِّدِ بن إبراهيمَ بن محمِّدِ بن عليٌ بنِ عبدِ الله بن عبَّاسٍ؛ وكان والياً على المدينة (2)، وبلَغَ كَفنُه خمسةَ دنائيرَ.

وترك \_ رحمه الله \_ من النَّاضُّ (3) أَلْفَيْ (٣) دينارِ وستَّ مِئَةِ دينار (4) وألفَ درهم (5).

قال الإمام (6): فكان الّذي اجتمعَ لوَرَثَتِهِ ثلاثةَ آلافِ دينار (7).

وقال سُخنُونٌ: تُوُفِّي مالك ـ رحمه الله ـ وهو ابنُ سبعِ وثمانينَ سنةً، وأقام بالمدينة مُفْتِيًا بين أظهُرهِم ستِّين سنةً (8).

<sup>(</sup>١) في النسخ: «اليمامة» والمثبت من التمهيد.

 <sup>(</sup>٢) م، ج، غ: «محمد بن عبد العزيز» وفي التمهيد وترتيب المدارك: «عبد العزيز» والمثبت من الانتقاء وطبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في النَّسخ: «ألف، والمثبت من التمهيد وترتيب المدارك.

<sup>(1)</sup> ويعرف بعبد الله بن زينب، انظر: الانتقاء: 88، وطبقات ابن سعد [القسم المتمم]: 443، والمنتخب من كتاب ذيل المذيّل للطبري: 11/660 (ط. المعارف).

<sup>(2)</sup> أي كان واليا لأبيه على المدينة النبوية المنورة. انظر: الانتقاء: 88، وترتيب المدارك: 2/ 146.

<sup>(3)</sup> النَّاضَ: اسم للدّراهم والدّنانير، أي المال عند صيرورته نقداً يعد أن كان سلعاً وبضائع. انظر أساس البلاغة: 461، ومعجم المصطلحات الاقتصادية لحماد: 338.

<sup>(4)</sup> تتمة الكلام كما في التمهيد وترتيب المدارك: «وتسعة وعشرين ديناراً».

<sup>(5)</sup> الفقرة السابقة نقلها القاضي عياض في المدارك: 2/ 160 من التمهيد.

<sup>(6)</sup> الكلام موصول للإمام ابن عبد البرد.

 <sup>(7)</sup> تتمة الكلام كما في التمهيد: «... وثلاثمئة دينار ونيف، فقبض إبراهيم بن حبيب مال محمد وحمادة، وقبض يحيى ماله، وكذلك أمّ ابنها قبضت مالها».

<sup>(8)</sup> أورده الإمام ابن عبد البرّ في التّمهيد: 1/89 على أنّه من رواية سحنون عن عبد الله بن نافع.

وقيل: حَمَلَتُهُ أُمَّهُ سَنَتَيْنُ<sup>(1)</sup>، وقيل ثلاثَ سنينَ<sup>(2)</sup>، كلُّ ذلك أقام في بَطْنِ أُمَّهِ<sup>(3)</sup>. وكان ـ رحمه الله ـ أشقر شديد البياض، كبير الرّأس أصلع، ولم يكن بالطّويل<sup>(4)</sup>.

وكان (5) رجلاً مَهِيباً، لم يكن في مجلسه شيءٌ من المِرَاءِ واللَّغط ولا رفع صوت، وكان القُرّاء (1) يسألونه عن الحديث فلا يُجِيبُ إلا في الحديثِ الواحدِ (6)، وربّما أذنَ لبعضهِم فقراً عليه، وكان له كاتبٌ قد نسخ كتابه (7)، يقال له حَبِيب، يقرأ فيه للجماعة، فليس أحدٌ ممَّن يحضر مجلسه يدنو (٢) ولا يَنْظُرُ فيه (8) ولا يَستفهم، هَيبةً لمالك، وإجلالاً له، وكان حبيب إذا قرأ وأخطأ، فَتَح عليه مالك، وكان ذلك قليلاً.

(1) رُوِي هذا عن الواقدي، وعطاف بن خالد، نص على ذلك عياض في ترتيب المدارك: 1/ 120.

<sup>(</sup>١) في الانتقاء والطبقات: ﴿الغرباءِ ٣.

<sup>(</sup>٢) م، ج، غ: ايدني، والمثبت من الانتقاء وطبقات ابن سعد.

<sup>(2)</sup> قاله ابن نافع الصائغ، والواقدي، ومَعْن، ومحمد بن الضحّاك، نصّ على ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك: 1/120، وذكره ابن سعد في الطبقات: 434 [القسم المتمم] نقلاً عن الواقدي الذي قال: «سمعت مالك بن أنس يقول: قد يكون الحملُ ثلاث سنين، وقد حمل ببعض الناس ثلاث سنين، يعني نفسه، كما قال به أيضاً ابن قتيبة في المعارف: 498.

<sup>(3)</sup> يقول الأستاذ أمين الخولي في كتابه «الإمام مالك»: 18/1 «ولا يعرض لهذه المُدُد التي ذكرها الفقهاء، ورواها المؤرخون، لاحتمال أن لا وجه لها، ونحن نمسك عن الإطالة في هذا، حاملين ما ذكره المؤرخون وأصحاب المناقب على تكثر بالغرائب منشؤه خطأ في الحساب لاشتباه مبدإ الحمل، أو جواز أن تكون هذه شواذ في الطبيعة لا حكم لها، والكلمة للعلم أولاً وأخيراً». ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «مالك»: 19: «وإذا كان مصدر تلك الرواية التي اشتهرت واستقاضت قول مالك هذا [من رواية الواقدي] فإن من الحق علينا أن نرفضها وأن تُقرَّر أنّ أمّه حملت به كسائر الأمهات، وليس في ذلك غض من مقامه، ولا نقص من إمامته، ولا نقص لأمر مقرر ثابت في التاريخ ؛ لأنّ الذين يختلفون في وقت ميلاده ذلك الاختلاف الكبير لا يمكن أن يكون قبولهم لتلك الرواية الشاذة في حكم العقل والطب ومجرى العادة أساسه أمر مقرّر ثابت».

<sup>(4)</sup> الأوصاف السّابقة ذكرها الإمام ابن عبد البرّ في التّمهيد: 1/91، وانظر الانتقاء: 40.

<sup>(5)</sup> الفقرة التّالية إلى قوله: «يمنة ويسرة» نقلها عن الواقدي محمد بن سعد في الطبقات الكبرى: 442 [القسم المتمم] مع بعض التّقديم والتأخير. وانظر الانتقاء: 82، والمعارف: 434.

<sup>(6)</sup> في طبقات ابن سعد: «إلا الحديث بعد الحديث».

<sup>(7)</sup> في طبقات ابن سعد: (كتبه).

<sup>(8)</sup> أي في كتابه.

وكان مالك يجلسُ في منزلِ له على ضِجَاعٍ، وكان له نَمَارق مطروحة يَمْنَةً ويَسْرَةً. وكان يحيى بن عبد الحميد<sup>(۱)</sup> يروي حديثاً<sup>(1)</sup>؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يُوشَكُ أن يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبلِ، فلا يَجِدُونَ عالِماً أَعْلَمَ من عَالِمِ المدينةِ»<sup>(2)</sup>.

فقال يحيى بنُ معينِ: سمعتُ ابنَ عُينيَّةَ يقول: أظنّ أنّه مالك بن أنس (3). والكلامُ في فضلِه وأخبارِه أكثر من أن تُخصَى، أضربنا عن ذِكْرِها.

#### فصل

اختلف الناسُ أي كتابٍ وُضِعَ في الإسلام أوّل (٢) على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل - قيل: إنّ أوَّلَ كتابٍ صُنَف في الإسلام، وقُرِىءَ على النّاس «موطًأ مالك بن أنس»، وهو قولُ جماعة كثيرة. وكان مالك من أصحاب الحديث، ثم اتَبَعَ ربيعة بنِ أبي عبدِ الرَّحمٰن فقال برأيه. وألَّفَ كتاباً في الحلال والحرام والفرائض والأحكام والشرائع سمّاه «الموطّأ»، ورَوَى فيه أحاديث عن رسول الله على وخالفها وقال: «ليسَ العَمَلُ عليها» والعملُ عندَه ما أدركَ (٣) عليه العمل بالمدينة دون سائرِ الأمصارِ؛ لأنها دار الهجرة ومنزلِ الوحي، ومنها تفرقتِ الصّحابةُ في الأمصارِ، فَهُمُ الْحُجّةُ على

<sup>(</sup>١) في النسخ: (معين) وهو تصحيف، والمثبت من الانتقاء والمصادر.

<sup>(</sup>٢) ج: (أَوْلاً).

<sup>(</sup>٣) ج: (أدرج).

 <sup>(1)</sup> يقول ابن عبد البر في الانتقاء: 50 (وهذا الحديث لا يرويه أحد إلا بهذا الإسناد، وهم أيمة كلهم).

<sup>(2)</sup> أخرجه الحميدي (1147)، وأحمد: 2/ 299، والترمذي (2680) وقال: «هذا حديث حسنٌ، وهو حديث ابن عُيَيْنة، والنسائي في الكبرى (4291)، وابن حبان(3736)، والدوري في ما رواه الأكابر عن مالك ( 44 46)، والحاكم: 1/ 90، والبيهقي: 1/ 386، وابن عبد البر في الانتقاء: 51، والخطيب في تاريخ بغداد: 5/ 36.

<sup>(3)</sup> انظر التمهيد: 1/84، والانتقاء: 52.

غيرِهم، وليس غيرُهم حُجّة عليهم. وجؤزَ القولَ بالاجتهادِ في طلَبِ الحقّ من الكتابِ والسُّنّةِ والإجماع، وهو إجماعُ أهل المدينةِ ممّا أدركَ عليه العمل خاصّة دونَ غيره.

والقولُ الثّاني ـ قيل: إنّ أوّلَ كتابٍ أُلُفَ في الإسلام «جامع سفيان الثوريّ» (1) ثمّ ندم على ذلك وأَوْصَى إلى عمّار بن يوسف (2) أن يحرق كُتُبَه، فبقيت في أيدي النّاس.

والقولُ الثّالث - قيل: إن أوّلَ كتابٍ صُنّفَ في الإسلامِ «كتاب ابن جُرَيْج» (3) في التّاريخ والتّفسيرِ أيضاً.

والّذي اشتهر (١) خَبرُه عند النّاس؛ أنّ أوّلَ كتابٍ ألّف في الإسلام «الموطأ» لمالك - رضي الله عنه ..

قال الإمام الحافظ: وهو أنفعُ للمسلمينَ وأشملُ في حَمْلِ الآثارِ والدِّينِ، فهذا عِلْمُ مالكِ في الأحاديث، ونَقْلُه العِلْمَ عن أهله، وأكثرُ عِلْمِه في موطَّثِهِ إنّما هو في أبوابه، وأنا أنبّهُ عليه إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) ج: (استمرًا.

<sup>(1)</sup> وهو من الكتب المفقودة، ذَكَرَهُ ابن سعد في الطبقات: 7/ 328.

<sup>(2)</sup> هو أبو ياسر الواسطي، من تلاميذ الثوريّ، انظر تاريخ واسط: 224.

 <sup>(3)</sup> هو من الكتب المفقودة لعبد الملك بن جُريج (ت 150) انظر طبقات ابن سعد: 5/ 491، وتاريخ التراش العربي لسزكين: 1/1/ 166 ـ 167.

#### المقدمة الأولى

في معرفة علم الحديث ومراتبه، والقول في أخبار الآحاد والمراسل من الأحاديث (١)، والموقوفة والمقطوعة والبلاغ، والقول في الإجازة والرواية والمناوَلَة، والفرق بين حدّثنا وأخبرنا هل حكمهما واحد أم لا؟

قال الإمامُ الحافظ ـ رضي الله عنه ـ: اعلموا ـ أنارَ اللهُ قلوبَكُم بالمعارفِ ـ أنَّ عِلْمَ الحديثِ على خمس (٢) مراتب: مُسْنَدٌ، وَمُرْسَلٌ، وَمَقْطُوعٌ، وَمَوْقُوفٌ، وَبَلاَغٌ.

## المرتبة الأولى: معرفة المُسْنَدِ

والْمُسْنَدُ ما اتصلَ إسنادُه للرّسول من طريق صحيح (1) ، كقولك: مالكُ، عن نافع ، عن عبد الله بنِ عمرَ ، عن النّبي عليه ؛ أنّه قال كذا وكذا. وكقولك: مالكُ ، عن الزّهري ، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن أبي هريرة ، عن (٣) النّبي عليه ؛ أنّه قال كذا وكذا. فهذا هو الْمُسْنَدُ (٤) الصّحيح ، أن يُحدُّث العالِمُ بسَنَد صحيح متَّصِلِ إلى النّبي عليه .

<sup>(</sup>١) ج: ﴿والمراسل والأحاديث﴾.

<sup>(</sup>٢) ج: اخسة).

 <sup>(</sup>٣) م، ج، غ: ١... الزهري، عن أبي سعيد الخدري عن وهو تصحيف ظاهر، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ج: االسند".

<sup>(1)</sup> يقول المؤلِّف في العارضة: 31/313 «الحديث المسند لا خلاف فيه».

#### المرتبةُ الثّانية(1): معرفة المُزسَل

واختلف العلماءُ في المَرَاسِلِ من الأحاديثِ؟

فقالت طائفةً من أصحابنا<sup>(3)</sup>: مراسلُ الثُقاتِ أَوْلَى<sup>(٣)</sup> من المُسْنَداتِ، واعتلُوا بأنّ مَنْ أسندَ ذلك فقد أحالَكَ على البحثِ والنَّظرِ.

ومذهبُ مالكِ في إِنْفَاذِ الحُكْمِ بِخَبَرِ الواحدِ العذلِ<sup>(4)</sup>، وإيجابِ العمَلِ بِمُسْنَدِهِ وَمُرْسَلِهِ ما لم يعترضه العمل في بلده، ولا يُبالي في ذلك مَن خالفَهُ في سائر الأمصار، كأخذه بحديث التّغليس<sup>(5)</sup>، وحديث المُصَرَّاة (6). وقد خالفَهُ في ذلك بالمدينة وغيرِها جماعةٌ من العلماءِ.

<sup>(</sup>۱) م، ج: (روایة).

<sup>(</sup>٢) م: «التابع».

<sup>(</sup>٣) م، ج، غ: «أوفى» والمثبت من الاستذكار.

 <sup>(1)</sup> القول في هذه المرتبة منتقى من مواضع مختلفة من التمهيد، وهي على الترتيب التالي: 1/ 53،
 73، 30 ـ 31، 33، 44، 45، 66.

 <sup>(2)</sup> عرّفه المؤلّف في العارضة: 31/ 310 ـ 311 بقوله: «والمرسل مختلف فيه، وهو كلّ حديث أسقط فيه التّابعيُّ ذِكْرَ الصّحابيّ. والصّحيح جواز العمل به، بل وجوبه».

<sup>(3)</sup> منهم أبو الفرج المالكي وأبو بكر الأبهري كما نص على ذلك ابن عبد البرّ، إلاّ أننا وجدنا العلائي ينصُ في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل: 9 على أنّ أبا الفرج والأبهري لا يريان فرقاً بين المُرْسَل والمُسْنَد، بل هما سواء في وجوب الحجّة والاستعمال. وانظر البحر المحيط: 407/4.

<sup>(4)</sup> انظر المقدمة في الأصول لابن القصار: 67.

<sup>(5)</sup> الذي أخرجه في الموطأ (4) رواية يحيى.

<sup>(6)</sup> أخرجه في الموطأ (1995) رواية يحيى.

وكذلك المرسَل عنده سواء<sup>(1)</sup>، ألا ترى أنّه يُرسِلُ حديثَ الشُّفْعَة<sup>(2)</sup> ويعملُ به<sup>(3)</sup>. ويُرْسِلُ حديثَ الشُّفْعَةِ أَلَّهُ ويُوجِبُ العملَ به<sup>(5)</sup>. ويُرْسِلُ حديثَ ناقةِ الْبَرَاء بن عازِبٍ في جِنَايَاتِ المَوَاشي<sup>(6)</sup>، ويرى العملَ به<sup>(7)</sup>، ولا يرى العملَ بحديثِ خِيَارِ المتبايِعَتَيْنِ (8)، ولا بنجاسة ما ولغ الكلب<sup>(9)</sup> فيه، ولم يدر ما حقيقة ذلك كله (10).

وقال<sup>(۱)</sup> أبو جعفر الطّبريّ: «إنّ التّابعين بأسرهم أجمعوا على قَبُولِ<sup>(۲)</sup> المُرْسَلِ، ولم يأتِ عنهم إنكاره، ولا عن أحدٍ من الأيمَّةِ بعدَهُم إلى رأس المئتين» كأنّه يعني أنّ الشّافعيَّ أوّل من أبَى أن يقولَ<sup>(۱)</sup> بالمرسَلِ أو يأخذ به.

وأمّا أبو حنيفة وأصحابه؛ فإنّهم يقبَلُونَ المُرْسَلَ ولا يردّونَه إلاّ بما<sup>(٤)</sup> يردُّون به الْمُسْنَد من التَّأويل والاغتِلاَل.

واختلَفَ الناسُ في مَرَاسِلِ الحسنِ بنِ أبي الحسن البصريّ (11)، فقَبِلَها قومٌ، ورَدَّها آخَرُون.

(1) وهو الذي نصّ عليه ابن القصار في مقدمته: 71، وانظر إحكام الفصول للباجي: 349، وتنقيح الفصول للقرافي: 1/ 125.

<sup>(</sup>١) في التمهيد: اوزعم).

<sup>(</sup>٢) م: (قول) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في التمهيد: المن قبول،

<sup>(</sup>٤) ج: الماء.

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (2079) رواية يحيى.

<sup>(3)</sup> يقول مالك في تعليقه على الحديث السابق: "وعلى ذلك السنّةُ التي لا اختلاف فيها عندنا".

<sup>(4)</sup> أخرجه مالك في الموطأ ( 2111 2113) رواية يحيى.

<sup>(5)</sup> يقول مالك عقب إيراده الأحاديث السابقة: «مَضَتِ السُّنَّة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد».

<sup>(6)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (2177) رواية يحيى.

<sup>(7)</sup> راجع مقدمة ابن القصار: 73 مع الحاشية.

 <sup>(8)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1958) رواية يحيى، وقال مالك عقبه: «وليس لهذا عندنا حدً معروف،
 ولا أمرٌ معمولٌ به فيه»، وانظر مقدمة ابن القصار: 67.

<sup>(9)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (71) رواية يحيى.

<sup>(10)</sup> قال ابن مالك في المدونة: 1/5 (تصوير صادر) «قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته».

<sup>(11)</sup> يستحسنُ الرجوع في هذا الموضوع إلى كتاب «المرسل الخفيّ وعلاقته بالتدليس: دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن البصري، لشريف مكة الأستاذ النابغة: حاتم العوني (ط. دار الهجرة، الرياض).

وأمّا كلّ من عُرِفَ بالأخذِ عن الضّعفاءِ، فلم يُحْتَجَّ بما أرسَلَهُ، تابعيّاً(١) كان أو دونَهُ(٢).

وأمّا كلُّ من عُرِفَ أنّه لا يأخُذُ إلاّ عن ثِقَةٍ، فتَذليسُه (٣) ومُرْسَلُه مقبولٌ، كمراسلِ سعيدِ بنِ المسيَّبِ، ومحمد بن سِيرِينَ، وإبراهيم النَّخعي، فهي عندهم صِحَاح.

وقالوا: مَراسِلُ عطاءِ والحَسَنِ لا يُحْتَجُّ بها<sup>(٤)</sup>؛ لأنّهما كانا يأخُذان عن كلُّ أحدٍ، وكذلك مراسلُ أبي قَلاَبَةَ وأبي العاليةِ.

وقالوا: لا نعملُ بتدليسِ<sup>(٥)</sup> الأغْمَشِ؛ لأنّه إذا أَوْقَفَ<sup>(٢)</sup> أحالَ على غير مَلِيءِ، يَغْنُونَ: على غير ثِقَةٍ، إذا سُئلَ عمّن هذا؟ قال: عن<sup>(٧)</sup> مُوسَى بن طَريفِ، وعبايةَ<sup>(٨)</sup> بنِ ربعيٍّ، والحسنِ بنِ ذَكْوَانَ<sup>(1)</sup>.

وقالوا: نعمَلُ بتدليسِ<sup>(٩)</sup> ابن عُيَيْنَةً؛ لأنّه إذا أُوقَفَ أحالَ على ابنِ جُرَيْجِ ومَعْمَرِ ونظائرهِما.

وقالوا(١٠٠): التَّدلِيسُ في مُحَدّثي الكوفة كثيرٌ.

وقال يزيدُ بنُ هارونَ: لم أَرَ في الكوفةِ أحداً إلاّ وهو يُدَلِّسُ، إلاّ مِسْعَراً وشَرِيكاً. وأمّا (2) وأمّا (2) ابنُ المبارَكِ فكان يُحَدِّثُ عن الضّعفاءِ والمتروكينَ.

<sup>(</sup>١) م، ف، غ: (ثابتا) والمثبت من التمهيد.

<sup>(</sup>٢) في التمهيد: (من دونه).

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في: م.

<sup>(</sup>٤) م: «يهما».

<sup>(</sup>٥) في التمهيد: ﴿لا يُقبل تدليس› وهو الأولى.

<sup>(</sup>٦) في التمهيد: ﴿وقف،

<sup>(</sup>٧) اعن زيادة من التمهيد.

<sup>(</sup>٨) م، ج، غ: اموسى بن مطرف وعنى به اوهو تصحيف، والمثبت من التمهيد.

<sup>(</sup>٩) في التمهيد: (ويقبل تدليس) وهو الأؤلى.

<sup>(</sup>١٠) في التمهيد: «قال أبو عمر».

<sup>(1)</sup> نقل العلائي في جامع التحصيل: 80، 101 هذه الفقرة من كلام ابن عبد البرّ.

<sup>(2)</sup> هاتان الفقرتان من زيادة المؤلِّف على نصّ ابن عبد البرّ.

واختلف العلماء في مراسِلِ سعيد بن المسيَّب، فأكثرُ العلماءِ عوَّلُوا عليها؛ لصحَّةِ (١) عَقْلِهِ ودِينِه وثِقَتِه، وعليها عوَّلَ مالك ـ رضى الله عنه -.

وهذا كلُّه إنَّما هو لقوله صلى الله عليه : «مَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَفْعَدَهُ من

وقال رَجُلٌ لابنِ المُبَارَكِ: هل يمكنُ أحدٌ أن يَكٰذِبَ على رسول الله عَلَيْ؟ فأشار بيده وانتَهَرَهُ، وقال: وما الكَذِبُ! (٢٠).

وقال حَمَّادُ بنُ زَيدٍ (٣): وَضَعَتِ الزِّنادقةُ على (١) رسول الله ﷺ اثْنَىٰ عشرَ أَلْفَ حديثِ<sup>(2)</sup>، بَثُوها في النّاس، وكذلك (3) مُسَيْلِمَة الكذّاب لَعَنَّهُ الله.

قال الإمام (4): تخويفُ النَّبِي عَلَيْ أُمَّتَهُ من النَّار على الكَذِبِ عليه، دليلٌ أنَّه كان يَعْلَم أَنَّه سَيُكُذَّبُ عليه.

وقال ابنُ عَوْدٍ: لا تأخُذوا الحديثَ إلاّ عن ثِقَةٍ، أو عمّن يُشْهَدُ له بالطَّلَب(5). وقال<sup>(6)</sup>: إنّ هذا العلم دِينٌ، فانظُروا عمّن تأخذونَه<sup>(7)</sup>.

(2)

م، ج: (بصحة) ولعلّ الصواب ما أثبتناه. (1)

في التمهيد: (وما ذا من الكذب). **(Y)** 

م، ج، غ: اسلمة، والمثبت من التمهيد والمصادر. (٣)

م، ج، غ: (على عهد) وقد أسقطنا كلمة (عهد) لاعتقادنا أنَّها مقحمة على النَّصّ. (٤)

أخرجه البخاري (110)، ومسلم (3) من حديث أبي هريرة. (1)

أخرجه الخطيب في الكفاية: 431. هذه العبارة زيادة من المؤلِّف على نصِّ ابن عبد البرّ. (3)

الكلام موصول للإمام ابن عبد البر في التمهيد: 1/ 44. (4)

أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 2/ 28، وابن عون هو أبو عون عبد الله المزني البصري (5) (ت. 151) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 6/364.

القائل هنا هو ابن سيرين، كما في التمهيد: 1/ 46. (6)

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: 14/1، وابن عدي في الكامل: 157/1. (7)

## المرتبةُ الثَّالثةُ: في معرفة الحديث المقطوع

والمقطوعُ هو أن يقطع المحدَّثُ جميع السَّنَد، كقول مالك<sup>(1)</sup> وغيره من أهل العلم: قال رسولُ الله ﷺ كذا وكذا، ولم يذكر من حدَّثَهُ بذلك، فهذا هو المقطوعُ من الحديثِ عند جماعةِ المُحَدَّثينَ.

### المرتبةُ الرابعةُ: في معرفة البلاغ

وهو أن يقول العالم: بلغني أنّ رسول الله ﷺ قال كذا وكذا، ولا يقف على من حدّثه، لكنه بلغه إمّا مشافهةً وإمّا سماعاً.

# المرتبةُ الخامسة (2): في معرفة الحديث الموقوف

مثلُ قولِ مالكِ<sup>(3)</sup>: عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر <sup>(1)</sup>؛ أنّه قال: مَنْ باعَ عبداً وله مالٌ، فمَالُهُ للبائع إلاَّ أن يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

ومثلُ قولِ مالكِ: عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةً؛ أنّه قال: كذا وكذا، ولم يذكر من حدَّثه، فهذا وشبهه من الحديث موقوفٌ، لا يذكرُ الصّاحِبَ ولا مَنْ سمِعَه من النّبيّ ﷺ.

<sup>(</sup>١) (عن عمر) زيادة من التمهيد.

<sup>(1)</sup> يقول المؤلّف في العارضة: 13/ 311 (وأمّا الرّواية للحديث المقطوع، كقول مالك: قال رسول الله ﷺ، فإنّه معمول به عند مالك ؛ لأنّه كان لا يتقلّد ذلك إلاّ فيما صحّ عنده، وقد تسامح الناس في ذلك فسهلت رواية مثل هذا الحديث.

<sup>(2)</sup> الفقرة الأولى من هذه المرتبة مقتبسة من التمهيد: 1/ 25.

<sup>(3)</sup> في الموطأ (1788) رواية يحيى.

#### فصل في معرفة الرواية والمناوَلَة والإجازة وقولُ العالِم حدَّثنا وأخبرنا هل هما واحدُ أم لا؟

قال الإمامُ الحافظُ: فإن قال قائل: كيف يصِحُ اليوم أن يقول القارىء لكتاب «الموطأ»: حدَّثني يحيى عن مالك، ولم يحدِّثه (1)؟ وإنّما هو نقل تواتر؛ لأنّ الخبر على ضربين: تواتر وآحاد.

فالتُّواترُ: ما يقعُ العِلْم بعَقِبه (١) ضرورة (2)، وما لم يقع (٢) العِلْم بعقبه (٣) فليس بتواترٍ.

وقال جماعة من المحدِّثين: إنَّ التَّواتُرَ<sup>(1)</sup> ما عُلِمَ خبرُهُ ضرورةً.

وقيل: الأخبارُ على ثلاثةِ أقسام:

تواتر؛ وهو الّذي ينقله العَدَدُ الكثيرُ عن الكثيرُ، وهو يُوجِبُ العِلْمَ الضّروريَّ لسَامِعِهِ، كَعِلْمِنا أَنَّ الكعبةَ بمكّةَ، وأَنَّ الرّسولَ مقبورٌ بالمدينةِ.

<sup>(</sup>١) غ، ج: اعقبها.

<sup>(</sup>٢) ج: ١٠. ضرورة، وهذا صحيح ؛ لأنّ كل حديث لا يقع . . . ، وهي سديدة .

<sup>(</sup>٣) ج: اعقبه ١، غ: ابخبرها

<sup>(</sup>٤) ج: «المتواتر».

<sup>(1)</sup> يقول القاضي ابن القصار في مقدمته: 36 في إجابته على مثل هذا السؤال: «نهذا سبيله أن ينظر، فإن كان من الكتب التي قد اشتهر ذِكْرُها، مثلُ الموطأ لمالك. رحمه الله. وجامع الثوري، وكتاب الربيع، جاز أن يُعْزَى ذلك إلى المترجم عنه إذا كان الكتابُ صحيحاً مقروءاً على العلماء، مُعَارَضاً بكتبهم، وإن كان من الكتب التي لم يشتهر وينتشر ذِكْرُها، لم يجز ذلك حتى يروي ما فيها عمن تُنسَبُ إليه بروايات الثقات عنه.

<sup>(2)</sup> عرّفه المؤلّف في المحصول: 47/أ بقوله: «هو كلّ خبرٍ جاء على لسان جماعة يستحيلُ عليهم التواطؤ والتعمّد للكذب، ولا خلاف في ذلك».

والثّاني: خَبَرُ الاستفاضةِ، وهو الّذي نقّلَهُ عددٌ وانتشر، لكنه لم يبلغ التّواتر، ولا يوجد له مُنْكِرُ (1).

فإن قال قائل: هل أخبرنا وحدَّثنا واحدٌ أم لا؟

فالجواب عن ذلك (2): أن بعض المحدِّثين قال: حدِّثنا أبلغ من أخبرنا؛ لأنّ الخبر قد يكون صفة للموصوف، والْمُخبرُ من له الخبر.

وقيل: الْمُخْيِرُ هو الواصفُ للموصوفِ، فكلُّ مُخْيِرِ واصفَ، وكلُّ واصِفِ مُخْيِرٌ، وهو مذهبُ مالكِ في أخبارِ الآحادِ أنها تُوجِبُ العملَ دون العِلْم عند العلماء (3)، وهذا أشهر عند العلماء من أن يُحتاج فيه حكاية عن مالك؛ لأنّه أصلُ من أصول الحديث، وعليه العلماء من لَدُن الصّحابة إلى زماننا هذا على قَبُولِ خَبَرِ الواحدِ، وإيجابِ العمَلِ به إذا ثبتَ، ولم ينسخه غيره من أثرٍ أو إجماعٍ، وعلى هذا أجمعَ الفقهاءُ في كلُّ عصرٍ، إلاّ طائفة من الخوارج وأهلِ البِدَع (4).

وأمّا الرّوايةُ، فهي نوعٌ من كتاب الأخبار، وكتابُ الأخبار أصلٌ من أصول الفقه، عليه مدار أكثر<sup>(١)</sup> الأحكام.

وأما تحصيلُ الرُّوايةِ، فلها خمسُ صُورِ على حَسَبِ ما تقدَّمتِ الإشارةُ:

الصّورة الأولى: قراءةُ العالِم على النّاس

ولا خلافَ فيها، وهي أصلُ الدِّين، وكذلك أخذَ النَّبيُّ ﷺ عن جبريل، وكذلك أخذ

<sup>(</sup>١) م، ج، (كثير).

<sup>(1)</sup> سها المؤلّف أو الناسخ عن ذكر القسم الثالث، وهو كما في العواصم من القواصم: 44/2 (ط. ابن باديس): [الثالث]: آحاد، وهو جملة أخبار الشرع».

<sup>(2)</sup> هذه الفقرة نقلها من المسالك السخاوي في فتح المغيث: 2/ 159.

<sup>(3)</sup> وهو الذي نصّ عليه ابن القصّار في مقدمته: 67 حيث قال: «ومذهب مالك- رحمه الله ـ قبول خبر الواحد العدل، وأنّه يُوجِبُ العملَ دونَ القطع على غَيْبِه، وبه قال جميع العلماء». وانظر إحكام الفصول للباجي: 329، وتنقيح الفصول: 1/120.

<sup>(4)</sup> يقولُ المؤلِّف في الأحكام: 2/ 579 (خبرُ الواحد أصلٌ عظيمٌ لا ينكره إلا زائغ، وقد أجمعتِ الصحابةُ على الرجوع إليه، وقد جمعناه في جزء».

جبريل عن ربِّ العالمين، وكذلك قال الله تعالى للنَّبيِّ ﷺ: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَيِّعَ قُرْءَانَهُ﴾<sup>(1)</sup> الآية.

الصورةُ الثَّانيةُ: هي القراءةُ على الشّيخ (2)

وهي الّتي ثبتت عن النّبيّ عَلَيْ في قوله: «لَرِبَاطُ<sup>(۱)</sup> يَوْمٍ في سَبِيلِ اللّهِ» (3) الحديث (4). وله نظائر كثيرة، ولا خلافَ فيه.

الصورةُ النَّالثةُ: سماعُه منه لما يعرض ويقرأ عليه

كما فعل أنس في قصَّة ضِمَام (5)، وكما فعلَ جميعُ الصَّحابةِ.

الصّورةُ الرّابعةُ: وهي المناولةُ

وهي ثلاثة أنواع:

- إمّا أن تكونَ من يَدِ الشّيخِ كفاحاً (6)، كما فعلَ النّبي على مع عبد الله بن جَحْش (7).

ـ وإمّا أن تكونَ بواسطةٍ، كما ثبتَ عنه صلى الله عليه حين أرسلَ إلى كِسْرَى (8) وقَيْصَر وغيرهما على الخصوص.

<sup>(</sup>١) م، ج، غ: (لصيام) والظَّاهر أنَّه تصحيف، ولعل الصَّواب ما أثبتناه.

<sup>(1)</sup> القامة: 18.

<sup>(2)</sup> سَوَّى المؤلِّف في العارضة: 13/308 بين هذه الصورة والتي قبلها، فقال: لا فرق بين أن تسمع من الشيخ، أو يسمع وأنت تقرأ، كان جبريل ينزل على النبي عليه السلام [بالوحي]، ثم يلقيه عليه السلام إلى الصحابة فيسمعون ويحفظون، وانظر الإلماع للقاضي عياض: 70.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن ماجه (2768) من حديث أبي بن كعب، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: 3/156 «هذا إسناد ضعيف، لضعف محمد بن يعلى وشيخه عمر بن صبيح».

<sup>(4)</sup> لا ندري وجه الاستدلال بهذا الحديث، والصواب هو ما استدل به المؤلّف في العارضة: 13/309 حيث قال: «وقد قال النبي عليه السلام لأبيّ بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» والحديث أخرجه البخاري (3809)، ومسلم (799) عن أنس بن مالك

<sup>(5)</sup> أخرجها البخاري (63)، ومسلم (12).

<sup>(6)</sup> أى لقاءاً ومواجهة.

<sup>(7)</sup> أخرجه النسائي في الكبرى (8803) من حديث جندب بن عبد الله.

<sup>(8)</sup> أخرج، البخاري (2939) من حديث عبد الله بن عباس.

- وإمّا أن تكون بواسطة على العموم، كإرسال عمر المصاحف إلى الآفاق، وكما روي في الآثار من إرسال الكُتُب إلى القبائل<sup>(1)</sup>.

#### الصّرّرة الخامسة: في الإجازة

وهي على قسمين:

- خاصّةٌ، كما يقول الرَّجُل للرَّجُل: أذنتُ لك في أن تحدُّث عني بكذا، لشيءٍ مُعَيَّن.
- أو يقولُ: حدَّث عنِّي، أو يقول له: أذِنْتُ لكَ في أن تحدُّثَ عنِّي بجميع رواياتي.

واختلف النَّاسُ في المناولةِ خاصَّة؟

فمنهم من قال: لا فائدة فيها، وكفّى أن يحيلَهُ الشّيخ على كتابه، أو يأذنَ له في الرّواية. ولا شكّ في أنّ التّعبين مع الإذن أقوى من الإذن مطلّقاً؛ لأنّ التّعبين يرفعُ الإشكالَ وينفِي الاحتمالَ، ويمنعُ من تعيين (١) غير الشّيخ، ويُوجِبُ الطّمأنينةَ واليقينَ للنّفس.

وأمّا مجرّد الإذن، فإنَّ وجه الرّوايةِ على الشّيخ شهادةٌ عليه، فإذا أَسْمَعَكَ قوله، أو سَمِغتَهُ منه، قصدَ إليك به أو إلى غيرك، وقد يحصلُ لك ما نقلَه وشهد لك تَكْرَارُكَ إذا قال لك: حدَّث عني بكذا، فقد ألقَى إليك الرّواية وقلَّدَكَ الشّهادة، فأداؤها صحيحٌ في الدّين، وأصلٌ صحيحٌ عند جميع المحقّقينَ (2).

قال الإمامُ الحافظُ: أنكرَ بعضُ المحدِّثين الاعتماد على الكُتُب، وقالوا: لا يُعَوَّلُ إِلاَّ على السَّرِيَّة في الدَّعوة، وكتب النّبيُّ صلى عليه لأمير السَّرِيَّة في الدَّعوة، وكتب الصّدقات عمر بن الخطّاب عند أبي بَكْرِ.

<sup>(</sup>١) غ، ج: (تقييد).

<sup>(1)</sup> انظر الإلماع للقاضى عياض: 81.

<sup>(2)</sup> راجع الإلماع للقاضى عياض: 91 ـ 92.

وأنكر بعضُ المحدِّثين الإجازة، وقبِلَها بعضُهم.

وقال بعضُهم: تُجزِيءُ في أمور الآخرة ولا تُجْزِيءُ في الأحكام، وهذا الحُكُم ـ بأنَّ العدالة هي المنتقاة والإقرارَ للرّواية ـ هو الشّرط المعوَّل عليه إن شاء الله.

#### تنبية على مقصد (1):

اختلفت مقاصدُ المؤلِّفينَ في استفتاح كُتُبِهِم على ستَّةِ أنحاءٍ:

- 1 ـ فمنهم من بدأ بالوَحْي<sup>(2)</sup>.
- 2 ومنهم من بدأ بالإيمان (3).
- 3 ـ ومنهم من بدأ بالاستنجاء <sup>(4)</sup>.
  - 4 ـ ومنهم من بدأ بالوضوء<sup>(5)</sup>.
    - 5 \_ ومنهم من بدأ بالصلاة.
- 6 ـ ومنهم من بدأ بالوقت<sup>(6)</sup>، وهو أسعدُهُم في الإصابة<sup>(۱)</sup>؛ لأنّ الوحيّ والإيمانَ عِلْمٌ عظيمٌ مُنفَرِدٌ بنَفْسِه، إن ذَكَرَ منه قليلاً لم يُغْنِهِ، وإن ذَكَرَ منه كثيراً صُرِفَ عمّا تَصَدّى له.

وأمّا من بدأ بغير ذلك، فإنّه لا يُلْزِمُ الاستنجاءَ ولا الوضوءَ ولا الصّلاةَ إلاّ عندَ دخولِ الوقتِ، ولذلك قال محقّقو علمائنا ـ رحمة الله عليهم ـ : إنّه ليس في الشريعة نَفْلٌ يُجْزِىءُ عن فَرْضِ إلاّ الوضوءُ قبلَ الوقتِ.

<sup>(</sup>١) م: (أسعدهم بالإصابة).

<sup>(1)</sup> انظره في القبس: 1/75 ـ 76.

<sup>(2)</sup> كما فعل البخاري: 1/13 [فتح الباري].

<sup>(3)</sup> كما فعل مسلم: 1/36 [ط. عبد الباتي]، والحاكم: 1/43.

<sup>(4)</sup> كما فعل أبو داود: 1/1.

<sup>(5)</sup> كما فعل الترمذي: 1/ 51، وابن الجارود في المنتقى: 13، وابن خزيمة: 1/ 3.

<sup>(6)</sup> كما فعل مالك في الموطأ: 1/ 33.

<sup>12\*</sup> شرح موطأ مالك 1

قال الإمام الحافظ: سمعتُ الشّاشي<sup>(1)</sup> بمدينة السّلام يقولُ: إنّ الوضوءَ واجبٌ<sup>(۱)</sup> عليه في وقت غير مُعَيِّن، فمتى فعَلَه أجزَأَه، وهذا ضعيفٌ؛ لأنّه لا يَصِحُّ وجوبُ الفَرْعِ مع عدَمٍ وُجُوبِ المشروط.<sup>(۲)</sup>

قال: وإنّما بدأ مالك بذِكْرِ أوقاتِ الصّلاةِ في «كتابه»؛ لأنّه أوّل ما يراعَى من أمرِ الصّلاة؛ لأنّه حينئذ يجب عليه فعل الطّهارة بحَسَبِ وجوبِ الصّلاة، فكان الابتداءُ بذِكْرِ أوقاتِ الصّلاة أوْلَى في الرُّتبة، وبالله أستعين.

<sup>(</sup>١) ج: ايجب،

<sup>(</sup>٢) غ: «المشترط».

<sup>(1)</sup> هو الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي (ت. 507) انظر أخباره في سير أعلام النّبلاء: 19/ 393.

#### وقوت الضلاة

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: الكلامُ في هذا البابِ يشتملُ على ثلاثةِ فصولِ: الفصل الأوّلُ: في الكلام على الترجمةِ.

الفصل الثّاني: في شرح لغته (١).

الفصل الثَّالثُ: في معنى لفظ الصّلاة.

قال الإمام الحافظ: اختلفت رُواةُ الموطأ عن مالك ـ رحمه الله ـ في ترجمة هذا الباب على ثلاث روايات:

الرُّوايةُ الأُولى: رَوَى عنه يحيى بن يحيى: «وُقُوتُ الصّلاةِ» الرُّوايةُ كما هي في كتابه(1).

الثَّانية: رَوَى ابنُ بُكَيْر المصري: «بابُ أوقاتِ الصَّلاة» وكذلك وقع في أكثر الرُّوايات.

القَالثة: روى ابن القاسم: «وقتُ الصّلاة».

فأمّا يحيى بن يحيى فكأنّه ذهبَ في تبويبه في روايته «وُقُوت الصّلاةِ» إلى كثيرِ العَدَدِ، ففي تبويبه دليلٌ على أنّ لكلٌ صلاةٍ ثلاثة أوقات.

وأمّا رواية ابن بُكَيْر «أَوْقَاتُ الصَّلاة» فإنّها تقع لِمَا دون العشرة، ففي روايته دليلٌ على أنّ لكلٌ صلاةٍ وقتين، إلاّ المغرب وَحْدَها فإنّ لها وقتاً واحداً ، وعلى هذا أكثر المالكيّة.

<sup>(</sup>١) غ: (في شرحه لغة).

<sup>.....</sup> 

<sup>(1)</sup> وهو موطأ يحيى: 1/ 33.

وأمّا ابنُ القاسم في روايته "وَقْتُ الصّلاة" فإنّها مُحتَمِلةٌ للمعنيين المذكورين؛ لأنّ "وقت" مصدرٌ، والمصدرُ يقعُ على القليلِ والكثيرِ.

وهذه الأوقاتُ التي اختلفت فيها عباراتُ العلماءِ، هي أوقاتُ الاختيارِ، وأمّا غيرها من الأوقات فإنّ محمد بن مُسْلَمَة (1) ذكر في «النّوادر» (2) أنّ الأوقات ثلاثة: وقت واجب (١)، ووقت ضرورة، ووقت نسيان. ثم إنّه ذكر لكلٌ صلاةٍ وقتين كما ذكرناه. (3)

<sup>(</sup>١) م: الوجوب.

<sup>(1)</sup> من أصحاب مالك، توفّي سنة: 216، انظر الجرح والتّعديل: 4/ 71 وترتيب المدارك: 3/ 131.

<sup>(2)</sup> أي ذكر عنه ابن أبي زيد في النّوادر والزيادات: 1/154.

<sup>(3)</sup> الَّذي في النَّوادر: ١٠٠٠ ووقت النَّسيان ثم يذكر، قال: ولكلِّ صلاة وقتان، فذكر نحو ما تقدَّم،.

# الفصلُ الثاني<sup>(1)</sup> في شرح لغته

قال الإمام: قد اتّفقَ أربابُ اللّغةِ على (١) أنّ فُعُولاً جَمْعُ كثرةٍ، وأفعالاً جَمْعُ قِلَّة، (٢) وكذلك فَعَلَ مالكٌ، وذلك أنّه أدخل تحت هذه التّرجمةِ ثلاثةَ عَشَرَ وَقْتاً، كلّ وقتٍ منها ينفَرِدُ عن صاحبه بحُكْم، ويغايِرُهُ من وَجْهِ.

وقيل<sup>(2)</sup>: وُقوتٌ جَمْعُ وقَتِ، ووقتُ الصّلاةِ يَتَّسِعُ لتَكْرَادِ فِعلِهَا مِرَاراً، وجميعُه وقتٌ لجَوَاذِ<sup>(٣)</sup> فِعْلِها.

وقيل<sup>(3)</sup>: وُقُوتٌ جَمْعُ وَقْتِ، كقولك فَلْسٌ وفُلوسٌ.

#### الفصلُ الثّالث في معنى لفظ الصّلاة

والصَّلاةُ في اللُّغة تُتَصَوَّرُ (٤) على وجوهِ:

فمنها: الدُّعاءُ، لقوله تعالى: ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِم ﴾ الآية (4).

ومنها: الاستغفارُ والتَّرَحُمُ.

<sup>(</sup>١) اعلى زيادة من القبس.

<sup>(</sup>٢) غ: د... الكثرة... القلة.

<sup>(</sup>٣) م، ج: الجميع.

<sup>(</sup>٤) غ: التصرف ا.

<sup>(1)</sup> انظر الفقرة الأولى من هذا الفصل في القبس: 1/76.

<sup>(2)</sup> قاله انباجي في المنتقى: 1/3.

<sup>(3)</sup> هو القول السابق نفسه.

<sup>(4)</sup> التوبة: 103.

ومنها: الصّلاةُ على الجنائز.

وقيلَ: الصَّلاةُ من الله رحمةً (1)، ومنَ الملائكةِ استغفارٌ، ومنَ المؤمنينَ دُعاءٌ.

وذهب عبد الوهّاب<sup>(2)</sup> إلى أنّها مُجْمَلَةً، لأنّ هذا اللّفظ يقعُ على الرُّكُوعِ والسُّجودِ وسائر ما تشتمل عليه الصّلاة من سائر الأقوالِ والأفعالِ.

وذهب علماؤنا<sup>(3)</sup> إلى أنّها لفظةً عامّةً، إلا أنّها واقعةً على الدُّعاء فيها خاصّة، وأنّ سائرَ الأقوالِ والأفعالِ سردت<sup>(۱)</sup> فيها ومعانِ تقترن بها.

واشتقاق الصّلاة الّتي هي ركوعٌ وسجودٌ من الصّلاَ، وهو عِزقٌ في موضعِ الرّدْفِ، وهما صَلَوَان.

وقيل: هو العظمُ الّذي فيه مَغْرِزُ الذّنب، فمعنى قوله: صلّى فلانُ، أي حنا ذلك الموضع.

وقيل: هو السّابق<sup>(۲)</sup> من المُصَلِّي من الخيل<sup>(4)</sup>؛ لأنّ النّبيّ عليه السّلام أوّل من صلّى مع جبريل فكان سابقاً، وكان كلّ مَنْ بَعْدَه مُصَلِّياً.

وقيل: الصّلاةُ مأخوذةٌ من التّصلية، من قولهم: صَليتُ العُودَ، إذا ليّنته بالنّار، وهو أن تُدْنِيهِ من النّارِ إذا كان يابساً، فإذا أصابه حَرُّ النّار لاَنَ فيسهل تقويمُه، قالوا: فصلاةُ العبدِ من هذا؛ لأنّه إذا قام بين يَدَي الله تعالى أصابه من معرُوفِهِ ورحمتِهِ ما يلينُ به ويستقيم اعوجاجُه.

<sup>(</sup>١) ني المنتقى: (شروط).

<sup>(</sup>٢) في النُّسَخ: ﴿المسبق؛ ولعلِّ الصُّوابِ مَا أَثْبَتَناهُ.

<sup>200 /2 . 7 . 1 /1 /21 /12</sup> 

<sup>(1)</sup> انظر العارضة: 2/ 268.

<sup>(2)</sup> نقل المؤلّف قول عبد الوهاب من المنتقى: 4/1. ويحتمل أن يكون قول عبد الوهاب قاله في شرح الرسالة.

<sup>(3)</sup> المراد هو ابن خويزمنداد كما نَصّ على ذلك الباجي في المنتقى: 4/1.

<sup>(4)</sup> انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 3/ 485، والزاهر لابن الأنباري: 1/ 229.

والصّلاة من ذوات الواو، والجَمْعُ صَلَوَات، وصَلَوَات اليهود كنائسهُم، واحدُها صلوتا فعُرِّبَت، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَمُرِّمَتُ صَوَيِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ ﴾ الآية (1)، إنّما أراد كنائسهم، والله أعلم.

#### تنبيه على مقصد:

فإن قيل: لِمَا قدَّم الصّوامع والْبِيع والصّلوات على المساجد ؟

فالجواب عن ذلك: أنّه إنّما قدَّمَ ذلك لقرب الساجد (١) من ذكر الله تعالى، كما قدَّمَ الظَّالم على المقتصِد والسّابق، لقُرْبِ السّابقِ من جنّاتِ عَدْنِ. والصّلواتُ كنائسُ اليهودِ.

وقد جعلَ الله في الصّلاة خِصَالاً، منها أنْ جعل قيامها مقروناً بالبِشَارة، وقراءتها مقرونة بالشّهادة، وركوعها مقروناً بالمغفرة، وسجودها مقروناً بالقُرْبَة.

واعلموا أنّ للصّلاة سبعة أسماء: مفتاحٌ، وشِعَارٌ، ونُورٌ، وبرهانٌ، ورُكُنٌ، وتحريمٌ، وتحليلٌ.

مفتاحُها: الوضوء، وشعارُها: الأذان، ونورُها: الرّكوع، وبرهانُها: السّجود، وركنُها: التَّشهُد، وتحريمُها: التّكبير، وتحليلُها: التّسليم.

وقد فضَّلها اللهُ تعالى على سائر الطَّاعات بأربعة أشياء: وهي الخضوع، والخدمة، والقُرْبَة، والمناجاة.

السَّجدةُ في الصّلاة أفضل من الصّلاة، والقربةُ لله أفضل من السَّجْدَة.

وبيان ذلك: أنَّ السُّجدة سببٌ للقُرْبِ، قال الله تعالى: ﴿ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِبَ ﴾ (2).

وقيل: الصّلاة هي الطُّلُب، والسُّجود هو الوجود.

وقد صرَّحَ الله جلَّ ذِكْرُهُ بذكر الصَّلاة، وسمَّاها صلاة في أزيد من عشرة مواضع:

<sup>(</sup>١) غ، م: «الساجدين».

<sup>(1)</sup> الحج: 40.

<sup>(2)</sup> العلق: 19.

- الأول - قيل: سَمَّى صلاةَ الخَوفِ صلاةَ، فقال عزّ من قائل: ﴿ نَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ الآية (1) .

- وسمَّى جميعَ الصَّلُواتِ صلاةً، فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِي ﴾ الآية (<sup>(2)</sup>، كقوله (<sup>(1)</sup>: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ (<sup>(3)</sup>.

- وسمى العبادة صلاة، فقال: ﴿وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَهُ وَتَصَدِينَةً﴾ الآية (4)، وما كانت عبادتهم إلاّ ضحكاً وتصفيقاً.

- وسَمَّى الخضوع صلاةً، فقال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ الآية (5).
- وسمى السَّجدة صلاة، فقال تعالى: ﴿لَا نَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَٱنتُمْ سُكَرَىٰ﴾ (6).
- وسمَّى قراءنَ الفَجْرِ صلاةً، فقال تعالى: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا﴾<sup>(7)</sup>.
  - وسمَّى صلاةً النَّافِلَةِ صلاةً، فقال تعالى: ﴿وَأَمْرَ أَمَلُكَ بِٱلصَّلَوْةِ﴾ الآية (8).
  - وسمَّى القرآنَ صلاةً، فقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَانِكَ ﴾ (9) أي بقراءتك. وفي القرآن من هذا كثيرٌ.

<sup>(</sup>١) ج: (لقوله، ولعلّ الصواب: (وكقوله، بزيادة الواو.

<sup>(1)</sup> النساء: 101.

<sup>(2)</sup> الأنعام: 162.

<sup>(3)</sup> المؤمنون: 2.

<sup>(4)</sup> الأنفال: 35.

<sup>(5)</sup> التوبة: 11.

<sup>(6)</sup> النساء: 43.

<sup>(7)</sup> الإسراء: 78.

<sup>(8)</sup> طه: 132.

<sup>(9)</sup> الإسراء: 110.

# ذِكْرُ الأحاديثِ في هذا البابِ الَّتِي ساقَها مالكُ في أوّل كتابِهِ في معرفة أوقاتِ الصّلاةِ

الحديثُ الأولُ الّذي صَدَّرَ به مالكُ (1)، حديث صحيحٌ متَّفَقٌ عليه (2)، وفيه فصول:

### الفصل الأول في إسناده

وهو قوله (3): «أَنَّ المُغِيرَةَ أَخْرَ الصَّلاةَ يَوْماً» إلى آخره، هكذا رواهُ مالكٌ فيما بَلغَنِي، وظاهرُ مَسَاقِهِ في رواية مالك يدُلُ على الانقطاع؛ لقوله: «أَنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ أَخْرَ الصَّلاةَ يوماً، فدخلَ عليه عُرْوَةُ بنُ الزَّبَيْرِ» ولم يذكر فيه سَمَاعاً (4) لا من عُرْوَة ولا سماعاً من ابن أبي مسعود، وهذه اللفظةُ – أعني «أنّ»(١) ـ عند جماعة المحدِّثين ـ محمولةً على الانقطاعِ حتى يتبيَّنَ السَّماعُ واللَّقاءُ(٢). ومن المحدِّثين أيضاً من لا يَلتفِتُ إليها، ويَحْمِلُ الأَمْرَ على المعروفِ من مُجالَسةِ بعضِهم بعضًا(5)، وأخذِ بعضِهم عن بعضٍ، فإن كان معروفاً لم يسألُ عن هذه اللَّفظةِ، وكان الحديثُ عنده على الاتصالِ.

<sup>(</sup>١) في النُّسخ: «أنها» والمثبت من التمهيد.

<sup>(</sup>٢) في النُّسخ: «والنقل» والمثبت من التمهيد.

<sup>(1)</sup> في الموطأ (1) رواية يحيى، ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (2)، وابن القاسم(45)، والقعنبي (4)، وسويد (1)، والزهري (1).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (521)، ومسلم (610) من طريق مالك.

أي قول عُرْوة بن الزبير في حديث الموطّأ السابق ذِكْرُهُ. والفقرتان التاليتان مقتبستان من التمهيد:
 8/11 بتصرّف يسير.

<sup>(4)</sup> أي سماع ابن شهاب.

<sup>(5)</sup> في التمهيد بزيادة: «وشهادة بعضهم لبعض».

قال الشيخ (1): وهذا أشبه (١) أنْ يكونَ مذهبَ مالكِ ـ رضي الله عنه ـ ؛ لأنه في «مُوطَّئِه» لا يفرَّقُ بين شيء من ذلك.

قال علماؤنا<sup>(2)</sup>: «هذا حديث مُتَّصِلٌ صحيحٌ مُسْنَدٌ عند جماعة أهل النقل، و«أَنَّ» في هذا الموضع محمولة على الاتَّصال حتى يتبيَّنَ الانقطاع» (3).

وفي روايتهم (4) عن ابن شهاب في ذلك؛ أنّ الصّلاة الّتي أخّرَهَا عُمَرُ هي صلاةً العصرِ، وهي الصّلاة الّتي أخّرَها الْمُغِيرَة أيضاً. وليس في روايتهم في هذا الحديث أكثر من أنّ جبريل عليه السّلام صلّى برسول الله ﷺ خمس صلوات في أوقاتهن على ما في ظاهر الحديث. وليس في رواية هؤلاء أيضاً ما يدلُ على أنّ جبريلَ صلّى به مرّتين، كلّ صلاةٍ في وقتين، فتكونُ عشر صلوات كما في سائر الأحاديث المرويّة في إمامة جبريل.

وفي حديث مَعْمَر وابن جُرَيْجِ عن ابنِ شهابٍ؛ أنَّ النَّاس صَلُّوا خَلْفَ رسولِ الله ﷺ حين صَلَّى به جبريل عليه السلام<sup>(5)</sup>.

قال الإمام: والصّحيح أنّ جبريل نزلَ من الْغَدِ من ليلةِ الإسراءِ على رسولِ الله ﷺ، فأقام له وقت الصّلاة على السّعة في اليومين، وبذلك جاءتِ الآثارُ<sup>(٢)</sup> الْحِسَانُ المتَّصلةُ في إمامةِ جبريل من حديث ابن عبّاس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي سعيد الْخُذريّ<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>١) في التمهيد: (يشبه).

<sup>(</sup>٢) م، ج: «الأخبار».

<sup>(1)</sup> يحتمل أن يكون المقصود هو الشيخ ابن عبد البر ؛ لأنّ الكلام منقول من التمهيد، ويحتمل أن يكون ابن العربي هو المراد ؛ لأن العادة جارية عند رواة الكتب ونساخ المخطوطات بمثل هذه التعبيرات.

<sup>(2)</sup> المقصود هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 1/27 (ط. القاهرة).

<sup>(3)</sup> تتمة الكلام كما في الاستذكار: (وقد بان في هذا الحديث اتَّضالُه لمجالسة بعض رواته بعضاً».

<sup>(4)</sup> أي رواية أصحاب ابن شهاب: مَعْمَر بن راشد، واللّيث بن سعد، وسفيان بن عُبَيْنَة، وشعيب بن أي حمزة، وابن جُرَيْج. وانظر رواياتهم في التمهيد: 8/12 - 16.

<sup>(5)</sup> أَخْرِجه عبد الرِّزَاق (2044) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 8/13 ـ 14، كما أُخْرِجه أَحمد: 4/120 ، والطبراني في الكبير: 71/256 (711).

<sup>(6)</sup> انظر هذه الأخبار الحسان في التمهيد: 8/25 وما بعدها، وقد توسع المؤلّف في شرح الصحيحين في الكلام على حديث إمامة جبريل، وبيّن ما فيه من علوم على اختلاف أنواعها، من حديث وُطُرقِه، ولغة وتصريفها، وترحيد وعقليات، وعبادات وآداب، ونحو ذلك فيما نيف على ثلاثين ورقة. انظر أحكام القرآن: 3/1195.

واختلف النّاس في تاريخ الإسراء:

فقال الذَّهبي (١): أُسْرِيَ برسول الله ﷺ بعد مَبْعَثِهِ بثمانيةَ عشرَ شَهْراً (١).

وقال ابنُ سُحنون (٢): أُسْرِيَ برسول الله ﷺ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ من ربيعِ الأوَّلِ قبلَ الهجرة بسَنَةٍ، وفُرِضَت الصَّلاةُ عليه (2).

وقال مُوسَى بنُ عُقْبَةً، عن ابن شهاب: إنّ الإسراءَ كان قبلَ الهجرةِ بسَنَةِ (3). ورُوِيَ عن ابنِ شهابٍ؛ أنّ الصلاة فُرِضَتْ بمكّةً بعد ما أَوْحَى اللهُ إليه بخَمْسِ سنينَ (4). وهذه آثار مختلفة، والصّحيح منها (٣) ـ إن شاء الله ـ؛ أنّ الإسراء كان قبل الهجرة بسَنَة.

واختلف النَّاسُ هل كان رسولُ الله ﷺ يستقبلُ بصلاته وهو بمكَّة الكعبة أم لا؟ على قولين عن السُّلَف مَرْويَيْن:

- أحدُهما: أنّه كان يستقبلُ بمكَّة الكعبة بصلاتِه، فلمّا قَدِمَ المدينة استقبلَ بيتَ المَقْدِس سِتّة عشرَ شهراً (6).

ـ وقيل: إنّه كان يستقبلُ بمكّةَ بيتَ المَقْدِس<sup>(7)</sup>.

(٣) ج: الهنا».

<sup>(</sup>١) غ، م، ج: «الزّهري» وهو تصحيف، والمثبت من التمهيد وتفسير القرطبي: 10/210 نقلاً من عبد البرّ.

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسخ، والصواب: «أبو إسحاق الحربي» كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد، وابن بطّال في شرحه على البخارى: 2/6.

<sup>(1)</sup> أورد ابن عبد البرّ هذا القول في التمهيد: 8/88 وعزاه إلى أبي بكر محمد بن عليّ بن القاسم الذهبي في تاريخه، ثم عقب عليه بقوله: «لا أعلمُ أحداً من أهل السُّيرِ قال ما حكاهُ الذّهبيّ، ولم يُشْنِد قولَهُ إلى أحدٍ ممن يُضَافُ إليه هذا العلمُ منهم، ولا رَفَعهُ إلى من يُحْتَجُ به عليهم".

<sup>(2)</sup> ذكر ابن عبد البر هذا القول في التمهيد: 8/49، وعزاه إلى أبي إسحاق الحربي.

 <sup>(3)</sup> ذكره أبن كثير في تفسيره: 3/23، كما أورده ابن عبد البر في التمهيد: 8/50 ورواه مسنداً بلفظ:
 «أُسْرِيَ برسول الله ﷺ إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة».

<sup>(4)</sup> أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: 8/ 51.

<sup>(5)</sup> رواه ابن عبد البرّ في التمهيد 23/ 135 من حديث البراء.

<sup>(6)</sup> رواه ابن عبد البر في المصدر السابق: 17/ 48.

<sup>(7)</sup> رواه ابن عبد البر في المصدر السابق: 8/ 53 ـ 54 من حديث ابن عباس.

والصَّحيحُ أنَّه كان يستقبِلُ الكعبةَ والبيتَ أحياناً، والله أعلم.

وقال الشيخ أبو عمر (1): «إنّه كان يستقبِلُ بمكّة الكعبة، فلمّا قدِمَ المدينةَ استقبَلَ بيتَ المَقْدِسِ ستّةَ عشرَ شهراً ، ثمّ وجّهه اللهُ إلى الكعبة، وهذا أصّحُ القولينِ عندي».

والقول الثاني: روى يُونُسُ بنُ بُكَيْرٍ عن ابنِ إسحاق؛ قال: إنَّ جبريلَ أتى رسولَ الله عَلَيْ صَبِيحَةَ الإسراءِ (١)، فهمزَ له بِعَقِبِهِ في ناحية الوادي، فانفَجَرَتْ عينٌ من ماء، فتوضَّأ جبريلُ ورسولُ الله عَلَيْ يَنْظُرُ إليه، فتوضَّأ إلى الكعبين (٢)(2) ونَضَحَ فَرْجَهُ، ثمَّ قامَ فصلَى ركعتين وأربعَ سَجَدَاتٍ (3).

وهذا \_ والله أعلم \_ إنما أخذَهُ ابنُ إسحاق من حديث زَيْد بن حارثة، رواه عُقَيلُ ابنُ خالدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروَةً، عن أسامَةً بنِ زَيْدٍ، عن أبيه زَيْدِ بنِ حارثةً؛ أنّ رسولَ الله ﷺ أوّل ما أُوحِيَ إليه أتاهُ جبريلُ فعلّمه الوضوءَ والصلاة، فلما فرغ من الوضوء، أخذ غَرْفَةً من ماء فنضح بها فَرْجَهُ (4).

قال الشّيخُ ـ أَيَّدَهُ الله (5) ـ قوله: «أوّلُ ما أوحِيَ إليه في الصّلاة» وهذا يدلّ على أنّه

<sup>(</sup>١) في المصادر: قحين افترضت الصلاة عليه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «الكوعين» والمثبت من الاستذكار.

<sup>(1)</sup> في الاستذكار: 1/31 ـ 33 (ط. القاهرة) والكلام التالي مقتبس من الكتاب المذكور.

<sup>(2)</sup> الظَّاهر أنه سقطت في هذا الموضع عبارة رأينا إثباتها من الاستذكار، وهي: «فوّضاً وجهه، واستنشق، ومُضْمَضَ، ومسَحَ برأسه وأذَّيْهِ وغسل يديه إلى المرفقين، ورجليه إلى الكعبين».

<sup>(3)</sup> رواه ابن عبد البر في الاستذكار: 1/33 (ط. القاهرة)، والطبري في تاريخه: 1/535 (ط. دار الكتب العلمية)، وابن عساكر في الأربعين: 50، وأورده ابن هشام في السيرة: 2/83 (ط. دار الجيل).

<sup>(4)</sup> أخرجه أحمد: 4/ 161، ومن طريقه الطبراني في الكبير (4657)، كما أخرجه البيهقي: 1/161، وابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 34/ (ط. القاهرة). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 242 «رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وثقه هيثم بن خارجة وأحمد بن حنبل في رواية، وضعفه آخرون».

<sup>(5)</sup> وقع في الفقرة التّالية اضطراب، ولا نعلم هل هو اضطراب من الناسخ أم من المؤلف رحمه الله، وكلام الشيخ كما هو في الاستذكار 34/1 كما يلي: «ومعنى قوله: في أول ما أوحي إليه، أي أوحي إليه في الصلاة. وهذا دليل على أنه لم يصل صلاة قط بغير طهور، ولهذا قال مالك في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم حديث عِقْدِ عائشة حين فقدوا الشمس وهم على غير ماء: فنزلت آية التيمم، ولم يقل: فنزلت آية الوضوء، وآية الوضوء وإن كانت مدنية فإنما كان سبب نزولها التيمم».

لم يُصَلِّ قَطُّ صلاةً بغيرِ طَهُورٍ، ولهذا قال مالك في آية الوضوء، وآية الوضوء وإن كانت مَدَنِيَّة والصّلاة مكيَّة، فإنّ مالكاً رَوَى في حديث عِقْد عائشة فقال: وهم على غير ماء فنزلت آية التَّيَمُّم، ولم يقل: ونزلت آيةُ الوضوء دليل على أن الوضوء كان قبل.

#### تنبيه على مقصد:

اختلف العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ هل كان رسولُ الله عليه علي قبلَ الإسراء أم لا؟ فقالت جماعة المُحَدِّثين: إنّ رسولَ الله عليه لم يكن يصلّي قبلَ الإسراءِ صلاةً مفروضةً، إلاّ ما كان أُمِرَ به من قيام اللّيلِ من تحديد ركعاتٍ معلوماتٍ لا في وقتٍ مَخصُورٍ.

وقال جماعةُ الفقهاءِ الذين ليسوا من أهل النَّقل للحديث، مثل ابن حبيب وغيره: إنّ رسول الله ﷺ كان يصلِّي ركعتين بالغَدَاةِ وركعتين بالْعَشِيّ، ويصومُ ثلاثة أيام من كلّ شهر، وتأوَّلَ فيه قوله تعالى: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ مُللُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومٍ ﴾ وقال: هي صلاة مكّة حين كانتِ الصّلاةُ ركعتين غُدوة وركعتين عشيّة، ولم يزل ذلك فرض الصلاة حتى أُسْرِي برسول الله ﷺ ففرضت الصلواتُ الخمسُ.

قال الإمامُ الحافظُ: وهذا الّذي رواه عبد الملك بن حبيب باطلٌ لا أصلَ له عند جماعة المحدِّثين، ولا ثبت نَقْلُه، وقد تابعه عليه جماعة من أهل الفقه في مصنّفاتهم، وهي لا تثبتُ بوجهٍ ولا على حالٍ.

قال أبو عمر: "ولم يختلف العلماءُ أنَّ فرضَ الصَّلاةِ كان في الإسراءِ، وأنّه قد تقرَّرُ إجماعُ الأُمَّة على عَدَدِ فَرْضِ الصَّلاةِ، وأنّها خمس صلوات وعدد ركوعها وسجودها، غير أبي حنيفة فإنّه شَذَّ وزاد أنّ الوتر فرضٌ (2)، وليس ذلك في حديث الإسراء، وأدخل البخاريُ (3) حديث عائشة، فبيَّنَ أنَّ الصّلوات المفروضات على رسول الله ﷺ خَمْسٌ. »

<sup>400 1 (1)</sup> 

<sup>(1)</sup> طه: 130.

<sup>(2)</sup> انظر كتاب الأصل: 1/ 148، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 224، ومختصر الطحاوي: 29، والمبسوط: 1/ 155.

<sup>(3)</sup> ني محيحه (350).

### الفصل الثاني<sup>(1)</sup> في شرح ما تقدّمَ ذِكْرُهُ من حديث جبريل عليه السلام

قال الإمام: ذكر مالكُ (2) حديث جبريل مُعَدَّداً على خمس، وفي حديث مسلم؛ أنّه مُعَدَّدٌ على عَشْرِ (3)، وذكرَهُ مالك مُجْمَلاً، وكذلك ذكرَهُ مسلمٌ (4) وغيرُه (5)، من طريق ابنَ عَبَّاسٍ وغيرِه مُفَسَّراً؛ أنّه قال: «أَمَّنِي جبريلُ عند البيت مرَّتينِ» الحديث إلى آخره.

قال الإمام: وفيه نُكْتَةٌ بديعةٌ أَغْفَلَهَا علماؤنا ـ رحمة الله عليهم ـ، وذلك قوله: "فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ، معناه: ابتداءً، وكذلك في جميع الصّلوات، \* «وَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ في اليومِ الثاني، معناه: فرَغَ من جميعِ الصّلواتِ \*(١) وبذلك يتحدَّدُ الأوّلُ من الأوقاتِ.

<sup>(</sup>١) ما بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركنا النقص من القبس.

<sup>(1)</sup> انظره في القبس: 1/76 ـ 78.

<sup>(2)</sup> في الموطأ (1) رواية يحيى.

<sup>(3)</sup> عزو المؤلّف الحديث إلى مسلم فيه نظر، وإلاّ فالحديث المشار إليه أسنده ابن عبد البر في التمهيد: 8/17 من طريق ابن أبي ذئب في موطّئه.

<sup>(4)</sup> قوله: «ذكره مسلم» فيه نظر، فلعله خطأ من النساخ أو سبق قلم منه رحمه الله تعالى.

<sup>(5)</sup> مثل عبد الرزّاق (2028)، وابن أبي شيبة (3220)، وأحمد: 1/333، وعبد بن حميد (703)، وأبو داود (393)، والترمذي (149)، وأبو يعلى (2750)، وابن خزيمة(325)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/146، والطبراني في الكبير ( 10752 10753)، والدارقطني: 1/258، والبيهةي: 1/365، وابن عبد البر في التمهيد:8/26، وعن هذا الحديث يقول ابن العربي في العارضة: 1/ 252 دفأمًا حديث ابن عباس فاجتنبه قديماً الناس، وما حقّه أن يجتنب، فإنّ طريقه صحيحة، وليس ترك الجعفي[أي البخاري] والقشيري [أي مسلم] له دليلاً على عدم صحّته ؛ لأنهما لم يخرجا كلّ صحيح. وقد ترك البخاري أحاديث ثابتة من رواية مالك في الموطأ رواها لعلل لا تلزم غيره، وإنّها هي تختصّ به).

### إشكَالٌ وحَلَّهُ:

فإذا ثبت هذا، فجاء في لفظ الحديث: «وَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ في اليَوْمِ الثَّاني حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ، فاحتَمَلَ أَن يكونَ معنى قوله «فَصَلَّى» بدأ أو خَتَمَ، فأنشأ هذا بين العلماء اختلافاً في اشتراك الظُهر والعصر، وتالله ما بينهما اشتراك، ولقد زَهقَتْ فيه أقدام (١) العلماء، ولأنه إن لم يكن معنى قوله: «وَصَلَّى بِي الظُّهْرَ في اليوم الثّاني حينَ صارَ ظِلُّ كلِّ شيءٍ مثلَهُ لوقتِ العصر بالأمسِ»: فَرَغَ، لم يَكُن بيانٌ، وإن كان معناه: فَرَغَ ضرورة، لم يكن اشتراك، فتبين بهذا أنَّ رسول الله ﷺ بدأ في اليوم الأوّل بالعصر حينَ صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، وفَرَغَ في ذلك اليوم من الظّهر، فصارَ آخرُ الظّهرِ أوّلُ العصر، والله أعلم.

#### إلحاق:

كما ثبتَ وبيَّنَهُ جبريلُ للنَّبيِّ ﷺ، كذلك بَيَّنَه رسولُ الله ﷺ للسّائل في حديث أبي موسى الأشعريّ وغيرِه الّذي أدخل مالك منه جزءاً (٢) وترَكَ سائِرَهُ، إذ لم يَبْنِ كتابه على التّطويلِ والاستيفاءِ، وخَصَّ مِمّا ذكرَ صلاةَ الصَّبْحِ. وكانت الفائدةُ في ذلك أن يبيّنَ أنّ في الصُّبح وقتاً واسعاً اختيارياً مُتَعَدِّداً، رداً على من يقولُ: إنّه واحدٌ وإنّه وقتُ ضرورةٍ.

### كشفٌ وإيضاحٌ:

نزَلَ جبريلُ عليه السلام مأموراً مكلَّفاً بتعليم النّبيِّ صلى الله عليه لا بأصل الصّلاة؛ لأنّ الملائكة وإن كانوا مُكَلَّفِينَ فَبِغَيْرِ شرائِعِنا، ولكنّ الله تعالى كلَّفَ جبريلَ عليه السلامُ الإبلاغَ والبيانَ، كيف ما احتِيجَ إليه قولاً وفعلاً.

#### تنبية:

فإن قال قائل: ما حُجَّة من قرأ «بهذا أُمِرْتُ» بضم الناء ؟ قيل له: إذا كان هذا، صَحَّ أن يُخْبِرَ به جبريلُ عن نفسه، وإن قرأها: «بهذا أُمِرْتَ»

 <sup>(</sup>١) في القبس (ط. هجر) (وفَرَغَ من الظّهر في ذلك اليوم في ذلك الوَقْتِ، فصارَ الاشراكُ آخِرُ الظّهرِ
 أوّلُ العصر،

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «أدخله مالك خبراً» والمثبت من القبس.

بفتح التاء<sup>(1)</sup>، فمعناه: أنّ الّذي أُمِرْتَ به البارحةَ من الصّلاةِ مُجَمَلاً<sup>(۱)</sup>، هذا تفسيرُه اليومَ مُفَصَّلاً، وهو الأقوى في الرّوايتين. وبهذا يتبيَّنُ بُطلانُ قولِ من يقولُ: إنّ في صلاة جبريلَ عليه السلام جوازَ صلاةِ المُعَلِّمِ بالمتعلِّمِ، أو المُفْتَرِضِ خلْفَ المُتَنَفِّلِ، والكلامُ معهم على هذه المسألة مُشْكِلٌ جداً.

#### حديث:

قوله (2): وَلَقَدْ حَدَّثَنِنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

قال الإمام: إنّما أدخل مالك ـ رضي الله عنه ـ هذا الحديث وقَصَدَ به تبيين تعجيل صلاة العصر، وذلك (3) إنّما يكونُ مع قِصَرِ الحيطانِ، وإنّما أراد عُزوَةُ بذلك ليُعْلِمَ عمرَ ابنَ عبدِ العزيزِ، عن عائشة؛ أنّ النّبي ﷺ كان يُصَلِّي العصرَ قبل الوقت الّذي أخّرها عمرُ الله، وفيه للعلماء ثلاثة ألفاظ:

اللَّفظ الأوَّل: قولُه: «قَبْلَ أَنْ تَظْهَر».

قيل معناه: قبل أن يظهرَ الظُّلُ على الجِدِار، يريدُ: قبل أن يرتفعَ ظلُّ حُجرتها على جِدَارها<sup>(٢)</sup>، وكلُّ شيءِ علا شيئاً فقد ظهر<sup>(٣)</sup>، قال الله تعالى: ﴿فَمَا ٱسْطَنَعُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ﴾ الآية (<sup>(4)</sup>، أي يعلوه .

 <sup>(</sup>١) في القبس: (أولا).

<sup>(</sup>٢) في الاستذكار: (جدرها).

<sup>(</sup>٣) في الاستذكار: «ظهر عليه».

<sup>(1)</sup> قال المؤلّف في العارضة: 1/ 259 (وقد رؤينا في حديث مالك . رضي الله عنه . من قول جبريل ﷺ: ﴿ بَهِذَا أَمْرَتُ ﴾ برفع التاء ونصبها ﴾ وهي رواية ابن وضّاح، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى : 1/5، وانظر مشكلات الموطأ: 3، وتعليق أبى الوليد الوقشي على الموطأ: الورقة 1/6.

<sup>(2)</sup> أي قول عُروة في حديث الموطأ (2) رواية يحيى، وهو حديث موصول بالحديث الذي قبله، ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (3)، وابن القاسم (45)، والقعنبي (5)، وسويد (1)، والزهري (2).

 <sup>(3)</sup> من هنا إلى آخر الكلام على هذا الحديث مقتبس من الاستذكار: 1/46 ـ 47 (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: 8/97.

<sup>(4)</sup> الكهف: 97.

وقال<sup>(1)</sup> الهَرَوِيّ<sup>(2)</sup> في قوله: «لم تظهر» أي: لم تعل السَّطح<sup>(3)</sup>. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَعَالِحَ عَلَيْهَا يَظُهُرُونَ ﴾ (<sup>4)</sup> ومنه الحديث الآخر: «لا تزالُ طائفةٌ من من أمَّتي ظاهرينَ على الحَقّ» (<sup>5)</sup>. أي: عالين عليه.

وقال الجعدي (6) في ذلك:

بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدَنَا وَجُدُودَنَا وَإِنَّا لَنَرْجُوا فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرَا

الثاني (١): قيل معناه: حتى يخرج الظُّل من قاعة الحُجْرةِ، وكلُّ شيءِ خرجَ أيضاً فقد ظَهَرَ.

\*والحجرةُ: الدَّارُ إذا كانت ضيِّقَة امتنع ارتفاعُ الشَّمس منها، ولم يكن موجوداً فيها إلاَّ والشمس مرتفعة في الأُنُقِ جدَّاً\*(7).

فالحجرةُ: الدَّارُ، وكلُ ما أُحِيطَ به حائطٌ فهو حُجْرةٌ، وفيه دليلٌ على قِصَرِ بُنْيَانِهم.

رَوَى الحسن بن أبي الحسن البصريّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: كنتُ أدخلُ بيوتَ رسولِ الله ﷺ وأنا مُحْتَلِمٌ، فأنالُ سُقُفَها بيدِي، وذلك في خلافة عثمانَ (8).

<sup>(</sup>١) في النسخ: «الثانية» ولعلّ الصواب ما أثبتناه.

<sup>(1)</sup> هذه الفقرة من زيادات المؤلِّف على نصّ ابن عبد البرّ، وقد اقتبسها من المعلم للمازري: 1/ 285.

<sup>(2)</sup> في الغريبين: 4/ 56 بنحوه.

<sup>(3)</sup> في الغريبين: (أي ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه).

<sup>(4)</sup> الزّخرف: 33.

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم (1920) من حديث ثوبان.

 <sup>(6)</sup> هو النّابغة قيس بن عبد الله الجعدي، والبيت في ديوانه: 51 من قصيدة مَطْلَعُها:
 خَلِيلً غُضًا ساعة وتَهَجُّ رًا
 ولُومًا على ما أحدث الدّهر أو ذَرَا

<sup>(7)</sup> ما بين النجمتين من زيادات المؤلّف على نصّ ابن عبد البرّ.

<sup>(8)</sup> رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 1/500، وأبو داود في المراسيل: 341، والبيهقي في الشعب (10734)، وذكره ابن عبد البر في التمهيد: 8/89، والذهبي في السير:4/569.

قال الأوزاعيُّ: كان عمر بن عبد العزيز يصلِّي الظُّهرَ في السَّاعةِ الثامنةِ، والعصرَ في السَّاعةِ العاشرةِ (1) حينَ يدخُل (2).

وفي هذا الحديث فوائد:

الفائدة الأولى (3):

فيه دليلٌ على قَبُولِ خَبَرِ الواحدِ، لأنّ عمرَ قَبِلَ خبرَ عُزْوَة وحدَهُ فيما جَهِل من أَمْرِ دِينهِ؛ لأنّ عمر كان لم يَصِلْه الحديث فأنكره عليه.

وأمّا قولنا: "إنّه دليلٌ على قَبُولِ خَبَرِ الواحدِ" إنّما هو على الشّبهة، فإنْ قَبُولَ خَبَرِ الواحدِ مستفيضٌ عند النّاس، مُسْتَعْمَلُ لا على سبيل الْحُجَّةِ؛ لأنّا لا الله نقولُ: إنَّ خبرِ الواحدِ على من أنكرَهُ.

### الفائدة الثانية (4) في هذا الحديث:

هو ما كان عليه السَّلَف والعلماء من صُخبَةِ الأُمَراءِ، وكان عمر بن عبد العزيز يَضحَبُ جماعة من العلماءِ، منهم: رَجَاء بن حيوة، وابن شهاب، وعُروَة، وعُبَيْد الله بن عبد الله (٢٠)، وَأَخْلِق بالأمير إذا صحب العلماء أن يكون عَذلاً فاضلاً (٥٠).

ورَوَى حمّادُ بنُ زَيْدٍ عن محمّدِ بن الزّبير؛ أنه قال: دخلتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ فسألني عن الحَسَنِ كما يسألُ الرَّجُلُ عن وَلَدِه، وقال: وكيف طُعْمَتُه؟ وهل رأيتَهُ

<sup>(</sup>١) م: ﴿ لَا إِنَّا ، ج: ﴿ لَأَنَّا ،

<sup>(</sup>٢) في النَّسخ: (عروة بن عبد الله) والمثبت من الاستذكار والتمهيد.

بالتوقيت العربي.

<sup>(2)</sup> أي حين يدخل وقت العصر، والقول ذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: 8/96 وقال: «حدثني بذلك عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عنه، قال أبو عمر: هذه حَالُهُ إذْ صار خليفةً، وحَسْبُكَ به اجتهاداً في خلافته، كما ذكره ابن حجر في الفتح: 4/2.

<sup>(3)</sup> هذه الفائدة مقتبسة بتصرّف من الاستذكار: 1/ 48 (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: 8/ 68 .

<sup>(4)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.

<sup>(5)</sup> انظر التمهيد: 8/88.

يدخلُ على عَدِيٌّ بن أَرْطَأَة؟ وأين مجلِسُهُ منه؟ وهل رأيتَهُ يَطْعَمُ عند عَدِيٍّ؟ فقلتُ له: نعم (1).

وكانوا يقولون: خيرُ الأمراء من صحِبَ العلماء، وشرُ الأمراء من بَغَضَ العلماء، وشرُ الأمراء من بَغَضَ العلماء، وشرُ العلماء من صَحِبَ الأمراء إلا من قال الحقّ<sup>(١)</sup>، وأمر بالمعروف، وأعان الضّعيف.

#### حديث ثان:

وفيه فصول:

### الفصل الأول(2)

### في الإسناد

مالكُ(3)، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاء؛ أنّه قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله ﷺ فسأله عن وقتِ صلاةِ الصُبح. الحديث.

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: لم تختلف الرواية عن مالكِ في إرسالِ هذا الحديثِ، وقد نُقِلَ معناهُ من وجوهٍ صِحَاحٍ مُتَّصلةٍ، من حديث جابرٍ، وأبي موسى، وعبد الله بن عَمْرو(٢)، إلا أنّ فيها سؤال السائل(٣) لرسولِ الله على عن مواقيت الصّلاة جملةً، وأجابه فيها كلّها في الصَّبْح (١) بمعنى حديث مالك.

وقد رَوَى حُمَيْد الطُّويل<sup>(4)</sup>، عن ابنِ عُيَيْنَةَ حديثاً مثل هذا. والصّحيحُ في حديثِ

<sup>(</sup>١) في الاستذكار: (بالحق).

<sup>(</sup>۲) ج، والتمهيد: «بن عمر».

<sup>(</sup>٣) م: «الرجل».

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (وفي الصحيح) والمثبت من الاستذكار.

<sup>(1)</sup> أوردَهُ ابن عبد البر في التمهيد: 8/ 68 وذكر أنّ الحسن بن علي الحلواني أسنده إلى حماد به.

<sup>(2)</sup> هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 1/48. 49 (ط. القاهرة) بتصرف.

<sup>(3)</sup> في الموطأ (3) رواية يحيى، ورواه عن مالك: القعنبي (6)، وسويد (2)، والزهريّ (3).

<sup>(4)</sup> الظّاهر أنّه سقطت هاهنا عبارة لا يستقيم الكلام بدونها. وهي ـ كما في الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار ـ: «... الطويل، عن أنس بن مالك أنّ رجلاً سأل النبيّ ـ عليه السلام ـ عن صلاة الصبح، فذكر مثل مرسل عطاء بن يسار هذا سواء... وبلغني أن سفيان ابن عيينة...».

عطاء الإرسال كما رواه مالك، وحديثُ حُمَيْد الطَّويل عن أنس حديثٌ صحيحٌ مُتَّصِلُ الإسنادِ<sup>(1)</sup>.

### الفصل الثاني في سرد الأصول

#### وفيه فوائد:

الفائدة الأولى(2):

قوله (3): «حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ»: يحتَمِلُ أن يكون أراد البيان للجماعة؛ لأنّه لو أخبر السّائلُ لانفردَ السائلُ بذلك، والصّلاةُ جامعةٌ يحضرُها كثيرٌ من الصّحابة، فيكونُ ذلك تعليماً للجميع.

واختلَفَ المتكلِّمونَ من أهلِ الأصولِ في هذا الحديث، هل يقتضي تأخير البيان أم لا، على تمرلين:

فقال قومٌ: ليس هذا من تأخيرِ البيانِ عن وَقْتِ الحاجَةِ (١).

والفرقةُ النَّانيةُ أجازَتْهُ، واحتجَّت بهذا الحديثِ.

فأمّا الأبهَرِيُّ وغيرُه من الشّيوخ فمَنَعُوا منه<sup>(4)</sup>.

(1) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 4/332. رواه البرّار كما في كشف الأستار: 1/193، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (115)، وابن عبد البر في التمهيد: 4/332، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/317 (رواه البزّار ورجالُه رجالُ الصّحيح».

(2) هذه ألفائدة مقتبسة من المنتقى: 6/1 ـ 7، ما عدا بعض الفقرات المقتبسة من الاستذكار والتمهيد،
 وقد أشرنا إليها في الهامش.

(3) أي قول عطاء في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ.

(4) يقول ابن القصار في مقدّمته: 117 (ليس يختلف مالك . رحمه الله . وسائر الفقهاء في أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزه.

<sup>(</sup>١) الَّذي في المنتقى: ﴿جُوازِ تَأْخَيْرُهُ عَنْ وَقَتَ الخَطَابِ بِالْعِبَادَةُ إِلَى وَقَتَ الْحَاجَةُۗ﴾.

وجوَّزَهُ القاضي أبو بكر بن الطَّيِّب الباقلاني<sup>(1)</sup> وجمهورُ أصحابهِ<sup>(2)</sup>، وقالوا<sup>(3)</sup>: قد كان النَّبيُّ قَادراً على أن يُبَيِّنَ للسّائل ميقات تلكَ الصّلاة وسائر الصّلوات بقوله في مجلسه ذلك، ولكنّه أخَّر ذلك ليبيِّنَهُ<sup>(۱)</sup> عملاً وقولاً وفعلاً<sup>(4)</sup>.

ولذلك قال علماؤنا (5): «قد يكونُ البيانُ بالفعل ـ فيما سبيلُه العَمَلُ ـ أثبتَ في النّفوسِ من القولِ، دليلُه قوله عليه السلام: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ» رواه ابنُ عبّاسِ عنه (6)، ولم يَرْوِهِ غيرُه».

ووقتُ الخطابِ بالصّلاةِ وبيان أحكامها وأوقاتها قَد تقدَّمَ قبل السَّوْال؛ لأنّه لم يسأل إلا عن عبادةٍ ثابتةِ (٢)، ولم يختَلِفُ أحدٌ في أنَّ للنَّبيَّ ﷺ أن يؤخُر جواب السّائل، وقد فعَلَ ذلك في أشياء كثيرةٍ، وقد تكلَّم العلماءُ في تأخير جوابِ السّائلِ، وما في ذلك من التغريرِ بفوَتِ العِلْمِ، لجوَازِ أن يكونَ السّائلُ قد ماتَ قبْلَ وَقْتِ التّعليمِ الّذي أُخُر إليه.

والجوابُ هو: أنَّ النَّبيُّ ﷺ إنَّما حملَ ذلك على العادةِ واسْتِصْحَابِ الحَالِ<sup>(7)</sup>.

وأيضاً: فإنّ الظّاهر من هذا الحديث أنّه سأل من بعد صلاة الصّبح من يوم سؤاله؛ لأنّه بدأ بتعلّيمِهِ من صلاة الصَّبحِ من الغّدِ، فلم يتخلّل بين وقتِ السَّؤال ووَقْتُ التَّعَلَّمِ وقت صلاة يخافُ عليه فيها الجَهْل بالوَقْت. وعلى قولنا: إنّه سأل عن تحديد الوقت، فالأمرُ أسهل، ووجه جَوَازِ التَّاخيرِ أبين، ولو مات السائلُ قبلَ وقتِ التّعليم، لكان قد

<sup>(</sup>١) م: «ليبين ذلك».

<sup>(</sup>٢) غ، ج: (ثانية).

في التقريب والإرشاد: 3/386.

<sup>(2)</sup> انظر إحكام الفصول للباجي: 303، والبحر المحيط: 3/ 495.

<sup>(3)</sup> الفقرة التالية مقتبسة من التمهيد: 4/334.

<sup>(4)</sup> الذي في التمهيد: 4/ 334 (ولكنه أخر ذلك ليبين ذلك له عملاً».

<sup>(5)</sup> المقصود هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 49 (ط. القاهرة) والفقرة التي بين مزدوجتين مقتبسة منه.

<sup>(6)</sup> رواه أحمد: 1/ 215، وابن حبان (6213)، والطبراني في الأوسط (6943)، والحاكم: 2/ 351 (ط. عطا) وصححه ، قال الهيثمي في المجمع: 1/ 153 «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات».

<sup>(7)</sup> أي استصحاب حال السلامة.

أُثِيبَ على بحثه وسؤاله عن العِلْم.

قال الشّيخ أبو عمر ـ رضي الله عنه (1)-: «لم يمتنع رسولُ الله ﷺ عن الجوابِ له، لِمَا يخافُ عليه من اخْتِرَامِ (١) المَنِيَّةِ؛ لأنّ الله تعالى قد أنبَأَهُ \*بأنه لا يفوته سائله ـ والله أعلم ـ وأنّه قد أَوْحَى إليه \*(٢) أنّه لا يَقْبِضُه حتّى يُكمِلِ به الدِّينَ، ويُبَيِّنَ للأُمَّةِ (٣) على لسانه ما يُتَوَصَّلُ به إلى معرِفَةِ الأحكام، وكذلك فعلَ ﷺ.

# الفائدة الثانية (2) في هذا الحديث:

أنَّ أَوْلَ<sup>(٤)</sup> صَلاةِ الصُّبْحِ طلوعُ الفَجْرِ، وأنَّ آخِرَ وقتِهاً ممدودٌ إلى الإسفارِ.

وقوله: "صَلَّى الصَّبْحَ حَينَ طلعَ الفجرُ" يريدُ بعدَ أن طلعَ الفجرُ، ولكنّه جاءَ باللَّفظِ على المبالغةِ. وكذلك قولهُ: "بَعْدَ أن أَسْفَرَ" إنّما يريدُ بعد أن بدأ الإسفار، لأنّه لو صلَّى بعد جميع الإسفار، لكانت الصّلاةُ عند طلوعِ الشّمسِ، وإنّما قصدَ من ذلك إلى الإخبار بتقديم الصّلاة في أوّل ما يمكن فعلها فيه، وتأخيرها إلى طلوع الشّمس، وهو آخر ما يمكن فعلها فيه.

#### الفائدة الثالثة(3):

في هذا الحديث: بيان أنّه ليس لصلاةِ الصَّبحِ وقتَ ضَرُورةٍ، وأنّ وقتَ الاختيارِ لها متَّصِلٌ بطلوعِ الشّمسِ، وقد اختلفَ عن مالكِ في ذلك، فمرَّةً قال: ليس لها وقت ضرورةِ (4) المحلى مقتضى الحديثِ، ومرّةً قال: لها وقتُ ضرورةٍ .

<sup>(</sup>١) في النسخ: «اقتحام» والمثبت من التمهيد.

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمتين ـ ما عدا والله أعلم ـ من زيادة ابن العربي على نص ابن عبد البرّ.

<sup>(</sup>٣) م، ج: الأنته.

<sup>(</sup>٤) «أول» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق.

<sup>(1)</sup> في التمهيد: 4/ 334.

 <sup>(2)</sup> الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/49 (ط. القاهرة) والباقي مقتبس من المنتقى: 7/1 بتصرف.

<sup>(3)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 7/1 ـ 8.

 <sup>(4)</sup> وهو الذي رجّحه المؤلّف في العارضة: 1/262 ـ 263 حيث قال: "والصّحيح عن مالك أنّ وقتها يمتد إلى طلوع الشمس، ولا وقت ضرورة لها، وما رُوِيَ عنه خلافه لا يصحّ.

فأمّا ما يقتضي أنّ جميع وقتها وقت اختيار: أنّ من رجا أن يُدْرِك الماءَ قبلَ طُلوعِ الشّمسِ لم يتيمّم، فلو كان وقت الاختيار إلى الإسفار، لرَاعَى(١) الإسفار في جوازِ التّيمُم، كما راعَى مَغِيبَ الشَّفَقِ في التّيمُم للمغرب؛

#### الفائدة الرّابعة:

صلَّى الصَّبْحَ في اليومِ الثَّانِي حينَ طلعَ الفجرُ، وطلوعُ الفجرِ هو ظهورُهُ في الأُفُقِ. والفجرُ الضَّاهِرُ في الأُفُقِ المُنْتَشِرِ والفجرُ الخيامُ عندنا هو البياضُ - أعني بياضَ النّهارِ - الظّاهِرُ في الأُفُقِ المُنْتَشِرِ المُسْتَطيرِ البيِّنِ المستنيرِ (٢)، تُسَمِّيه العربُ الخيط الأبيض، كما قال تعالى: ﴿حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ المُسْتَطِيرِ البيِّنِ المستنيرِ (٢)، تُسَمِّيه العربُ الخيط الأبيض، كما قال تعالى: ﴿حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ المُسْتَطِيرُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَلَمًا أَضَاءَت لَنَا سُذْفَةً وَلاَحَ مِنَ الصُّبْحِ خَيْطٌ أَنَارَا

وتسمَّيه العرب أيضاً الصَّديع، ومنه انصداع الفجرِ.

والفجرُ مصدرٌ من قولهم: فجر الماء وتفجُّر فجراً، إذا جرى وانبعثُ (4).

والفجرُ فجران، فالأوّل تسمّيه العرب الكاذب<sup>(٣)</sup>، وهو البياضُ المرتفعُ في الأُفُقِ، ويُشَبَّهُ بذنب السّرحان لارتفاع ضوئه، لا يحلّ الصّلاة ولا يحرّم الطّعام.

والفجر الثّاني هو الصّادق، وهو المعترض في الأفُقِ، آخذا من القِبْلةِ، إلى دُبرِ القِبلةِ، وهو الّذي يحرّمُ الطّعامَ ويحلّلُ الصّلاةَ.

<sup>(</sup>١) في النسخ : الما راعي، والمثبت من المنتقى.

 <sup>(</sup>٢) في الاستذكار: (في الأفق الشرقي المستطير المنير المنتشر). غ: «المستنير المستطير النير المستنير».

<sup>(</sup>٣) غ، م: «الكذاب».

<sup>(1)</sup> من هنا إلى آخر قوله: «انصداع الفجر» مقتبس من الاستذكار: 1/49 (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: 4/335.

<sup>(2)</sup> البقرة: 187.

<sup>(3)</sup> في ديوانه: 352.

<sup>(4)</sup> يقول المؤلّف في الأحكام: 3/1220 «الفجر: يعني سيلان الضوء، وجريان النور في الأفَق، من فجر الماء وهو ظهوره وسَيَلانه فيكون كثيراً، ومن هذا الفَجْر. وهو كثرة العاء. وهو ابتداء النهار وأوّل اليوم»، وانظر العارضة: 1/ 261 ـ 262.

واختلَفَ العلماءُ في التّغليسِ بها، هل هو أفضل من الإسفار أم لا ؟

فذهب<sup>(1)</sup> الكوفيونَ والعراقيونَ أبو حنيفةَ وأصحابُه<sup>(2)</sup> إلى أنّ الإسفارَ بها أفضَلُ من التّغلِيس في الأزمنة كلّها.

فالّذي كان يُعَلِّسُ بالفجرِ: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو موسى الأشعريّ، وابن الزّبير، وبه أخذ مالك<sup>(3)</sup>، واللّيث، والشّافعيّ<sup>(4)</sup>، وأحمد<sup>(5)</sup>، وإسحاق.

والذي كان يُسفِر بالفَجْرِ من الصّحابة: ابن مسعود (6) وأبو الدَّرداء (7) واسمه عُويْمِر. وقال ابنُ سِيرِين: كانوا ينصرفون (١) من الصّبح وأَحدُهُم يرَى موقع نبله (8)، وبه تعلَّق أبو حنيفة.

واحتج أبو حنيفة بالحديثِ المرويِّ عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: «أَسْفِرُوا بالفجر<sup>(٢)</sup> فهو أَعْظَم للأَجْرِ»<sup>(9)</sup>.

واحتجُّ مالكٌ ـ رضي الله عنه ـ والشَّافعيُّ بمُداوَمَتِهِ ﷺ ومُداوَمَةِ أصحابِه على التّغليسِ، ألا

<sup>(</sup>١) في شرح ابن بطّال: (كانوا يستحبّون أن ينصرفوا».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (بالصبح) والمثبت من شرح ابن بطّال.

<sup>(1)</sup> هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 4/ 337 والباقي مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطّال: 2/ 200 ـ 202.

<sup>(2)</sup> انظر مختصر الطحاوي: 24، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 195، والمبسوط: 145/1.

<sup>(3)</sup> في المدونة: 1/61 في ما جاء في وقت الصلاة، وانظر الإشراف: 1/59.

<sup>(4)</sup> في الأم: 2/34، وانظر الحاوي الكبير: 2/38.

<sup>(5)</sup> انظر شرح الزّركشيّ على مختصر الخرقي: 1/ 491، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: 3/ 166.

<sup>(6)</sup> روى ابن أبي شيبة (3243) عن إبراهيم التّيمي عن أبيه قال: «كنا نصلّي الفجر، فيقرأ إمامنا بالسورة من المّين وعلينا ثيابنا، ثم نأتي ابن مسعود فنجده في الصلاة».

<sup>(7)</sup> رواه عنه ابن أبي شيبة (3247).

<sup>(8)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (3254).

<sup>(9)</sup> أخرجه الشافعي في الرسالة (7)، والحميدي (409)، وأبو داود (424)، والترمذي(154) وقال: «حديث حسن صحيح» وابن ماجه (672)، والنسائي في الكبرى(1446)، وابن حبان (1489)، والطبراني في الكبير (4283)، وفي الأوسط (9289)، كلهم من حديث ابن خَدِيج.

ترى إلى قولها (1): «كُنَّ نساءُ المؤمناتِ يَشْهَدْنَ الصَّلاةَ. . . الحديث (2) وهو إخبار على أنّه كان يُدَاوِمُ على ذلك، وأنه (١) أكثر فعله، ولا تحصل المداومة إلاّ على الأفضل.

وزعم الطّحاويّ<sup>(3)</sup> أنّ آثار هذا الباب إنّما تتّفقُ بأن يكون دخوله عليه السلام في صلاة الصّبح مُغَلِّساً، ثم يطيلُ القراءةَ حتّى ينصرف عنها<sup>(٢)</sup> مُسْفِراً.

قال الإمام الحافظ ـ رضي الله عنه (4) ـ: وهذا فاسد من قوله، لمخالفته قول عائشة؛ لأنها حكَتْ أَنَّ انصرافهنَّ من الصّلاة كان ولا يعرفن من الْغَلَس.

قال أحمدُ بنُ حنبلِ: الإسفار الذي أراد النبي ﷺ: هُو أَن يتّضِحَ الفجرُ، فلا يشكّ فيه أنّه قد طلع (5).

قال الإمام: والإسفارُ في اللُّغةِ هو الانكشاف، يقال أَسْفَرَتِ المرأةُ عن وجهها إذا كَشَفَتْهُ، فكأته قال: أسفِرُوا بالفَجْرِ، أي بينوه ولا تُعَلَّسُوا بالصّلاة وأنتم تشكّون في طلوعه حِرصاً على طلب الأجر لفضل التّغليس، فإنّ صلاتكم بعد تيقُنِ طلوعه أعظم للأجر، وعلى هذا التّأويل لا تتضاد الآثار.

وممّا يشهد لصحة هذا التّأويل، حديثُ ابن مسعود؛ أنّه سأل رسول الله عَلَيْ عن أَى الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لأوّل وقتها» (6).

<sup>(</sup>١) في شرح ابن بطَّال: ﴿أُو أَنَّهُ ۗ.

<sup>(</sup>٢) في شرح ابن بطّال: «منها».

<sup>(1)</sup> أي قول عائشة رضى الله عنها.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (578)، ومسلم (645).

<sup>(3)</sup> في شرح معاني الآثار: 1/ 179 بنحوه. وقد نقل المؤلّف كلام الطحاوي بواسطة ابن بطّال في شرح البخاري: 2012.

 <sup>(4)</sup> الكلام موصول لابن بطال، وفي آخر هذه الفقرة ينتهي النقل من شرح البخاري لابن بطال. وانظر الاستذكار: 1/33 (ط. القاهرة).

<sup>(5)</sup> أسنده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/53 (ط. القاهرة).

<sup>(6)</sup> أخرجه الدارقطني: 1/246، وابن خزيمة (327)، وابن حبان (1475)، والحاكم: 1/300 (ط. عطا) وصححه، والبيهقي: 1/434 كلهم من حديث ابن مسعود. وانظر تلخيص الحبير: 1/145، وتحفة المحتاج: 224، وخلاصة البدر المنير: 1/67.

وأمّا من جعلَ الإسفار تأخير الصّلاة عن أوّل وقتها، فمحجوجٌ بهذا الحديث، وحملُ الآثار على ما ينفى التّضاد عنها أوْلَى، وبالله سبحانه أستعين.

### ذِكْرُ أُوقَاتِ الصّلواتِ وتَحدِيدُ المَوَاقِيتِ (1)

فأمّا وقتُ الظّهرِ، فهو زوالُ الشّمسِ عن كَبد السّماء (2). وآخر وقتها المستحبّ، أن يصيرَ ظِلُ كلِّ شيءٍ مثله بعد الّذي زالت عليه الشّمس (3).

وأوّلُ وقتِ العصر، إذا صار ظلْ كلّ شيءٍ مثله بعد ظلّ الزّوال. وآخرُ وقتها المستحبّ، أن يصيرَ ظِلُ كلّ شيءٍ مِثْلَيْه (4).

وآخرُ وقت الظّهر والعصر للضّرورة، إلى غروب الشّمس (5).

وأوّلُ وقت المغرب، إذا غربتِ الشّمس<sup>(6)</sup>، وقتّ واحدٌ، لا يجوز تأخيرها إلاّ لعذرٍ، مثل الجمع بين الصّلاتين للمسافر والمريض وفي المطر.

وقيل: إنّه لا يجوز تأخير المغرب عن غروب الشّمس لشيءٍ من هذه الأعذار، ويجمع بين الصّلاتين عند الغروب.

(1) كلامه في تحديد الأوقات مقتبس من المقدُّمات الممهدات: 1/ 148.

- (2) حكى ابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/38 (ط. القاهرة)، والتمهيد: 8/70، إجماع علماء المسلمين في كلّ عصر وفي كلّ مصر على هذا الوقت.
- (3) وهو قول مالك وأصحابه، كما نص على ذلك ابن عبد البر في التمهيد: 8/73، وانظر الإشراف:
   1/75.
- (4) رواه عن مالك . بدون كلمة المستحبّ . عبد الله بن عبد الحكم، نصّ على ذلك صاحبا المنتقى: 14/1، والتمهيد: 3/277، إلا أنّ ابن عبد البرّ على عليه بقوله: «وهذا محمول عندنا على وقت الاختيار»، وانظر التفريع: 1/219، والإشراف: 31/18.
- (5) ذكر ابن عبد البرّ في التمهيد: 8/87 أن ابن وهب وغيره رَوَوْا عن مالك ؟ أنّ الظّهر والعصر آخر وقتهما غروب الشّمس، وهو قول ابن عباس وعكرمة مطلقاً. قال ابن عبد البرّ: «ورواية ابن وهب عن مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات، كالمغمى عليه ومن أشبهه وانظر الاستذكار: 1/14 (ط. القاهرة).
- (6) يقول المؤلّف في العارضة: 1/ 274 الا خلاف بين الأمّة أنّ وقت المغرب يدخل بسقوط القرص».

وقيل: إنّ لها وقتين في الاختيار<sup>(1)</sup>، وإنّ آخر وقتها المختار مَغِيب الشَّفَق من غير عُذْرٍ، وهو ظاهرُ قولِ مالك رضي الله عنه، ذكر ذلك في موطئه<sup>(2)</sup>. إلاّ أنّ أوّل الوقت أفضل، فحصل الإجماعُ في المغرب على أنّ المبادرة بها عند الغروب أفضل.

وأمّا وقتُ العشاءِ المستحبّ، فَبِمَغِيبِ الشَّفَقِ ـ وهي الْحُمْرَةُ ـ عند مالك وجميع أصحابه (3)، وغيره يجعله المستحبّ لها.

واختلف العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إلى ثُلُثِ اللّيل (4).

والقول الثاني: إلى نِصْفِهِ (5).

والقول الثالث: أنَّ آخر وقتها طلوع الفجر للضَّرورة (6).

قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه (٢): «الأوقاتُ تنقسم على خمسة أقسام:

1 ـ وقتُ اختيارِ وفضيلةٍ، وهو أن يصلي قبل انقضاء الوقت المستحب.

2 ـ ووقتُ رخصةٍ وتوسعةٍ، وهو أن يصلّي في آخر الوقت المستحب.

3 ـ ووقتُ الرخصةِ للعُذْرِ، وهو(١) أن يؤخَّرَ الظَّهرَ على ما ذكرناه من الاختلاف.

<sup>(</sup>١) هنا يبدأ السقط في النسخة المصرية (م).

<sup>(1)</sup> عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 1/58 إلى ابن الجهم وغيره، وانظر الاستذكار: 1/45 (ط. القاهرة).

<sup>(2)</sup> يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 3/ 1221 «وقال آخرون: وقت المغرب يكون من الغروب إلى مَغِيبِ الشَّفَق ؛ لأنّه غَسَقٌ كلّه، وهو المشهور من مذهب مالك، وقوله في موطئه الذي قرأه طول عمره، وأملاه حياته».

<sup>(3)</sup> انظر التفريع: 1/219، والاشراف: 1/58.

<sup>(4)</sup> عزاه المؤلّف في العارضة: 1/ 278. 278 إلى مالك، وذكر ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 45 (ط. القاهرة) أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك في السّفر والحضر لغير أصحاب الضرورات.

<sup>(5)</sup> عزاه المؤلِّف في العارضة: 1/ 278 إلى ابن حبيب، وانظر المنتقى: 1/ 15.

<sup>(6)</sup> رواه ابن وهب عن مالك، نص على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: 8/92.

<sup>(7)</sup> في المقدّمات الممهّدات: 1/150.

4 - ووقتُ تضيق من ضرورة، وهو أن يؤخِّر الظّهر والعصر إلى غروب الشّمس، والصبح إلى طلوع الشَّمس، والمغرب والعشاء إلى طلوع الفجر.

5 ـ ووقتُ سُنَّةِ (١)، أخذ بحظٌ من الفضيلة للضّرورة، وهو الجمع بين الصّلاتين بعرفة والمزدلفة.

وأوَّلُ الأوقات كلُّها أفضل، قال الله العظيم: ﴿ وَٱلسَّبَقُونَ ٱلسَّبَقُونَ ﴾ (1) الآية، وقال عزّ من قائل: ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ الآية (2) ومعلوم أنّ مَنْ بادر إلى طاعة الله أفضل ممن تأخَّرَ عنها».

واختلف العلماء رضوان الله عليهم في وقت الوجوب منه على أربعة أقوال<sup>(3)</sup>:

أحدها: مذهب مالك؛ أنّ الصّلاة تجب بأوّل الوقت وجوباً مُوَسّعاً(٢)، وأن جميع الوقت وقت للوجوب(٣).

والقول الثاني: قول أصحاب الشّافعيّ: أنّ الصّلاة تجب بأوَّل الوقت، وإنّما ذكر (٤) آخره تمييزاً للأداء من القضاء، وهذا فيه نظر؛ لأنَّك إذا أطلقت القول بوجوب الصَّلاة في أوَّل الوقت، لزمك ألاَّ تجيز له تأخيرها عن وقت الوجوب، وهو أوَّل الوقت، وهذا ما لا يقوله أحد بوجه ولا على حال.

والقول الثَّالث: قال أصحابُ أبي حنيفة (4): إنَّ الصَّلاة لا تجب إلاَّ بآخر الوقت، وهو الحين الّذي يأثم المكلِّف بتأخير الصّلاة عنه، وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأنّ الصّلاة إذا لم تجب عنده في أوَّل الوقت فينبغي ألا تجزئه إنْ صلاَّها فيه، كما لا تجزيء من صلَّى قبل الوقت.

اسنة زيادة من المقدمات. (1)

غ: المتسعا (٢)

غ" «الوجوب». (٣)

في المقدمات: اضرب. (1)

الواقعة: 10. (1)

<sup>(2)</sup> آل عمران: 133.

هذه الأقوال مقتبسة من المقدمات الممهدات: 1/ 152 \_ 153. (3)

انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/23، والمبسوط: 1/148. (4)

والقول الرّابع: قال علماؤنا<sup>(1)</sup>: "إنّ وقت الوجوب منه وقت غير معينّ، وللمكلّف تعيينه بفعل الصّلاة فيه. وهو<sup>(۱)</sup> أظهرُ الأقوال وأَسَدُها وأجراها على الأصول<sup>(2)</sup>؛ لأن معظمهم قالوا: إن الأفعال المخيّر فيها كالْعِتْقِ والإطعام والكسوة في الكفّارة\* الواجب منها واحد غير معيّن، وللمكلّف تعيين وجوبه وفعله، ولم يخالف في ذلك إلاّ ابن خويزمنداد فإنّه قال\*(۲): إن<sup>(۳)</sup> جميع ذلك واجب، فإذا فعل المكلّف أحدها، يسقط<sup>(٤)</sup> وجوب سائرها، وما قدّمناهُ هو الصّحيح إن شاء الله؛ لأن الأفعال الواجبة جميعها لا يسقط بعضها بفعل البعض».

#### حديث ثالث:

مالك (3)، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةً، عن عائشة؛ أنّها قالت: كان رسولُ الله ﷺ ليُصَلِّي الصُّبِحَ، فينصرفُ النّساءُ مُتَلَفَّهَاتٍ (4) بِمُرُوطِهِنَّ، ما يُغرَفْنَ مِنَ الْغَلَس.

قال الإمام الحافظ<sup>(5)</sup>: وروى يحيى «متلفّفات» بالفاء، وتابعه على ذلك طائفة من رواة الموطأ<sup>(6)</sup>، وأكثر الرّواة<sup>(7)</sup> على «مُتَلَفّعات» بالعين، والمعنى واحد<sup>(8)</sup>.

<sup>(</sup>١) غ: ﴿وهذا».

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمتين سقط من النسخ بسبب انتقال نظر النّساخ، واستدركناه من المقدمات.

<sup>(</sup>٣) غ، م، ج: (فإن) والمثبت من المقدّمات.

<sup>(</sup>٤) غ: (سقط).

<sup>(1)</sup> المقصود هو الإمام ابن رشد الجد في المقدّمات: 1/ 153، والظّاهر أن ابن رشد اعتمد على الباجي في المنتقى: 1/3.

<sup>(2)</sup> أي أصول المالكية.

<sup>(3)</sup> في الموطأ (4) رواية يحيى.

<sup>(4)</sup> في المطبوع في الموطأ والنسخة (م): «متلفّعات» بالفاء والعين غير المعجمة، وهو خطأ..

<sup>(5)</sup> هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/52 (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: 23/390.

<sup>(6)</sup> منهم: معن بن عيسى عند مسلم (645)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (153).

<sup>(7)</sup> منهم: القعنبي (7)، وسويد (3)، والزهري (4)، وغيرهم.

<sup>(8)</sup> يقول المؤلّف في العارضة: 1/ 261 (والتّلفّع هو التّلفّف، إلاّ أن فيه زيادة تغطية الرأس، فكلّ مُتلفّع، وليس كلّ متلفف متلفّعا».

# شرح (1):

قال الإمام الحافظ: والمُرُوط: أكسيةُ الصُّوفِ.

وقيل: إنَّه كساء صوف مُرَبَّع.

وقيل<sup>(2)</sup>: هي أكسية من صوف رقاق، واحدها مِرْظٌ.

وقوله: "مُتَلَفِّعَات" يعني مشتملات، تقول العرب: تَلَفَّعَ الرَّجلُ بثوبه، إذا اشتمل(١٠) به، وتَلَقَّعَ الرَّجلُ بالشَّيْبِ(٢)، إذا شَمِلَهُ، قاله صاحب «العين»(3). وقال صاحب «الأفعال» (4): «لفاع المرأة كالْقِناع».

قال الإمام الحافظ (5): وقد غَلِطَ بعضُ من شَرَحَ الموطّأ ـ وهو القنازعي (6) ـ فزعَمَ أنَّ هذا الحديث رواه ثوبان ـ مَوْلَى رسول الله ﷺ ـ وهذا غَلَطٌ بَيِّن، إنَّما أرسَلُه محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، وليس بينه وبين ثوبان نَسَبُ<sup>(٣)</sup>.

### حديث رابع:

مالك (٢)، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عَطاء وعن بُسْرِ بنِ سعيدٍ وعن الأغرَج، كلُّهُم يحدُّثُ (8) عن أبي هريرةَ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً من الصُّبْحِ» الحديث.

في شرح ابن بطّال: (اضطبع). (1)

في شرح ابن بطّال: «الرّجل الشيبُ» (٢)

غ، ج، م: اسبب، والمثبت من الاستذكار. (٣)

<sup>(1)</sup> 

السَّطر الأوَّل والفقرة الأخيرة من هذا الشرح اقتبسهما المؤلِّف من الاستذكار: 1/52 (ط. القاهرة).

القائل هو ابن بطَّال في شرح صحيح البخاري: 1/202، وهذا السَّطر والفقرة التي بعده مقتبسة من (2)الكتاب المذكور، وانظر ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: 1/ 173، وغريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 227.

<sup>2/ 146</sup> باب العين واللام والفاء معهما. (3)

انظر صفحة: 248 من كتاب الأفعال لابن القوطية. (4)

هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 53 ـ 54 (ط. القاهرة). (5)

قوله: ﴿وَهُو القِنَازَعِيُّ مِن زِيَادَاتِ الْمُؤلِّفُ عَلَى نَصَّ ابنِ عَبِدَ البِّرِ. (6)

في الموطأ (5) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (185)، وابن القاسم (169)، (7) والقعنبي (7)، وسويد (4)، والزهري (5).

في الموطأ: (يحدُّثُه) أي يحدُّثون زيد بن أسلم. (8)

قال الإمام الحافظ ـ رضي الله عنه (1) ـ: يروي هذا الحديث حَفْصُ بنُ مَيْسَرَةَ، عن زَيْدٍ، عن الأَعْرَجِ، وبُسْرٍ، وأبي صالحٍ، عن أبي هريرة (2)، فجعلَ مكانَ عطاءِ أبا صالح، والحديثُ صحيعٌ (3).

قولُ الرَّسولِ ﷺ أنّه قال: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً» الحديث، اختلَفَ العلماءُ في هذا الحديث على خمسة أقوال (4):

القولُ الأول: قال بعضُ علمائنا في تأويل هذا الحديث، معناه: من أدرك من الصّلاة الصّلاة شيئاً فقد أدرك فَضْلَ الجماعةِ، واستدلُّوا على ذلك: بأنّ السّاعي إلى الصّلاة ومنتظرها في صلاةٍ. وبما رُوِيَ عن أبي هريرة (5)؛ أنّه قال: إذا انتهى الرَّجُلُ إلى القوم وهم قعودٌ في آخر صلاتهم، فقد دخل في التَّضْعِيفِ (6). وقال عطاء: إذا خرج الرَّجلُ من بيته وهو ينويهم (7)، فقد دخل في التَّضْعيفِ أيضاً.

القولُ الثاني \_ قيل<sup>(8)</sup>: من أدرك التَّشهُدَ فقد أدرك فضلها، قالوا: والفضائلُ لا تُدْرَكُ بقياس.

القولُ الثالث ـ قال آخرون: معنى هذا الحديث: أنّ من أدركَ ركعةً من الصّلاةِ هو مُذرِكٌ لحُكْمِها كلّها، وهو كمن أدركَ جميعها فيما يفوته من سهو الإمام وسجوده لسهوه.

القولُ الرابعُ: قال الشيخ أبو عمر ـ رضي الله عنه (9) ـ: «معنى هذا الحديث يقتضي

- (1) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/55 (ط. القاهرة).
- (2) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 3/ 272 ـ 273، والطيالسي (2503) وابن حبان (1484).
  - (3) الذي في الاستذكار: اوهو إسناد مُجْمَعُ على صحته».
  - (4) هذه الأقوال مقتبسة من شرح ابن بطال على البخاري: 2/ 203 ـ 204.
    - (5) رواه ابن أبي شيبة (4146).
- أسقط المؤلف أو الناسخ عبارة: (وإذا انتهى إليهم قد سَلَمَ الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف) ونظن أن هذا السقط حدث بسبب انتقال النظر.
  - (7) تتمة الكلام كما في المصنف: «فأدركهم أو لم يدركهم».
  - (8) القائلان بهذا هما أبو وائل وشريك، كما فى شرح ابن بطّال.
  - (9) بنحوه في الاستذكار: 1/ 59 (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: 3/ 286.

فساد قول من قال: (١) من أدرك قَدْرَ (٢) تكبيرة؛ لأنّ دليلَ الخطابِ يقتضي أنّه مَنْ لم يُدْرِك من الوقتِ مقْدَارَ ركعةِ فقد فَاتَهُ خيرٌ كثيرٌ، وغير هؤلاء ساقطون عن الوقت، كالحائض والمُغْمَى عليه ومن كان مثلهما، مثل السّكران، وشارب السّم عامداً، والذاهب عقله».

قال القاضي أبو الوليد<sup>(1)</sup>: «قوله: «مَنْ أدركَ ركعةً من الصّْبُحِ» يحتمل عندي وجهين:

أحدُهما: أن يكون ذلك في أهل الأعذار، وهذا قولُ ابن القاسم.

والوجهُ الثاني: يحتملُ أن يريدَ من أدركَ ركعةً من الصَّبحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمسُ، فقد أدرك أداء الصلاة، وإن لم يكن قاضياً لها بعد وقتها، ولم يخرجه فعل بعضها بعدَ طلوع الشّمسِ عن حُكْم الإدراكِ<sup>(٣)</sup>.

وإذا قلنا: إنّ المراد به إدراك وقت الوجوب، فإنّ المرادَ به: من أدرك مقدارَ ركعةٍ من صلاةِ الصُّبحِ.

وإذا قلنا: إنّ المرادَ به إدراك وقت الوُجُوبِ للأداءِ؛ فإنّ تقديرَهُ: مَنْ أدركَ ركعةً من صلاة العصرِ يقتضي أنّه أقلّ ما يكون به المدرِكُ مُذرِكاً، وبه قال الشّافعيّ (2).

<sup>(</sup>١) في النسخ: (يقتضى أن) والمثبت من الاستذكار.

<sup>(</sup>٢) ﴿قدر اليست في الاستذكار أو التمهيد.

<sup>(</sup>٣) في المنتقى: «الأداء».

في المنتقى: 1/10.

<sup>(2)</sup> انظر الأم: 2/ 37، والحاوى الكبير: 2/ 17.

### الفصل الثالث في شرحه وتنقيح هذه الأقوال جملة وتفصيلاً

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه . (1): اعلموا أنّ قولَه في حديث أبي هريرة «مَنْ أدركَ ركعة من الصَّبح» الحديث بظاهره يقتضي أنَّ ركعة واحدة تُجْزِئُهُ وتكفِيهِ، ولكنّ الأمُّة أجمعَتْ على أنّه لابد أن يُضيفَ إليها أخرى، كما روى النّسائيُ (2) وغيرُه (3)؛ أنّ النّبيَ ﷺ قال: «مَنْ أدركَ ركعة من الجُمُعةِ فقد أدركَ الجمعة».

### تفصيل<sup>(4)</sup>:

قولُه: "من أدركَ ركعةً من الصَّبْحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمسُ" استوى ههنا وقتُ الضّرورةِ ووقتُ الاختيارِ، لأنه ليس بعدَ طلوعِ الشّمسِ وقتُ للصَّبح، ولا قبلَها وقتُ ضرورةِ لها، وكذلك كنّا نقولُ في العصر كما قال الأوزاعيُ (5) وأبو حنيفة (6): لولا قولُ النبيِّ عَلَيْهِ من طريقِ أنس وغيره: "تلكَ صلاةُ المنافقينَ ـ قالها ثلاثاً ـ يَجْلِسُ أحدُهُم حتَّى إذا اضفَرَّتِ الشَّمسُ وكانت بين قَرْنَي الشيطانِ، قام فَنَقَرَ أربعَ نَقَراتٍ لا يَذْكُرُ اللهَ فيها إلا قليلاً" (7).

فإن قيل: إنما وقَعَ الذُّمُّ بالنَّقْرِ وقلَّةِ الذُّكْرِ ؟

قلنا: إذا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ وصْفَينِ وعلَّقَ الحُكْمَ بهما، لم يَجُزُ إلغاءُ أَحَدِهِما، فلذلك قال

<sup>(1)</sup> انظره في القبس: 1/ 79.

<sup>(2)</sup> في الكبرى (1741) من حديث أبي هريرة، بلفظ: «فقد أدرك» بدون ذكر لفظ «الجمعة». وصحّحه المؤلف في العارضة: 2/315، وانظر تلخيص الحبير: 2/40.

<sup>(3)</sup> كالإمام ابن خزيمة (1850) وغيره.

<sup>(4)</sup> انظره في القبس: 1/ 79. 80.

<sup>(5)</sup> انظر قوله في التمهيد: 3/ 277.

<sup>(6)</sup> انظر كتاب الأصل: 1/ 145، والمبسوط: 1/ 144.

<sup>(7)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (586) رواية يحيى.

علماؤنا: هذا الحديثُ للحائضِ تَطْهُرُ، والصَّبيِّ يحتَلِمُ، والكافرِ يُسْلِمُ، فهؤلاء هم أهل الأعذارِ.

فأمّا النّاسي يَذْكُرُ، فكلُ وقتِ يَذْكُرُ له وَقْتُ. وكذَلك الْمُغْتَمُ (١) مَتَى ما ذَكَرَ فهو وَقْتُهُ، وإن تمادَى الذّكرُ به فكلُ ذلك له وقتٌ، وهذا داخل تحت قوله: «من نَامَ عن الصّلاةِ أو نَسِيَهَا» (١) والنّاسي هو التّارك لغةً.

### اسْتِلْحَاقُ (2):

لمّا جعل النّبيُّ ﷺ وَقْتَ العُذْرِ في العصر متَّصِلاً بغروبِ الشّمسِ وقتَ الصّلاةِ الّتي بعدَها، ركَّبَ عليه علماؤنا وقتَ ضرورةِ العَتَمَةِ، فجعلوا طَلوعَ الفجرِ وقتَ الصّلاة الّتي بعدَها، وهذا إلحاقٌ صحيحٌ وتشبيةٌ بالغّ.

#### غَائِلَةٌ وإيضاحٌ:

جعل النبيُ ﷺ آخرَ الأوقاتِ الخَمْسِ في الصّلواتِ محدّداً بمُشاهدةِ العيّانِ، لا يَصِحُ فيه اختلاف، ولا يُدْرَكُ فيه ارتياب، إلا الْعَتَمَة، فإنّه جعَلَ آخرَ وقتِها مُقَدَّراً بالْحَزْرِ والتَّخْمِينِ. ولذلك اختلفتِ الرَّوايات ما بين ثُلُث اللَّيل ونصفه، ولهذا أدخل مالكُ (3): "إلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ولا تَكُن من الغافلينَ» لأنه أحَدُ وَجْهَي التّحديدِ، والحِكْمَةُ في أن جُعِلَ موقوفاً على التّخْمِينِ؛ أنّ الظُلَّ بالنّهار علامةٌ مُعَايَنَةٌ، فعلَّقَ النَّظرَ بها، وليس باللّيل علامةٌ مُعَايَنَةٌ، ولا يكلّف اللهُ نفساً إلا وسُعَها، فَوكُلُوا إلى التقدير وعُذِروا في التقصيرِ.

#### حديث خامس:

مالكُ (4): عن نَافِع مَوْلَى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ؛ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كَتَبَ إلى عُمَّالِهِ،

<sup>(</sup>١) غ، القبس: «المتعمد»، وفي (ط. الأزهري: 1/55): «المغمى».

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (684) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(2)</sup> انظره في القبس: 1/80.

<sup>(3)</sup> في الموطأ (10) رواية يحيى، من قول عمر موقوفاً.

<sup>(4)</sup> في الموطأ (6) رواية يحيى، ورواه عن مالك: القعنبي (8)، وسويد (5)، وأبو مصعب (6). وهذا الأثر موقوف؟ لأنّ نافعاً لم يلق عمر، وقد رواه عبد الرزاق (2039) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؟ أن عمر بن الخطاب.

هكذا رواهُ مالكٌ، ورواه عُبَيْدُ الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ؛ أنَّ عمرَ بن الخطّابِ كتَبَ إلى عُمَّالِهِ، فذَكَرَ مثلَه.

فيه فصلان:

### الفصل الأوّل في فوائده

الثّاني: في شرحه وفيه من الفوائد ستّ:

الفائدة الأولى(1):

فيه ما كان عليه عمر بن الخطّابِ من الاهتبال بأمور المسلمينَ إذ وَلاّهُ اللهُ أَمْرَهُم، وإنّما خاطبَ العُمَّالُ؛ لأنّ النّاسَ تَبَعٌ لهم، كما جاء في المَثَلِ: «النّاسُ على دِينِ المَلِكِ» (2) وقد رُوِّينَا في المأثور؛ أنّ النّبيَّ عَلَيْ قال: «صنفانِ من أُمَّتِي إذا صَلَحَا صَلَحَ النّاسُ، وإذا فَسَدَا فَسَدَ النّاسُ: الأمراءُ والعُلماءُ» (3)، ومن استَرْعَاهُ الله رَعِيَّةً لَزِمَهُ أن يحُوطُها بالنّصيحةِ، ولا دِينَ لمن لا نَصِيحة (١) له.

وكان عمر رضي الله عنه كالأب الشَّفِيقِ الحَدِبِ؛ لأنَّه كان يَعْلَمُ أَنَّ كلَّ راعِ مسؤولٌ عن رعيَّتِهِ، لأنَّه رُوِيَ عنه ﷺ أنّه قال: "من استرعاهُ اللهُ رَعِيَّةً فلم يُعَامِلْهَا (٢) بالنَّصيحةِ، لم يَرَحْ رائحةَ الجنَّةِ (٩).

<sup>(</sup>١) غ: ﴿ الْا صلاةً ١.

<sup>(</sup>٢) في الاستذكار: (يحطها).

<sup>(1)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/65 (ط. القاهرة).

<sup>(2)</sup> ذكره الميداني في مجمع الأمثال: 2/ 144.

<sup>(3)</sup> رواه تمام الرّازي في فوائده (1516)، وأبو نعيم في فضيلة العادلين (36)، وحلية الأولياء: 4/96، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1/ 641 (1109) وأوردهُ الديلمي في فردوس الأخبار (3600) كلهم من حديث ابن عباس. وضعفه السيوطي في الجامع الصغير (5047)، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (16).

<sup>(4)</sup> رواه مع اختلاف في الألفاظ ـ البخاري (7150)، ومسلم (142) من حديث مَعْقِل بن يَسَار.

#### الفائدة الثانية(1):

قوله (2): «حفظها»: يكونُ بأحدِ أمرينِ: إمّا من المحافظة الّتي قال الله: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلفَّهَ كَالُوْتِ ﴾ الآية (3) ، أو يكون «حَفِظُها» عِلْمُ (١) ما لا تتمُّ إلاّ به؛ من وضوئها وسائرِ أحكامِها.

أمّا قوله: "وحافظ عليها" فيَختَمِلُ المحافظة على أوقاتها، والمبادرة والمسابقة إليها، والمحافظة إنّما تكونُ على ما أُمِرَ به العبدُ \*من أداء فريضة، ولا تكونُ إلا في ذلك أو في معناه؛ من فِعْلِ ما أُمِرَ به العبدُ \*(٢)، أو تُرِك ما نُهِيَ عنه، ومن هنا لا يَصِحُ ذلك أو في معناه؛ من صفات البارئ، ولا يجوزُ أن يقالَ: مُحَافِظ، ومن صفاته أيضاً: حفيظٌ وحافِظٌ جلَّ وتَعَالَى.

#### الفائدة الثالثة:

قولُه: «من حافظ عليها» يريدُ من عَلِمَ وضوءَها ومواقيتَها وعدَدَ ركوعِها وسجودِها، و«حافظ عليها» يعني: لازَمَها وواظَبَ عليها «حَفِظَ دينَهُ، ومن ضَيَّعَهَا فهو لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ».

#### الفائدة الرّابعة:

قولُه: «أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الفيءُ ذِرَاعاً» يعني: إذا زاد في الشَّمس بعدَ نُقصَانِه، وذلك أن ترجعَ الشمسُ بعد استوائِها في كَبِدِ السَّماءِ إلى ناحيةِ المغربِ، فتزيدُ على كلِّ شيءٍ قائمٍ وذلك رُبُع قامةٍ، ومعنى (4) ما قدّمناه إنّما هو لمساجدِ الجماعاتِ؛ لِمَا يَلْحَقُ الناسَ من الاستغالِ واختلافِ أحوالِهِم؛ لأنّ فيهم الثّقيلُ والخفيفُ في حَرَكاتِهم.

<sup>(</sup>١) اعلم؛ زيادة من الاستذكار.

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمتين ساقط من النسخ بسبب انتقال نظر النساخ، وقد استدركناه من الاستذكار.

<sup>(1)</sup> معظم هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 1/65 (ط. القاهرة) مع تقديم وتأخير.

<sup>(2)</sup> أي قول عمر في حديث الموطأ السابق ذِكْرُهُ.

<sup>(3)</sup> البقرة: 238، والاستدلال بالآية لم يرد في الاستذكار، وورد بالمنتقى: 1/11.

<sup>(4)</sup> من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 1/66 (ط. القاهرة).

#### الفائدة الخامسة(1):

والفَرْسَخُ: ثلاثةُ أميال<sup>(2)</sup>، واختلفوا في الْمِيلِ؟ وأصحُ ما قيل فيه: ثلاثةُ آلافِ وَخَمْسُ مِثَةِ ذِرَاع، وهذا كله (3) على معنى التَّقريبِ، وليس في شيءٍ من ذلك تحديد، ولكنه يدلُّ على سَعَةِ الوقتِ.

#### الفائدة السادسة(4):

قوله (5): «وأَخْرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ» فكلامٌ ليس على ظاهره، ومعناه: النّهي عن النّوم قبلَها، واشْتُهِرَ عند الجميع منهم النّوم قبلَها، واشْتُهِرَ عند الجميع منهم شُهْرَةً تُوجِبُ القطعَ بأنْ عمرَ لا يَجهَلُ ذلك، ومن تأوّلَ عليه (6) إباحة النّوم قبلَها فقد جَهِلَ، ويدلُ على ذلك: دعاؤه على من نام قبلَها، وقد رخّص فيها قومٌ من الفقهاء، ولا معنى له عندي (7).

وقوله (8): «ولا تكُنْ منَ الغافِلينَ» يعني: لا تكن من الّذين يغفلون عن صلاتهم حتى يخرج وقتها.

وقال أبو عمر (<sup>9)</sup>: إنّما يكون من الغافلين من صلّى العِشَاء بعد نصفِ اللّيل، إنّما هذا لمن يتّخذه عادةً، وقد سُيْلَ مالكُ (<sup>10)</sup> عن الحَرَسِ يُؤَخُرُونَ العِشَاءَ إلى ثُلُثِ اللّيل أو نِضفه،

- (1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
- (2) قاله ابن حبيب في نفسير غريب الموطأ: 1/ 177.
  - (3) في الاستذكار: «وهذا كله من عمر».
- (4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/66.86 (ط. القاهرة).
- (5) أي قول عمر في حديث الموطأ (7) رواية يحيى، ورواه عن مالك: القعنبي (9)، وسويد (6)، وأبو مصعب (7).
  - (6) أي على عمر رضي الله عنه.
  - (7) قوله: (ولا معنى له عندي) زيادة من ابن العربي.
- (8) أي قول عمر في حديث الموطأ (8) رواية يحيى، ورواه عن مالك: القعنبي (10)، وسويد (6)،
   والزهرى (8).
  - (9) لم نجد في المطبوع من كتب ابن عبد البر هذا النص.
    - (10) في المدونة: 1/61 في ما جاء في وقت الصلاة.

فأنكر ذلك، وقال: «لم يكن النّاس يؤخّرون هذا التأخير، وقد عرفت أوقات الصّلاة» والحمد لله وبه استعين، وهو حسبي ونعم الوكيل.

# الفصلُ الثاني في حظَّ الأصول والشَّرح

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي (1): نبّه مالك ـ رحمه الله ـ بحديث عمر على أصل كبيرٍ من أصول الفقه (2)؛ لأنّ عُمَرَ كتبَ إلى الأمصارِ بكتابِه فما اعترَضَهُ أحدٌ فيه . توصيل (3):

ونَبَّة به أيضاً على أصل آخر من أصول الفقه؛ وهو اتُصالُ عَمَلِ الخُلَفَاء بحديث النّبيّ، فتَقُوَى النّفسُ به، أو يأخذُ أحدٌ أحاديثَه فيرجّحُ بها على غيره. ولم يوجد (١) هنا لأبي بكرٍ - رضي الله عنه - في هذا الباب كلامٌ، فأردَفَهُ بكلام عُمَرَ، ووجَدَ في الزّكاة كلامُ أبي بكرٍ وعُمَرَ، فَأَرْدَفَهُ بكلام النّبيّ ﷺ.

تقدير <sup>(4)</sup>:

ذكرَ عمرُ بن الخطَّابِ في كتابِه (5): «أَنْ صَلُّوا الظَّهرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعاً» والمُصَلُّونَ على قسمين: واحدُّ، وجماعةُ .

فأمّا الواحدُ، فأوّلُ الوقتِ له أفضَلُ، بلا خلافِ بين المالكيةِ (6) والشّافعيةِ، نعم (7) وقد وَهِمَ بعضُ المالكيةِ في هذه المسألة، كما بيّناه في موضِعِه.

<sup>(</sup>١) ج: اولا يوجدًا وفي القبس اولم نجدًا.

<sup>(1)</sup> انظر هذه الفقرة في القبس: 1/81.

<sup>(2)</sup> زاد في القبس: «وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعاً».

<sup>(3)</sup> انظره في القبس: 1/81.

<sup>(4)</sup> انظره في القبس: 1/81 ـ 82.

<sup>(5)</sup> الذي أخرجه مالك في الموطأ (6) رواية يحيى.

<sup>(6)</sup> انظر شرح التلقين للقاضى عبد الوهاب: 1/ 389.

<sup>(7)</sup> تتمة الكلام كما في القبس: (نعم وقبل النَّفل، فإن أراد أن يتنقِّل فبعد أن يؤدي الفَرْضَ».

وأمَّا الجماعةُ، فأوَّلُ الوقتِ أفضلُ لها بلا خلافٍ.

## مزيد إيضاح<sup>(1)</sup>:

لمّا كتب عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى عُمّاله (2) في إقامة الصّلواتِ بالنّاسِ جماعةً، قَدَّرَ لهم رُبعَ القَامَةِ، ولمّا كَتَبَ إلى أبي موسى الأشعريِّ في خاصَّة نَفْسِهِ (3)؛ قال له: "صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» فهذا هو الفرقُ بينهما.

### تنبيه <sup>(4)</sup>:

لمّا رأى مالك \_ رحمه الله \_ حديث جبريلَ عليه السلام في تقديرِ الأوقاتِ بالظُّلِ لم يَصِحُ (١) ، أدخلَ حديثَ أبي مسعودِ الْمُجْمَلَ (٥) ، وذلك قوله: «فَصَلَّى، فصَلَّى رَسُولُ اللهِ» ثمّ أدخلَ حديثَ أبي هريرةَ في الظُّلُ الْمُفَسِّرِ (٥) ، فقال: «أنَا \_ وَايْمُ اللهِ (٦) \_ أُخْبِرُكَ ؟ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلْكَ مِثْلَكَ».

قال الإمامُ: وقد غاصَ البخاريُ على هذه المسألةِ فَقَلَبَهَا، فصار يُتَرْجِمُ بما لم يَصِحُ عندَهُ، ويُعْقِبُهُ(٢) بتفسيرِ الصّحيح.

(1) انظره في القبس: 82/1 ـ 83.

<sup>(</sup>١) غ: الم يصح له».

<sup>(</sup>٢) م، ج: (ويتعقبه).

<sup>(2)</sup> في حديث الموطأ (6) رواية يحيى.

<sup>(3)</sup> في حديث الموطأ (7) رواية يحيى.

<sup>(4)</sup> انظره في القبس: 1/83 ـ 84.

<sup>(5)</sup> الَّذي أخرجه مالك في الموطأ (1) رواية يحيى.

<sup>(6)</sup> رواه مالك في الموطأ (9) رواية يحيى.

<sup>(7)</sup> كلمة القَسَم غير واردة في الحديث المشار إليه، وأثبتها المؤلّف في القبس بلفظ: «لعمر الله» والظّاهر أنّ إدراجها في الحديث سبق قلم من المؤلّف، إذ يُحْتمَل أنّه قد اشتبه عليه هذا الحديث بحديث أبي هريرة الذي رُويَ في الموطأ (609) رواية يحيى عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُريّ، عن أبيه ؛ أنّه سأل أبا هريرة، كيف تُصَلِّي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: «أنا - لَعَمْرُ اللهِ - أُخبرُك . . . ».

#### حديث سادس:

مالك (1)، عن يَزِيدَ بن زِيادٍ، عن عبدِ الله بنِ رَافِعٍ؛ أنَّه سألَ أبا هريرةَ عن وقتِ الصَّلاةِ...

قال الشيخ أبو عمر (2): «هذا حديث موقوف عند جميع الرُّواة، والمواقيت لا تُؤخَذُ بالرَّأْي، ولا تُدْرَكُ إلاّ بالتوقيف، وقد رُوِيَ عن أبي هريرة حديث الوقتين مرفوعاً (3)، وجعل للمغربِ وَقْتاً واحداً» على ما مضى عليه القولُ من أخبار العلماء، وقد مضى القولُ في الأوقات.

### تَنْبِية على إغفالِ (4):

روى يحيى بنُ يحيى (5): «بِغَبَسٍ» بالسِّينِ (6)، ورواه ابن وضَّاح: «بِغَبَشٍ» بالشِّين المنقوطة (7). وكذلك رواه عن سُحنون عن ابنِ القاسمِ عن مالك، وكذلك رواه أكثر الرُّواة للموطّاً (8)، ومعانيها متقاربة، وهو اختلاطُ النُّورِ بالظُّلْمَةِ (9).

فى الموطأ (9) رواية يحيى.

- (2) في التمهيد: 23/86 وما بين المعقونتين مقتبس من التمهيد، والباقي مقتبس من الاستذكار: 1/69.
- (3) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 23/86 ـ 87 وقال: «هذا حديث مُسْنَدٌ ثابت صحيح، لا مطعن فيه لأحدِ من أهل العلم بالحديث».
  - (4) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 1/88 (ط. القاهرة).
    - (5) في الاستذكار: «ورواية عبيد عن أبيه».
- (6) يقول صاحب مشكلات الموطأ: 40 «المشهور من رواية يحيى بالشين المعجمة» قلنا: وكذلك الحال في المطبوع من هذه الرواية، إلا أنّ ثمة رواية ليحيى بالسين المهملة، يقول القاضي عياض في مشارق الأنوار: 2/128 «فرويناه في الموطأ عن أبي محمد بن عتّاب بالمهملة»، كما رواه ابن بكير أيضاً بالسين غير المعجمة، نصّ على ذلك الوقشي في تعليقه على الموطّا: 1/16.
  - (7) نصّ على هذه الرواية القاضي عياض في المشارق: 2/ 128.
  - (8) الذي في رواية محمد بن الحسن (1)، والقعنبي (11)، وسويد (9)، والزهري(10): «بِغَلَسِ».
- (9) يقول عبد الملك بن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 2 [1/176] «الغَلَسُ والغَبَسُ والغَبَسُ والغَبَشُ والغَبَشُ والغَبَشُ والغَبَشُ والغَبَشُ والغَبَشُ والغَبَشُ والغَبَشُ والغَبَشُ ما وانظر المشارق للقاضي عياض: 2/128، والاقتضاب في شرح غريب الموطأ وإعرابه لليفرني: الورقة 3/أ [1/19].

#### حديث سابع:

مالك(1)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحةَ، عن أنسِ بن مالكِ، قال: «كنَّا نُصلِّي العصرَ، ثمَّ يخرُجُ الإنسانُ إلى بني عَمْرِو بنِ عَوْفِ، فيجِدُهُم يُصَلُّون العصرَ».

قال الإمام الحافظ ـ رضي الله عنه ـ (2): هذا الحديث يدخلُ في الْمُسْنَدَاتِ (3) وهو الأغلبُ من أمْرِهِ، وكذلك رواه جماعةُ الرُّواةِ (١) للمُوطَّأ عن مالك (4)، وقد أسْنَدَهُ ابنُ المُبارَكِ، فذَكَرَ عن مالكِ، عن إسحاق، عن أنسٍ؛ قال: كنَّا نصلي العصر مع رسولِ الله على فذكرَهُ مُسْنَداً (5)، وكذلك رواه عَتِيقُ بن يعقوب عن مالك.

وهذا الحديث يدلُ على معنيين:

أحدُهما: تعجيلُ رسولِ الله ﷺ الصّلاةَ في أوَّلِ الوقت.

والثّاني: سَعَةُ الوقت. وأنّ النّاس في ذلك الوقت ـ وهم أصحاب رسول الله ﷺ ـ لم تكن صلاتهم في فَوْرٍ وَاحِدٍ؛ لِعِلْمِهِم بما أبيحَ لهم من سَعَةِ الوقت، والآثار كلّها تدلُّ على أنّ أكثرَ وقتِها ممدودٌ. (٢)

<sup>(</sup>١) ﴿ الرواةِ (يادة من التمهيد.

<sup>(</sup>٢) غ: امحدود.١

في الموطأ (10) رواية يحيى.

 <sup>(2)</sup> الفقرتان الأولى والأخيرة اقتبسهما المؤلف من التمهيد: 1/395، والباقي مقتبس من الاستذكار:
 1/ 69 (ط. القاهرة).

<sup>(3)</sup> أي الأحاديث المرفوعة، يقول الداني في الإيماء: 2/ 43 "هذا موقوف في الموطّأ، ومعناه الرفع» ويقول ابن حجر في الفتح: 2/ 28 "والحقّ أنّه موقوف لفظاً مرفوع حكماً ؛ لأنّ الصحابي أورده في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنّه أراد كونه في زمن النبي ﷺ.

 <sup>(4)</sup> رواه عن مالك: محمد بن الحسن (4)، وابن القاسم (121)، والقعنبي (12)، وسويد (8)، والزهريّ (9)، وعبد الرّزاق (2079)، ويحيى بن يحيى النّيسابوري عند مسلم (621)، وابن وهب عند أبي عوانة: 1/ 352، والتنيسي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 190.

<sup>(5)</sup> أخرج هذه الرواية النسائي: 1/252، والطّحاوي في شرح معاني الآثار: 1/190، والدارقطني في السنن: 1/253 بلفظ: «أن رسول الله صلّى ثم كان يصلّي العصر ...» وأوردها الداني في الإيماء: 2/43 باللفظ الذي ذكره المؤلّف.

# شرح معنوي <sup>(1)</sup>:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أمّا حديثُ أنّس في خروجِهم (١) بعدَ انقضاءِ الصلاةِ إلى بني عَمْروِ بن عَوْفٍ في قُبَاءٍ، فيجدُهُم يُصَلُّونُ العصرَ، فإنّما جاء به لبيان تَفَاوُتِ النّاس في تقديم الصّلاة وتأخيرها على حَسَبِ أعمالِهم وأشغالِهم.

\*واختلف النّاس في الشغل \*(٢) والصّلاة إذا تَعَارَضَا(٣) مع سَعَة الوقت، فقال أحبارُهُم: مِنْ فِقْهِ الرَّجُل أن يبدأ بشُغْلِهِ قبلَ صلاتِه حتى يُقِيمَها بقَلْبِ فارغ لها(٤)، وإلى هذا وقعتِ الإشارةُ بقوله ﷺ في الحديث الصحيح (٤): «إِذَا حضَرَ العَشَاءُ والصَّلاةُ - زاد الدّارقطني (٤): وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ - فَلْيَبْدَأُ بِالعَشَاءِ» (٥).

ولههنا اختلفَ النَّاسُ قديماً وحديثاً، إذا ترَكَ الصّلاةَ عن أوَّلِ الوقتِ بعدَ عِلْمِهِ بها، هل يترُكُها إلى بَدَلِ، أو يترُكُها تَرْكاً مُطْلَقاً؟

فمن العلماء من قال: إنَّه يتركُها إلى بَدَل، وهو العَزْمُ على الفعل(6).

ومنهم من قال: يترُكُها مُطْلَقاً. وليس بشيءٍ؛ لأنّ في ذلك تَسْوِيَةً بينَها وبين النَّفْل.

<sup>(</sup>١) هنا ينتهي السقط في النسخة المصرية (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين النجمتين مستدرك من القبس ليلتئم الكلام ويستقيم.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (تعارضت) والمثبت من القبس.

<sup>(1)</sup> انظره في القبس: 1/ 84 85.

<sup>(2)</sup> أورده البخاري في كتاب الأذان (10) باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (42) مُعَلَّقاً، من قول أبي الدرداء، وقد وصله ابن المبارك في الزهد: 402، ومن طريقه المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (134)، وانظر تعليق التعليق: 2/ 282 ـ 284.

<sup>(3)</sup> الذي أخرجه البخاري ( 671)، ومسلم (558) من حديث عائشة.

<sup>(4)</sup> في الإلزمات والتتبع: 532.

<sup>(5)</sup> للتوسع انظر العارضة: 2/ 149.

<sup>(6)</sup> وهو الذي نصره القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 1/62 عندما قال: «وهذا هو الذي تقتضيه أصول أصحابنا».

فإن قيل: لو كان العَزْمُ على الفعلِ بَدَلاً لأسقطها إذا فُعِلَ، كسائرِ الأبدالِ إذا فُعِلَت سَقَطَتْ مُبْدَلاً تُهَا.

الجوابُ: أنّ سائرَ المُبْدَلاتِ إنّما سقَطَت بأبدالها؛ لأنّها جُعِلَتْ بَدَلاً عن أصل الفعل، وفي مسألتِنَا (١) جَعَلَ العَزْمَ بَدَلاً عن تأخيرِ الفعلِ، وقد أدخل الدارقطنيُ (١) هذا الحديثَ (2) في أوهام مالكِ؛ لمخالفةِ الجماعةِ له فيه، وانفرادِهِ دونَهم به، والله أعلم.

### حديث ثامن:

مالك(3)، عن ابنِ شهاب، عن أنسٍ؛ أنّه قال: كنّا نُصَلّي العصرَ، ثمّ يذهَبُ الذّاهبُ إلى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ والشَّمسُ مُرتَفِعَةً.

#### الإسناد:

قال الإمام (4): هذا حديث مرفوعٌ عند أهل العِلْمِ بالحديثِ؛ لأنّ مَعْمَراً وغيرَهُ من الحُفَّاظِ قالوا فيه: عن الزُّهريُّ، عن أنس؛ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يُصَلِّي العصرَ، ويذهبُ الذَّاهبُ إلى الْعَوَالِي والشَّمسُ مرتفعةً.

قال الإمام (5): ولم يختلف فيه عن مالك أنّه قال فيه: «إِلَى قُبَاءٍ» (6) ولم يتابِغه على ذلك أحدٌ من أصحاب ابنِ شهابٍ، وسائرُ أصحابه (7) يقولون: «ثمَّ يذهبُ الذاهبُ إلى الْعَوَالِي» وهو الصّواب عند أهل الحديث والنّقل، والمعنى في ذلك قريبٌ.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «مثلها» والمثبت من القبس.

<sup>(1)</sup> في كتابه الإلزمات والتُتبُّع: 457 ـ 458 قال: «هذا مما ينتقد به على مالك ؛ لأنّه رفعه وقال: إلى قباء، وخالفه عدد كثير...».

<sup>(2)</sup> أي حديث أنس في الموطأ (11) رواية يحيى.

<sup>(3)</sup> في الموطأ (11) رواية يحي.

<sup>(4)</sup> هذه الفقرة مقتبسة من التّمهيد: 6/ 178.

<sup>(5)</sup> الفقرتان الأولى والثالثة مقتبستان من الاستذكار: 1/70 (ط. القاهرة) أمّا الثانية فهي مقتبسة من التمهيد: 6/179.

<sup>(6)</sup> رواه عن مالك بهذا اللَّفظ: محمد بن الحسن (3)، وابن القاسم (5)، والقعنبي(12)، وسويد (10)، والزهري (11).

<sup>(7)</sup> أي أصحاب ابن شهاب. وانظر الأحاديث الَّتي خُولف فيها مالك للدارقطني 63 ـ 65.

وقد رواه خالدُ بنُ مَخْلَدِ، عن مالكِ فقال فيه: «إِلَى العَوَالِي»(1) كما قال سائرُ أصحابِ ابنِ شهاب.

والعَوَالِي مختلفةُ المسافةِ، فأقربُها إلى المدينة مِيلانِ وثلاثة، وأبعدُها ثمانية ونحو ذلك(2).

#### تنبيه على مقصد:

قال الشيخ أبو عمر - رضي الله عنه (3): «والمعنى الذي أدخل مالك له هذا الحديث، تعجيل العصر، خلافاً لأهل العراق الذين يقولون بتأخيرها، فنقلَ ذلك خَلَفُهم أعن سَلَفِهم بالكوفة والبصرة». وأمّا أهل الحجاز، فعلى تعجيلِ العصرِ نقلَ سَلَفُهُم عن خَلَفِهم.

### حديث تاسع (4):

مالك (5)، عن رَبِيعَة، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ؛ أنّه قال: ما أَدَرَكْتُ (١) النّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ.

قال مالك: يريدُ الإبرادَ بها.

وأهلُ الأهواءِ يُصَلُّونَ الظُّهرَ عند الزّوالِ، بخلافِ ما هم النّاسُ عليه، وكان مالكُّ يكرَهُ أن تُصَلَّى الظُّهرُ عند الزّوال، وكان يقولُ: هي صلاةُ الخوارج وأهلِ الأهواءِ.

<sup>(</sup>١) غ، م: (ما رأيت).

رواه ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 179.

<sup>(2)</sup> العوالي: جمع عالية، أعلى المدينة النبوية المنورة حيث يبدأ وادي بطحان الذي صار يسمّى اليوم أبو جِيدة. وهي أرض زراعية عامرة. انظر معجم معالم الحجاز: 6/ 185.

<sup>(3)</sup> في الاستذكار: 1/70 (ط. القاهرة).

<sup>(4)</sup> هذا الأثر وشرحه مقتبسٌ من الاستذكار: 1/ 70.70 (ط. القاهرة).

<sup>(5)</sup> في الموطأ (12) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (185)، والقعنبي(12)، وسويد (11)، والزهري (12).

### وقت الجمعة

قال الإمامُ: في هذا الباب للعلماء ثلاثة فصول وثلاث فوائد:

### الفصل الأول في الإسناد

مالك(1)، عن عَمَّهِ أبي سُهَيْلِ بنِ مالكِ، عن أبيه؛ أنّه قال: كنتُ أَرَى طِنْفِسَةَ لَعَقِيلِ بنِ أبي طالبِ. الحديث.

قال الشّيخ أبو عمر (2): «يَرْوِي هذا الحديث عبدُ الرّحمن بنُ مهديّ، عن مالكِ، عن عَمّهِ، عن أبيه، فقال فيه: كان لعَقِيل طِنْفِسَةٌ ممّا يلي الرّكْنَ الغربيّ، فإذا أدركَ الظّلُ الطُّنْفِسَةَ خَرَجَ عُمَرُ...».

قال<sup>(3)</sup>: «فجعلَ مالكُ الطُّنْفِسةَ لَعَقيل، وجعَلَها محمدُ بن إسحاق للعبَّاسِ في حديثِ آخر (4)، والله أعلمُ. والمعنى في طرحها لعَقِيل؛ أنّه كان يجلسُ عليها ويجتمعون (١) إليه (5)».

<sup>(</sup>١) غ، م: اويجتمع ١.

<sup>(1)</sup> في الموطأ (13) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (223)، والقعنبي(13)، وسويد (12)، والزهري (13).

<sup>(2)</sup> في الاستذكار: 1/72 (ط. القاهرة).

<sup>(3)</sup> القائل هو ابن عبد البرّ في المصدر السابق. والظّاهر أنّ الاختصار الشديد لكلام ابن عبد البر، القى على العبارة نوعاً من الغموض، ونرى من المستحسن أن نثبت في هذه الحاشية ما نراه ضرورياً لينتظم الكلام ويلتئم، قال ابن عبد البر: «وروى حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عامر بن أبي عامر ؟ أنّ العبّاس كانت له طِنْفِسَةٌ في أصل جدار المسجد...».

<sup>(4)</sup> انظره في التعليق السابق.

<sup>(5)</sup> وذلك لأنّه كان نسابة وعالماً بأيّام الناس.

# الفصل الثاني في الترجمة

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي (1): أَتْبَعَ مالكٌ ـ رحمه الله ـ ذِكْرَ الأوقاتِ بوقتِ الجمعةِ، وهو الثّالثَ عشرَ من أوقاته الّتي بَنَي عليها.

وقال الشّيخ أبو عمر رضي الله عنه (2): "إنّما أدخلَ مالكٌ هذا الخبر (١) دليلاً على أنّ عُمَرَ لم يكن يُصلِّي الجمعة إلا بعدَ الزّوالِ، ردّاً على من قال: إنّ عمر وأبا بكر كانا يصلّيانها قبلَ الزّوالِ، وإنكاراً لمن قال: إنّها صلاة عِيدٍ، فلا بأس أن تُصَلَّى قبل الزّوال».

وأما من قال: كنا نُصَلِّيهَا ضُحى (3)، فباطل عند مالك؛ لأنّه محجوجٌ بحديث (4) أبي بكر بنِ عَيَّاشٍ، عن أبي إسحاق؛ قال: صلَّيتُ خَلْفَ عليّ بن أبي طالب الجمعة بعد الزَّوالِ (5)، وعلى هذا (٢) مذهبُ الفقهاءِ كلُهم (6)، لا تَجوزُ الجمعةُ عندَهُم ولا الخُطبةُ إلاَ بعدَ الزَّوالِ.

ورَوَى<sup>(7)</sup> ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّه قال: وقتُ الجُمُعَةِ وقتُ الظُّهْرِ<sup>(٣)</sup> لا تَجِبُ إلاّ بعدَ الزّوالِ، وتُصَلَّى إلى غروبِ الشَّمسِ.

<sup>(</sup>١) غ،م: «الحديث».

<sup>(</sup>Y) ج: اهذا هو»

<sup>(</sup>٣) ﴿ وقت الظهر الإستذكار .

<sup>(1)</sup> انظر هذه الفقرة في القبس: 1/86.

<sup>(2)</sup> في الاستذكار: 1/73 (ط. القاهرة).

<sup>(3)</sup> أخرج ابن أبي شيبة (5134) عن عبد الله بن سلمة ؛ قال: صَلَّى بنا عبد الله [بن مسعود] الجمعة ضُحى. وأخرجه أيضاً ابن المنذر في الأوسط: 2/ 100، 354، وابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 73 (ط. القاهرة).

<sup>(4)</sup> من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: 74/1 (ط. القاهرة).

 <sup>(5)</sup> رواه ابن عبد البر في المصدر السابق، كما رواه ابن المنذر في الأوسط: 2/ 351، وصحح إسناده
 ابن حجر في فتح الباري: 2/ 387.

<sup>(6)</sup> يقول المؤلِّف في العارضة 2/ 292؟ «اتّفق العلماء عن بكرة أبيهم على أنّ الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس».

<sup>(7)</sup> هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/74 (ط. القاهرة).

ومن العلماء من قال: وقتُها وقتُ الظُّهر (1).

وقد اضطربَ المذهبُ في ذلك على أقوال:

فقيل<sup>(2)</sup>: «إنّ أوّلَ وقتِ الجُمعةِ زوال الشّمسِ، وآخرَ وقتِهَا عند ابنِ القاسمِ وأَشْهَب ومُطَرُّف آخر وقتِ الظّهرِ<sup>(3)</sup>. وآخر وقتها عند ابن عبد الحَكَم وابن الماجِشُون وأَصْبَغ إلى صلاة العصر<sup>(4)</sup>»، حكاه القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله.

# نكتةً لُغَوِيّة<sup>ٌ(5)</sup>

قولُه: «كنتُ أَرَى طِنْفسةَ لَعَقِيلَ يَوْمَ الجمعةِ» الطّنافسُ هي البسط، واحدُها طِنْفسة. وعرض الغالب فيها ذراعان<sup>(۱)</sup>، ويحتمل أن يكون سجوده<sup>(6)</sup> على الْحَصْبَاءِ وجلوسه عليها وقيامه<sup>(۲)</sup> ومعنى ذلك<sup>(7)</sup>: أنّ السُّجودَ على الطّنافِسِ مكروةٌ عند مالك، وكذلك كلّ ما ليس من نباتِ الأرض<sup>(8)</sup>، إلا من ضرورةٍ شديدةٍ من حَرِّ أو بَرْدٍ.

وأمّا بَسْطُها في المسجد، فقد رَوَى ابنُ حبيب عن مالك: ألاّ<sup>(٣)</sup> بأس أن يُتّقَي بَرْدُ الأَرضِ بالحُصُرِ والمصلّيات (<sup>9)</sup> في المساجد، ومعنى ذلك (<sup>10)</sup>: أنّ الجُلوسَ على الفراشِ والاتّكاءَ على الوسائدِ يُنَافِي التّواضعَ المشروعَ في المساجدِ.

<sup>(</sup>١) في النسخ: (ذراع) والمثبت من المنتقى والاقتضاب.

<sup>(</sup>٢) في المنتقى: (وجلوسه وقيامه على الطنفسة).

<sup>(</sup>٣) م، ج.: (٤٤)، وفي المنتقى: (أنه ٤٤).

<sup>(1)</sup> عزاه ابن عبد البر في المصدر السابق إلى أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي.

<sup>(2)</sup> القائل هو الباجي في المنتقى: 1/ 19.

<sup>(3)</sup> ووجه هذا القولُ: أَنَّ الجمعة بَدَلٌ من الظّهر، فوجب أن يكون وقته كوقتها.

 <sup>(4)</sup> ووجه هذا القول: أن الجمعة من شرطها الجماعة، وهي مبنية على الاختيار والفضيلة، فلا يجوز أن يؤتى بها في وقت الضرورة ؛ لأن ذلك يخرجها عن موضعها.

<sup>(5)</sup> هذه النَّكتة مقتبسة من المنتقى: 1/19 ـ 20، وانظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ لليفرني: 3/أ.

<sup>(6)</sup> أي سجود عَقِيل بن أبي طالب.

 <sup>(7)</sup> ورد قبل هذا في المنتقى ما نَصْهُ: (وقد رُوِيَ في العتبية عن مالك ؛ أنّه رأى عبد الله بن الحسن بعد أن كبر يصلي على طنفسة في المسجد يقوم عليها ويسجد، ويضع يديه على الحصب».

<sup>(8)</sup> ويكون باقياً على صفته الأصلية.

<sup>(9)</sup> يقول الباجي في المنتقى: (يريد بالمصليات الطنافس؟.

<sup>(10)</sup> ورد تبل هذا في المنتقى: «وكره أن يجلس فيه على فراش أو يتكىء فيه على وساد».

#### نَكْتَةً :

قال ابن حبيب (1) وعيسى بن دينار: بين المدينة ومَلَل (2) ثمانيةَ عشرَ ميلاً.

### الفصل الثالث<sup>(3)</sup> في الشرح

قال الإمامُ الحافظُ: فمن العلماء من قال: إنَّها صلاةٌ كصلاةِ الظُّهر.

ومنهم من قال: إنَّها كصلاة الضُّحَى.

ومنهم من قال: كصلاة العِيدَيْن، قاله مجاهد.

وعرضت لههنا مسألةٌ تعلَّقَ بها شيءٌ من هذا الخلافِ، وهو أنَّ الجمعة هل هي أصلٌ بنفسها والظُهر بَدَلٌ، أو هي بَدَلٌ والظُهرُ أصلٌ؟ فاختلف في ذلك العلماءُ، ووقَعَ في «الكتاب» (4): إذا دخَلَ يومَ الخميسِ يَظنُهُ يومَ الجمعةِ، أو يومَ الجمعةِ يظنُهُ يومَ الخميسِ، وذَكَر فيه القولين. وفيها قولٌ ثالثُ: إنّه يُجْزِىءُ فيهما، وفيها قول رابع: إنّه لا يجزىءُ في واحدٍ منهما.

ونظيرُها: إذا دخل المسافرُ خَلْفَ المقيمِ، أو المقيمُ خلفَ المسافرِ بنيَّةِ مُطْلَقةٍ، أو بنيَّةِ الْقَصْرِ، أو بنيَّةِ الإتمامِ، موافقاً لنيَّةِ إِمَامِهِ، أو مخالفاً لها، والصّحيحُ أنّها إذا اختلفت نيَّتُه مع نيَّةِ إمامه بَطَلَتْ صلاتُه؛ لأنّه إذا دخلَ يومَ الخميسِ وزادَ ركعتينِ، فقد زادَ في صلاته ما لم يَنْوِ. وإن دخلَ يومَ الجُمعةِ وهو يَظُنُهُ يومَ الخميسِ، فقد نقص ما يَلْزَمُهُ، وكلاهما لا يجوزُ.

(1) في تفسير غريب الموطأ 1/ 180 ـ 181.

<sup>(2)</sup> الواد من أودية المدينة النبوية المنورّة، يطؤه الطريق إلى مكّة المكرمة على 41 كيلاً، يسيل من السفوح الجنوبة الغربية لسلسلة جبال عوف، ثم يتجه شمالاً مع ميل إلى الغرب. وهو قليل الزراغة قاحل؛ عن معجم معالم الحجاز للبلادي: 8/260، وانظر معجم ما استعجم: 4/1256، ومعجم البلدان: 5/194.

<sup>(3)</sup> انظره فَي القيس: 1/86 ـ 89.

<sup>(4)</sup> أي في المدونة: 1/ 101 فيمن صلَّى الظَّهر وظنَّ أنَّه العصر أو يوم الخميس وظنَّ أنَّه الجمعة.

قال الإمامُ الحافظُ أبو بكر بن العربي: والّذي يَصِحُ، أنّ الظّهرَ أصلٌ والجمعةَ بَدَلُ؛ لأنّ النّبيِّ عَلَيْ صلّى الظّهرَ أوّلاً ثمّ رجَعَ إلى الجُمعةِ بعدُ.

#### نكتة:

واختلَفَ العلماءُ ـ رضوانُ الله عليهِم ـ في أوَّلِ جمعةٍ جُمَّعَتْ؟

فقيل: إنَّ أَوَّلَ جمعة جمعت بعد المدينة بِجُواثَاءُ (1) من البحرين من بلاد عَبْدِ الْقَيْسِ (2). وقيل: بأمّج. (١)(3).

ولكنها بَدَلَّ يُفْعَلُ مع القُدْرَةِ على الأصلِ، كرامةٌ أكرمَ اللهُ بها هذه الأُمَّة، وشيءٌ يَشَرَهُ اللهُ إليهم، قال رسول الله ﷺ: "نحنُ الآخِرُونَ (٢) السّابِقونَ يومَ القيامةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكتابَ من قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ من بَعْدِهِمْ، وهو اليومُ الّذي اختلفوا فيه، فهدَانَا اللهُ إليهِ، فالنَّاسُ لَنَا فِيهِ (٣) تَبَعِّ: اليهودُ غَداً، وَالنَّصارَى بَعْدَ غَدِ» (٩).

ومن الآثار المأثورة (٤)؛ أنّ جبريلَ عليه السلام جاءَ إلى رسولِ الله ﷺ بمرآةِ وفيها نُكُتَةٌ، فقال له النّبيُ عليه السّلام: «ما هذه المرآة وهذه النكتة ؟» فقال: «هي الجمعة، والنّكتَةُ: السَّاعةُ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) في القبس: (عند بني النبيت).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «الأولون، والمثبت من القبس والبخاري.

<sup>(</sup>٣) (لنا فيه) زيادة من القبس

<sup>(</sup>٤) م، ج: «المرفوعة».

<sup>(1)</sup> مدينة بالبحرين، انظر معجم ما استعجم: 1/401.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (892) من حديث ابن عباس، وانظر كتاب الأوائل للطبراني: 40، 57، والوسائل إلى مسامرة الأوائل للسيوطي: 16.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود ( 1069)، وابن ماجه (1082)، وابن خزيمة (1724)، والبيهقي: 3/ 176 وقال: وهذا حديث حسن الإسناد صحيح، والحاكم: 1/ 281 وقال: صحيح على شرط مسلم، كلهم من حديث كعب بن مالك.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري (876)، ومسلم (855) من حديث أبي هريرة.

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن أبي شيبة (5518)، ونعيم بن حماد في الفتن (1820)، وأبو يعلى (4089)، وتمام الرازي في فوائده (116) من طريق الأعمش، عن يزيد الرقاشي، عن أنس مرفوعاً بنحوه. ويروى هذا الحديث من طرق أخرى، رواه الطبراني في الأوسط (2084)، وأبو يعلى (4228)، قال الهيثمي في المجمع: 10/ 421 درجال أبي يعلى رجال الصّحيح . . . . .

وفي ذلك أربع فوائد:

الفائدة الأولى:

أنّ السُّبْقَ بالفِعْل لا بالزَّمانِ.

الفائدة الثّانية:

أَنَّ ابتداءً حِسَابِ الجُمعةِ يومُ الجمعةِ، وخاتِمَتُهُ الخميسُ، إِلاَّ أَنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُم رائحةً يهوديَّةً، فأخَّرُوا أَنفسَهُم وقد قَدَّمَهُمُ اللهُ، فيبتَدِئونَ بيومِ السَّبتِ، ويَخْتِمُون بيومِ السَّبتِ، ويَخْتِمُون بيومِ الحمعةِ، وإلى مِثْلِه وقَعتِ الإشارةُ بقوله: ﴿أَفَنَ يَتْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِدِهِ﴾ الآية (1).

#### الفائدة الثالثة:

هي أَنْ جعلَ الجُثَثَ (2) محمولةً للظُّروفِ، والظُّروفَ خبراً عنها في قوله: «اليهودُ غَداً» (3) وقد قال عبدُ المَلِكِ بنُ مَرْوَانَ: نحن الدُّنيا فمن رفعناهُ ارتفعَ.

### الفائدة الرابعة:

أنَّ الله تعالى هدانا للتَّمَسُّكِ بالشَّريعة، وأنَّ أهلَ الكتابِ بَدَّلُوا، فهدانا اللهُ للحقُّ.

#### تنبية وتبيين:

ثبت في الصّحيح أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الجمعة، فينصَرِفُ وليس للحيطانِ ظِلَّ<sup>(4)</sup>، وهذا يدلُّ على <sup>(5)</sup> التّبكير إليها، لا إلى التّبكير بها، وأدخل مالك<sup>(6)</sup> حديث عمر موافقاً له؛ فإنَّ الطَّنفسة إنّما كان يغشاها الظّلُ، ظلُّ الجِدارِ في أوَّلِ الوقتِ، وذلك يُعْرَفُ بثلاثةِ شروطٍ:

أحدُها: صوبُ الْقِبْلَةِ بالمدينة.

والثَّاني: الجِدَارُ؛ لأنَّ الظُّلُّ يَخْتَلِفُ فيه.

- (1) الملك: 22.
- (2) أي الأشخاص.
- (3) انظر المفهم للقرطبي: 2/ 492.
- (4) أخرجه البخاري (4168)، ومسلم (860) من حديث سلمة بن الأكوع.
- (5) تتمة الكلام كما في القبس: (... على تبكيره بها. وقال ابن عمر: ما كنّا نتغدّى ونقيل إلاّ بعد الجمعة، إشارة إلى التبكير...، وما نظنّ أنّ هذه الزيادة إلاّ ساقطة من نسخ المسالك، فتنبه.
  - (6) في الموطأ (13) رواية يحيى.

الثالث: عَرْضُ الطُّنْفِسَةِ؛ لأنَّها قد تكونُ بقَدْرِ الظُّلِّ أو زَائداً.

وقد أُخِذَ على مالكِ في تحديده وقتَ صلاةِ الجمعةِ بهذا القَدْرِ الّذي لا يمُكنُ الوصولُ إليه إلاّ بعدَ جهْدٍ، وهذا لا يتوجَّهُ عليه؛ لأنّه إنّما ساقَ ذلكَ من فعلِ عمرَ حُجَّةً على من قدَّمَ الجمعة بالمدينةِ<sup>(1)</sup>، وبهذا أشارَ إلى أوَّلِ الوقتِ وهو حدُّها، وأوَّلُ الوقتِ يُدْرِكُ في كلِّ موضع بهيئتِهِ. وقد كان الأُمراءُ يؤخِّرونَها جداً حتى يُخرِجُوها عن أوَّلها، فذكر مالكُ (2) أيضاً حديثَ عثمانَ؛ أنّه كان يُصَلِّي الجمعة بالمدينةِ، والعصرَ بِمَلَلِ، وبينهُما نحوٌ من خمسةِ فَراسِخَ.

حديث مالك<sup>(3)</sup>، عن عَمْرِو بنِ يحيى، عنِ ابنِ أبي سَلِيطٍ؛ أنَّ عثمانَ صلَّى الجمعة بالمدينةِ، وصلَّى الْعَصْرَ بِمَلَل.

قلتُ: قال البخاريُ (4): «ابنُ أبي سَلِيطٍ هو عبدُ الله بن أبي سَلِيط»، وأبوهُ: أبو سَلِيط بن عمرو بن قيس الأنصاري من بني النّجّار، شَهِدَ بَدْراً (5)، قال الواقديّ (6): «اسْمُه مَيْسَرَه (١) بالهاء (7)»، وقيل: لا يُعرَف اسْمُه (8).

(1) زاد في القبس: (أو أخرها).

(2) في الموطأ (14) رواية يحيى.

(3) في الموطأ (14) رواية يحيى، ورواه عن مالك: سويد (13)، والزهري (14).

(4) في التّاريخ الكبير: 5/89، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب: 2/379 (ط. بهامش الإصابة) وقال: «له صحبته نظر». وذكره ابن حبّان في الثقات: 3/245 وقال: «له صحبة فيما يزعمون» ثم ذكره مرة أخرى في التابعين: 5/47، وانظر الجرح والتعديل: 5/78، والتعريف بمن ذكر في الموطأ من النساء والرجال لابن الحذاء: 2/379، الترجمة (344).

(5) رواه الطبراني في الكبير ( 577) عن ابن شهاب، وسماه: «أسير بن عمرو».

(6) في كتاب المغازي: 1/ 163 وعبارته: «وأبو سليط، واسمُه أُسَيرة بن عمرو».

(7) يقول ابن حجر في تعجيل المنفعة: 2/ 472 (مختلف في اسمه، فقيل: يسيرة بن عمرو بن قيس،
 وقيل: بلا هاء آخره، وقيل بألف بدل الياء أوّله.

(8) يقول ابن عبد البر في الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى: 1/ 133(295) «أبو سَلِيط الأنصاري، اسمه أُسَيْره بن عمرو، من بني عدي بن النّجار. وقيل: بل اسمه أُسَيْره بن عمرو. وقيل: بل اسمه سبره بن عمرو. وقيل: أسَيْد بن عمرو، والأوّل أكثر وأصح إن شاء الله وانظر الاستيعاب: 8/ 1663، والطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 513، وطبقات خليفة: 91، وأسماء من يُعْرَف بكنيته للأزدي: 46، والكنى والأسماء لمسلم: 1/ 414.

<sup>(</sup>١) كذا في النَّسخ، ولعله الصَّواب: «سبره» أو «يسيره»، أو «أسيره».

واختلف النَّاسُ فيما بينهُما (1)؟

فقال ابنُ وضّاح: بينهما اثنانِ وعشرونَ ميلاً ونحوها.

وقال غيرُه: ثمانية عشر مِيلاً (2).

ورُويَ عن مالك أنّه قال: بين المدينة ومَلل نحو من أحد وعشرين مِيلاً، وهذا يدلُّ على أنّه صلاّها في أوَّلِ الوقتِ.

### باب من أدرك ركعة من الصلاة

مالك(3)، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أدركَ ركعة من الصّلاة فقد أدركَ الصَّلاة».

#### الإسناد

قال الشّيخ أبو عمر بن عبد البرّ ـ رضي الله عنه (4) ـ: «هكذا رَوَى هذا الحديث جماعة رُوَاةِ المُوَطَأُ» (5).

وقد ذكر في حديثِ ابنِ شهابِ لفظة شاذّة (<sup>6)</sup> لم يروها عنه غيرعبد الوهاب<sup>(7)</sup>،

هذان القولان اقتبسهما المؤلف من الاستذكار: 1/75 (ط. القاهرة).

(2) قاله ابنُ حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 3.

(3) في الموطأ ( 15) رواية يحيى.

(4) في الاستذكار: 1/77 (ط. القاهرة).

- (5) رواه عن مالك: محمد بن الحسن (131)، وابن القاسم (23) ، والقعنبيّ (14)، وسويد (15)، والزهري (16)، وابن وهب عند الجوهري (143)، والتنيسي عند البخاري (580)، ويحيى بن قزعة عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (135)، ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن المبارك عند مسلم (607)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي: 1/274، وحماد بن زيد عند أبي بكر بن الممقريء في المنتخب من غرائب أحاديث مالك (6)، وعبيد الله بن عبد المحيد الحنفي عند ابن عبد البر في التمهيد: 7/ 64، وكامل بن طلحة الجحدري عند عمر بن الحاجب في عوالي مالك (71).
- (6) ذكر ابن عبد البر في التمهيد: 7/ 63، والاستذكار: 1/77 (ط. القاهرة) أنّ هذه اللفظة الشاذة رواه الفع بن يزيد بن الهاد الليثي، عن عبد الوهاب، عن ابن شهاب. قلنا: وبهذا الإسناد رواه تمام الرازي في فوائده (562).
- (7) وعبد الوهاب هو ابن أبي بكرالمدني، وكيل الزهري، قال عنه أبو حاتم: «هو ثقةً ما به بأس، هو من قدماء أصحاب الزهري، صحيحُ الحديثِ، انظر الجرح والتعديل: 5/17، والثقات لابن حبّان: 7/13، وتهذيب الكمال: 5/51

فقال: «من أدرك ركعةً من الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ وفَضْلها».

واختلفَ العلماءُ في معنى هذا الحديث (1)؟ فقيل: ليس معناهُ أنّه تُجْزِئه عن باقِيها، وإنّما معناه: أنّه أدركَ الفَضْلَ، ولَزِمَهُ حُكْمُ الإمام الّذي نَوَاهُ ولَزِمَهُ الاقتداء به.

ونشأت لههنا مسألةً ليس فيها عن النّبي ﷺ نصٌّ، وهو أنّه إذا كان مُدْرِكاً بركعةٍ للصّلاةِ، هل يكون ذلك أوّلَ صلاتِه أو آخِرَها؟ فاضطربَ العلماءُ في ذلك، وضُرِبَ بينه وبين الأكثر منهم باب لم ينفُذُوا فيه على معنى، ولا يَحِتَمِلُ هذا الكتابُ إدراكَ ظُلمةِ الإشكالِ فيه.

قال الإمامُ: والذي يجبُ أن يُعَوَّلَ عليه، أنّ الذي أدرَكَ من (١) الصّلاة، يَبني عليها في الجُلوسِ والقراءة، وهذا فصلٌ تعرفونَهُ إن شاءَ الله، فلا معنى للإطنّابِ فيه (٢). إلاّ أنّه دخلَ عليه فرعان اختلَف في ذلك أشياخُنا، وهي اختلاطُ (٣) القضاءِ بالأداءِ في صلاةِ الرّاعِف، وفي صلاةِ الخوفِ. ونشأ منه فرع في تخريجُ (٤) صلاةِ المُسافِرِ مع المُقِيمِ، والذي يَهْدِيكُم فيه، أن تجعلُوا أوّلَ صلاتِهِ ما أدركَ، ثمّ تُركُبوا عليه الجلوسَ وتُركُبُوا عليه الجلوسَ وتُركُبُوا عليه القراءة، فإن أدركَ ركعةً وقام إلى ثانيةٍ في صلاةِ الجَهْرِ، جهرَ بالنّانيةِ (٤). والصّحيحُ أنّه يأتي بهما عندنا؛ لأنه لو أدركَ ركعتينِ من رُبّاعِيّةِ الجهرِ وقامَ إلى القضاءِ، يجهرُ (٥) ويقرأُ السُّورة.

<sup>(</sup>١) (من) ساقطة من: ج.

<sup>(</sup>٢) م: ( فلا حاجة في الإطناب فيه ١٠

<sup>(</sup>٣) غ، ج: ااختلاف.

<sup>(</sup>٤) في القبس: اتخريج فرع١.

<sup>(</sup>٥) غ، م: الجهرا.

<sup>(1)</sup> انظره في القبس: 1/ 92 92.

<sup>(2)</sup> تتمة ألكلام كما في القبس: «وإن كان في صلاة السّر، قرأ بالسورة ثم جلس. ثم اختلف النّاس هل يقضي الجهر في الثالثة أم لا ؟» وهذه الزيادة ضرورية ليلتثم الكلام.

والأصلُ في هذا نُكتةٌ بديعةٌ؛ وهو أنّه إذا أدركَ ركعةً، أو ما يكونُ به مُذرِكاً، فقد فاتَتْهُ أركانٌ وصفةُ أركانٍ، فَلْيَقضِ ما فاتَهُ من رُكْنِ أو صِفَةٌ لرُكنٍ (1). ومن العلماءُ من قال: يَقضِيها في محلٌ مِثْلِهَا، وهو الصّحيحُ كما تقدَّمَ.

وقد سمعتُ أبا الوفاءِ<sup>(2)</sup> إمامَ الحنابلةِ ببغدادَ يقولُ: من نَسِيَ الفاتحة في الثّلاثِ ركَعاتِ، قرأَهَا في الرّكعةِ الرّابعةِ أربعَ مرّاتٍ، وكان يُشنِدُ ذلك إلى أبي بكرٍ الصّديقِ، وهذا لا يقولُ به إمامٌ مثلُ أبي الوَفَاءِ.

حديث مالكِ<sup>(3)</sup>، عن نافعٍ؛ أنّ ابنَ عمرَ كان يقولُ: إذا فَاتَتْكَ الرَّكْعةُ فقد فَاتَتْكَ السَّحْدَةُ.

#### آخر:

حديث مالكِ<sup>(4)</sup>؛ أنّه بَلَغَهُ أنَّ ابنَ عمرَ وزَيْدَ بنَ ثابتٍ، كانا يقولان: من أدركَ السَّجْدَةَ.

هكذا رواه يحيى، وأمّا القعنبيُّ (5) وابن بُكَيْر (6) وأكثر الرّواة للموطّأ (7)، فرَوَوْهُ عن مالكِ؛ أنّه بلَغَهُ أنّ ابنَ عمر وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولان: مَنْ أدركَ الرّكعةَ قبلَ أن يَرْفَعَ الإِمامُ رأسَهُ فقد أدركَ السَّجْدَةَ.

.........

- (1) تتمة الكلام كما في القبس: (ومن جُملتِها ما فاتَهُ في الركعةِ الّتي أدرَكَ، فإنّه فاتَهُ فيها صفةُ [لفظ اصفة الصفة العلم عن القبس: 1/67 ط. الأزهري] رُكُن، وهي الجهرُ والسورةُ. فمِنَ النّاسِ مَن العاها؛ لأنّه جعَلَها تَبَعاً لرُكنِهَا، وقد مَضَى». والظّاهر أنّ الزيادة سقطت من نسخ المسالك المعتمدة.
  - (2) هو الإمام المشهور عليّ بن عقيل (ت. 3/5) انظر أخباره في السّير: 9/ 443.
- (3) في الموطأ (16) رواية يحيى، ورواه عن مالك: محمد بن الحسن ( 132)، والقعنبي (14)، وسويد (17)، والزهري (17).
  - (4) في الموطّأ (17) رواية يحيى. والحديث وشرحه مقتبسان من الاستذكار: 1/81 (ط. القاهرة).
    - (5) في المطبوع من رواية القعنبي: 87 (14) ما يوافق رواية يحيى، وهو خطأ.
      - (6) عند البيهقي: 2/ 90.
      - (7) كُسُوَيْد بن سعيد الحدثاني (17) وغيره.

\*مالك(1)، أنّه بَلَغَهُ أنّ أبا هريرة كان يقولُ: من أدركَ الرّكُعَةَ فَقَدْ أدركَ السَّجْدَةَ\*(١)، ومَنْ فَاتَتهُ قراءةً أُمُّ القرآنِ، فقد فَاتَهُ خيرٌ كثيرٌ.

قال الشّيخ أبو عمر - رضي الله عنه (2) -: معنى قوله: «مَنْ أَذْرَكَ الرَّكْعَةَ» الإدراكُ هٰهنا هو أن يركَعَ الإمامُ فيُدْرِكُهُ المأمومُ رَاكعاً فيركَعُ برُكُوعِه، فهذا معنى قوله، وهذا قولُ مالكِ وأكثرِ العلماءِ، وفي ذلك خلافٌ من أجلِ حديثِ أبي هريرةً؛ أنّه قال: مَنْ أَدركَ القومَ رُكُوعاً فلا يُغتَدُّ بصَلاَتِهِ أو لا يُغتَدُّ بها.

قال الإمام الحافظ<sup>(3)</sup>: وهذا قولٌ لا أعلم<sup>(۲)</sup> أحداً من فقهاءِ الأمصارِ قال به، وفي إسناده أيضاً نظر<sup>(4)</sup>.

وأمّا قوله (5): «ومَنْ فاتّهُ قراءةً أُمّ القرآنِ فقد فاتهُ خيرٌ كثيرٌ \* قال ابنُ وضّاح (6) وجماعة من الفقهاء (7): ذلك مَوضِعُ التّأمينِ واللهُ أعلمُ ، يَعْنُونَ قُولَهُ (٣): «مَنْ وَافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (8).

<sup>(</sup>۱) ما بين النجمتين سقط من النسختين، واستدركناه من الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار: 1/81 (ط. القاهرة).

<sup>(</sup>٢) ج (عرف).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (بقوله) والمثبت من القبس.

<sup>(1)</sup> في الموطأ (18) رواية يحيى، ورواه عن مالك: القعنبيّ (14) ، وسُويُد ( 18)، والزهري (19).

<sup>(2)</sup> في الاستذكار: 1/82 (ط. القاهرة) بنحوه، وانظر التمهيد: 7/72.

<sup>(3)</sup> الكلام موصول للإمام ابن عبد البرز.

<sup>(4)</sup> في الاستذكار: «وفيه وفي إسناده نظر».

<sup>(5)</sup> هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/83 (ط. القاهرة).

<sup>(6)</sup> أورد هذا القول الباجي في المنتقى: 12/1.

<sup>(7)</sup> منهم الداودي كما نصّ على ذلك الباجى في المصدر السابق.

<sup>(8)</sup> أخرجه مالك (231) رواية يحيى، من حديث أبي هريرة.

### باب ما جاء في ذُلُوك الشّمس وَغَسَق اللّيل

فيه فصول:

# الفصل الأول<sup>(1)</sup> في الترجمة

أدخل مالكُ \_ رحمه الله \_ هذا البابَ لنُكْتَةِ واحدةٍ \_ وإن كان فيه كلامٌ كثيرٌ \_ ليُبَيِّنَ من قول ابنِ عمرَ<sup>(2)</sup> وابنِ عبّاس<sup>(3)</sup> \_ وهما أصلانِ في اللَّغةِ \_ أنّ الدُّلوكَ الزَّوَالُ، حتّى يكونَ<sup>(1)</sup> قول ه تعالى: ﴿ أَقِرِ ٱلصَّلَاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلنَّلِ﴾ الآية، إلى قوله: ﴿ مَشْهُودًا﴾ (<sup>4)</sup> مُتَنَاوِلاً للصّلوات الخمس (<sup>5)</sup>.

### تأصيل :

بَيْنَ مالكٌ \_ رضي الله عنه \_ في هذا الباب أصلاً من أصول الفقه؛ وهو أنَّ الحُكُمَ إذا تعلَّقَ باسْم له أوَّلُ وآخرٌ، تعلَّق بأوَّلِهِ<sup>(٢)</sup>. وقد اختلفَ العلماءُ في ذلك اختلافاً كثيراً، تعلَّق به الفروَّعُ من «كتاب الطهارة» إلى «أُمَّهَات الأولاد».

<sup>(</sup>١) في النسخ: «وهو معنى» والمثبت من القبس.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (تعلق بأصل له أول وآخر تعلق بآخره) والمثبت من القبس

<sup>(1)</sup> انظره في القبس: 1/94.

<sup>(2)</sup> في الموطأ (19) رواية يحيى.

<sup>(3)</sup> في الموطأ (20) رواية يحيى.

<sup>(4)</sup> الإسراء: 78.

 <sup>(5)</sup> يقول المؤلّف في أحكام القرآن: 3/1220 «رأى مالك أنّ الآية تضمّنت الصلوات الخمس؛ فقوله:
 ﴿ وَكُلُوكِ الشّمْسِ ﴾ يتناول الظّهر والعصر، وقوله: ﴿ غَسَقِ اللّيٰلِ ﴾ اقتضى المغرب والعشاء، وقوله:
 ﴿ قُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ اقتضى صلاة الصّبح».

قال الإمامُ: وللدّلوكِ أوّلٌ<sup>(١)</sup> وهو سقوطُ الشّمسِ عن كَبِدِ السّماءِ، وآخِرٌ وهو الغروبُ في رَأْي العينِ.

# الفصل الثاني في الإسناد

قال الإمامُ الحافظُ الشّيخُ أبو عمر ـ رضي الله عنه (1) ـ: قولُ مالكِ (2): «أخبرني (3) مُخبِرٌ؛ أنَّ ابنَ عَبَّاسِ كان يقول: دُلُوكُ الشَّمْسِ: إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ (٢)، وَغَسَقُ اللَّيْلِ: اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وظُلْمَتُهُ انَّ الْمُخبِرَ لههنا هو عِكْرِمَةُ، وكذلك رواه الدّراوَرْدِيُّ (٦) عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عبّاس، وكان مالكُ يَكْتُمُ اسمَه، لكلامِ ابن المسيّب فيه، وقد صرَّحَ به مالكُ في «كتاب المحجِّ» (4)، وقد ذكرنا السَّبَبَ المُوجِبَ لذلك (5)، وذكرنا فضلَ عِكْرِمَةَ والثّناءَ عليه مع فضائل التّابعينَ في جُزْءٍ مُفْرَدٍ (6)، ومات عِكْرِمَةُ عند داوُدَ بنِ الْحُصَيْنِ بالمدينةِ.

واختلفت ألفاظُ المتأوِّلينَ في ذلك؟

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿أُولُ وَآخُرِ﴾ وحذفنا لفظ: ﴿وَآخُرِ﴾ يناءَ على ما قي القبس.

<sup>(</sup>٢) م: «الفيء ذراعاً».

<sup>(</sup>٣) - غ، م: «الدارقطني».

<sup>(1)</sup> في الاستذكار: 1/84 (ط. القاهرة).

 <sup>(2)</sup> في الموطأ (20) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (1007)، والقعنبي (15)،
 وسويد (20)، والزهري (21).

<sup>(3)</sup> يقول ابن عبد البر في التمهيد: 2/72 «عكرمة مولى ابن عبّاس من جلّة العلماء، لا يقدح فيه كلام من تكلّم فيه ؛ لأنّه لا حجّة مع أحد تكلّم فيه. وقد يحتمل أن يكون مالك جبنَ عن الرّواية عنه؛ لأنّه بلغه أن سعيد بن المسيّب كان يرميه بالكذب. ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأي الخوارج، وكلّ ذلك باطل عليه إن شاء الله.

<sup>(4)</sup> من الموطأ (1137) رواية يحيى.

<sup>(5)</sup> الذي في الاستذكار: «وقد ذكرنا في التمهيد [2/ 27 ـ 34] السبب الموجِبَ لكلام ابن المُسَيَّب في عكرمة».

<sup>(6)</sup> هذه العبارة الأخيرة من زيادات المؤلّف على نصّ ابن عبد البرّ.

فمنهم من يقولُ: دُلوكُها مَيْلُها بعد نصفِ النّهار(1).

ومنهم من يقولُ: دلوكُها زيغُها (يغُها (١)(١).

ومنهم من يقولُ: دلوكُها غروبُها (3).

ولم يُخْتَلَفْ عنِ ابنِ عمرَ أنّه كان يقولُ: دلوكُها ميلُها (4).

وأمّا<sup>(5)</sup> ابنُ مسعودٍ، فلم يُخْتَلَفْ عنه أنَّ دُلُوكَها غُروبُها، وكان يُقْسِمُ على ذلك<sup>(6)</sup>، والوجهان في اللغة معروفان<sup>(7)</sup>.

وقال بعضُ أهل اللُّغةِ: دُلوكُها: مِنْ زوالِها إلى غروبِها (8).

وأما غَسَقُ اللَّيل، فالأكثرُ على أنَّه أُريدَ به صلاةَ العِشاءِ.

ورُوِيَ عن (٢) مجاهدِ أنَّه قال: غَسَقُ اللَّيلِ هو غروبُ الشَّمسِ (9).

وقال غيره: غَسَقُ اللَّيلِ: المغربُ والعشاءُ.

<sup>(</sup>١) هذا السطر ساقط من: ج.

<sup>(</sup>٢) (عن) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(1)</sup> وهو قول الحسن ومجاهد، نص على ذلك ابن عبد البر في الاستذكار: 1/84 (ط. القاهرة).

<sup>(2)</sup> قاله ابن عبّاس، انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/387.

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي شيبة (6274) عن مجاهد عن ابن عباس.

<sup>(4)</sup> رواه عنه مالك في الموطأ (19) رواية يحيى.

<sup>(5)</sup> من هنا إلى آخر الفصل مقتبسٌ من الاستذكار: 1/85 (ط. القاهرة).

<sup>(6)</sup> أخرجه عبد الرزاق ( 2096 2161)، وانظر أحكام القرآن للمؤلف: 3/1220.

<sup>(7)</sup> انظر مشكلات الموطأ المنسوب للبطليوسي: 43.

<sup>(8)</sup> حكاه القاضى عياض في المشارق: 1/ 257.

<sup>(9)</sup> رواه الطبري في تفسيره: 31/15 (ط. هجر).

# جَامِعُ الوُقُوتِ

قال الشيخ أبو عمر \_ رضي الله عنه (1) \_: هذه الترجمة عند يحيى (2) ، وأمّا عند ابن القاسم في موطَّيْهِ في هذا الموضع: «وقتُ صلاة الظُّهرِ والعصرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ، والمغربِ والعشاءِ إلى طُلُوع الشَّمسِ».

# تنبية على مقصد<sup>(3)</sup>:

أدخلَ مالكُ هذا الحديثَ في «جامِعِ الوُقُوتِ» لِمَا رَأَى من تَضْيِعِ النّاسِ لها خصوصًا، حتى أخرجُوها عن وقتها المختارِ لها، وهو البياضُ الغَالِبُ على الشّمسِ، وقد أدخل فَضْلَ غيرِها(١) في مَوْضِعِه، وقَدَّمَ الصّلاةَ للحاجةِ إلى تقديمِها.

وفي «البخاري» (عن بُرَيْدَةَ: «مَنْ فاتَنْهُ صلاةُ العصرِ فقد حَبِطَ عَمَلُهُ» ومعناه: ذهب، ففي حديث ابنِ عمر (5) جعَلَها قرينةَ الأهلِ والمالِ، وفي حديث بُرَيْدَةَ جعَلَها مُعَادِلَةَ العملِ، والمعنيانِ متقارِبَان مشترِكَان في التّأويل إن شاء الله؛ لأنّ المرادَ بقولِه: «وُتِرَ أَهْلَهُ ومَالَهُ» يعني: سُلِبَ (٢)، فضَرَبَ به مَثَلاً (6).

<sup>(</sup>١) النسخ: (فصلا غيره) والمثبت من القبس.

<sup>(</sup>٢) م: ج، غ: (سلبا) وفي القبس: (سليبا).

<sup>(1)</sup> لم نجد هذا النقل في الكتب المطبوعة لابن عبد البرّ، ونرجّح أن يكون الصّواب: «قال الشيخ أبو بكر».

<sup>(2)</sup> في موطئه: 1/43.

<sup>(3)</sup> انظره في القبس: 1/95.

<sup>(4)</sup> الحديث (553) بلفظ: «من ترك».

 <sup>(5)</sup> الذي أخرجه مالك في الموطأ ( 21) رواية يحيى، ورواه عن مالك: القعنبي (15) ، وسويد
 (21)، والزهري (22).

<sup>(6)</sup> تتمة الكلام كما في القبس: «لبقائه كذلك في الآخرة، وكذلك يكون إذا حبط عمله، فأحد اللفظين مثل، والآخر حقيقة».

قال الإمام الحافظ أبو عمر ـ رضي الله عنه (1) ـ: معناه عند أهل الفقه واللُّغة: أنّ الّذي يُصابُ بأهله ومَالِهِ يَجتَمِعُ عليه غَمَّانِ: غَمَّ لذَهَابٍ أهلِهِ ومَالِهِ، وغَمَّ لما يُقَاسِي من طَلَبِ التَّرَة (2)، كأنّه يقول: الّذي تفوتُه صلاةُ العصرِ لو وُفَقَ لِرُشْدِهِ وعرفَ قَدْرَ ما فاتَهُ من الفضلِ والخير، كان كالّذي أصيبَ بأهلِهِ ومالِهِ، وأنشدُوا في المعنى (3):

كَأَنَّمَا الذُّنْبُ إِذْ يَعْدُو عَلَى غَنَمِي في الصُّبْحِ طَالِبُ وِثْرِ كَانَ فَاتَّأَرَا

قال علماؤنا<sup>(4)</sup>: هو أن تفوتَهُ صلاةُ العصرِ من غيرِ<sup>(۱)</sup> عُذْرِ حتّى تغربَ الشّمسُ، ولا يُدْرِكُ منها ركعة قبلَ الغروبِ.

وأمَّا من قال: إنَّ ذلك أَنْ يؤخِّرَهَا حتَّى تَصْفَرً الشَّمسُ، فليسَ بشيءٍ.

والدَّليلُ على ذلك: قولُه: «الَّذِي تَفُوتُهُ» والفَوْتُ الذَّهابُ.

وقال علماؤنا من أهل الحديث (5): قد يَحتَمِلُ أن يكونَ تخريجُ (٢) قولِه ﷺ في هذا الحديث على جوابِ سائلِ سألَ، كأنّه قالَ: يا رسولَ الله، الذي (٣) تفوتُه صلاة العصر؟ فقالَ رسولُ الله: هو كَمَنْ وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فإن كان هذا، فقد دخَلَ في معنى العصر (6)، والله أعلمُ.

واختَلَف العلماء<sup>(7)</sup> في معنى «الفَوْت»؟

فقال الأَصِيلِيُّ: هو الَّذي تَغرُبُ الشَّمسُ ولم يُدْرِك شيئاً، وهذا أشبه بالفَوْتِ.

<sup>(</sup>١) ج: (بغير).

<sup>(</sup>٢) في الاستذكار: اخروج.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالنسخ والاستذكار، وقد اقترح محقق الاستذكار إثبات لفظ: «ما مثل) ليلتثم الكلام.

في الاستذكار: 1/86 (ط. القاهرة) بنحوه.

<sup>(2)</sup> أي الثأر. انظر التمهيد: 14/ 123، وشرح الزرقاني على الموطأ: 1/ 29.

<sup>(3)</sup> أورده الجاحظ في الحيوان: 2/ 203، 277، وابن عبد البر في التمهيد: 14/ 123.

<sup>(4)</sup> المراد هو ابن عبد البر في الاستذكار: 1/86 (ط. القاهرة).

<sup>(5)</sup> المراد هو الإمام ابن عبد البر في المصدر السابق: 1/86 ـ 87 (ط. القاهرة).

<sup>(6)</sup> الذي في الاستذكار: «فيدخل في معنى العصر حينثذ الصبح والعشاء بطلوع الشمس وطلوع الفجر».

<sup>(7)</sup> أغلب هذه الأقوال مقتبس من المنتقى: 1/11 ـ 22.

وقال ابنُ وهب: الفوتُ هو إذا لم يُصلِّ في الوقتِ المُختارِ، وهو أن يَصِيرَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، واختار هذا القول الدّاوديّ<sup>(١)</sup>.

وقال في قوله: «وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» يَحْتَمِلُ أَن يريدَ به: وُتِرَ أَهلَهُ ومالَهُ دون أَجْرِ ولا ثوابِ يُذْخَر له على ذلك.

وقال غيرُهُ: معناه أنّ هذا الّذي فاتَتْهُ الصّلاة يلحقه من الأسَفِ والاسترجاعِ ما يلحق مَنْ قد وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ(1).

حديث مالك<sup>(2)</sup>؛ عن يحيى بنِ سعيدٍ؛ أنّ عمرَ بنَ الخطَّابِ انْصَرَفَ من صلاةِ العصرِ ، فَلَقِيَ رَجُلاً لم يَشْهَدُ صلاةَ العصرِ . الحديث .

#### تنبيه على مقصد:

قال الإمامُ الحافظُ الشّيخُ أبو عمر (٢) \_ رضي الله عنه (3) \_ : إنّما أردفَ مالكٌ \_ رضي الله عنه \_ حديثَهُ هذا (4) بحديثه عن يحيى بنِ سعيدٍ؛ أنْ عُمَرَ انْصَرَفَ من صلاةِ العصرِ . الحديث؛ يقول مالك (٣)(5) .

<sup>(</sup>١) غ: «الدراوردي».

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ولعل الصواب: «أبو بكر».

<sup>(</sup>٣) غ: القول».

<sup>(1)</sup> راجع مشكلات موطّأ مالك: 44، ومشارق الأنوار: 2/ 478، والاقتضاب: 3/أ.

 <sup>(2)</sup> في الموطأ (22) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (222)، والقعنبي (16)، وسويد
 (22)، والزهري (23).

<sup>(3)</sup> لم نعثر على الفقرة الأولى في كتب ابن عبد البر المطبوعة، والظّاهر أنها من إضافات المؤلّف على ما نقله من ابن عبد البرّ.

<sup>(4)</sup> يقصد حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ (21) رواية يحيى.

<sup>(5)</sup> تتمة الكلام كما في الموطأ: 1/ 44 رواية يحيى «ويقالُ لكلُّ شيءٍ وفاءٌ وتَطْفِيفٌ».

وقولُ<sup>(1)</sup> مَنْ تَقَدَّمَ لشرح<sup>(۱)</sup> المُوَطَّأُ<sup>(2)</sup>: إِنَّ هذا الرّجلَ الّذي لَقِيَهُ عمرُ هو عثمان، وهذا لا يوجدُ في أَثَرٍ عَلِمْتُهُ<sup>(3)</sup>، وإنّما عثمانُ هو الّذي جاءَ وعمرُ يَخْطُبُ، فقال له عمرُ: أَيَةُ<sup>(۲)</sup> سَاعَةٍ هي هذه؟ رُوِيَ ذلك من طريقِ ثابتٍ<sup>(4)</sup>.

وأمّا الرّجلُ الّذي لَقِيَهُ عمرُ، فهو رجلٌ من الأنصارِ من بني حَدِيدَةً (٣)، صاحب (١) النّبي ﷺ (٥).

وقولُه في هذا الحديث<sup>(6)</sup>: «طَقَفْتَ» معناه: أنّك نَقَضْتَ نفسَكَ حظَّها من الأُجْرِ، بتأخُرِكَ عن الصّلاة في الجماعة في (<sup>7)</sup> مسجد النّبي ﷺ. وإن كان<sup>(8)</sup> يُذركُ فضيلة المسجدِ بصلاةِ الفَذُ، ويُدْرِكُ فضيلةَ الجماعةِ في غيرِ ذلكَ المسجدِ.

(1) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 1/87 (ط. القاهرة).

<sup>(</sup>١) في الاستذكار: «وبعضُ من تقدَّمه ممّن شرح».

<sup>(</sup>٢) في النُّسخ: (أي) والمثبت من المصادر الحديثية.

<sup>(</sup>٣) في النُّسخ: ١٠٠٠ الأنصاب من بحيلة؛ والمثبت من الاستذكار.

<sup>(</sup>٤) غ: اصحب١.

<sup>(2)</sup> المراد هو ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 4 [1/185] حيث قيل لعبد الملك بن حبيب: فَمَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَقِيَهُ عمر عند خاتمة البلاط لم يشهد العصر معه؟ قال: أخبرني مُطرَّف وغيره أنّه عثمانه. وانظر شرح الزرقاني على الموطأ: 1/12. وذكر الباجي في المنتقى: 1/22 أن الدّاودي ممن نصّ على أنّ الرجل المبهم هو عثمان.

<sup>(3)</sup> ذهب ابن بَشْكُوَال في غوامض الأسماء المبهمة: 1/233 إلى أنّ الرجل المبهم هو عثمان بن عفان، قال: فذكر ذلك عبد الله بن نافع، فيما أخبرني به أبو محمد بن عتاب، قراءة منّي عليه، قال: ثنا أبي، عن أبي بكر التُجِيبِيّ، عن أحمد بن مُطَرّف، عن عبيد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى، عن عبد الله بن نافع بذلك».

<sup>(4)</sup> رواه مالك في الموطأ (268) رواية يحيى، وانظر التمهيد: 10/68.

<sup>(5)</sup> أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: 87/1 (ط. القاهرة)، وابن بَشْكُوال في غوامض الأسماء المبهمة: 1/ 233.

<sup>(6)</sup> أي في حديث الموطأ (22) رواية يحيى.

<sup>(7)</sup> من هنا إلى آخر الفقرة اقتبسه من المنتقى للباجي: 1/22 ثم يعود ليستأنف النقل من الاستذكار.

<sup>(8)</sup> أي: وإن كان هذا المخاطَث.

وأمّا «التَّطْفِيفُ» في لسانِ العَرَبِ، فهو الزِّيادةُ على العذلِ والنَّقصانُ منه، وذلك ذَمَّ لفاعلِهِ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَيَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ الآية (1). ومَنْ ذمَّهُ اللهُ استحقَّ عقابَهُ، كما أنَّ مَنْ مدَّحَهُ استَوْجَبَ ثوابَهُ.

#### تبيين:

قال الشّيخ أبو عمر ـ رضي الله عنه (2) ـ: «وأمّا قولُ مالكِ: «يُقَالُ لِكُلِّ شيءٍ وَفَاءٌ وتَطْفِيفٌ» فإنّه يعني: أنّ هذه اللّفظةَ تدخُلُ في كلّ شيءٍ مذموم، زيادةً كان أو نقصاناً».

ورُوِيَ عن ابنِ وهبٍ أنّه قال: الصّلاةُ كالمِكْيَالِ مَنْ أَوْفَى اسْتَوْفَى، أو قالَ: فَمَنْ أَوْفَى اسْتَوْفَى، أو قالَ: فَمَنْ أَوْفَى قُبِلَ مِنْهُ.

وقيل: تَزْكُ المُكَافَأَةِ مِنَ التَّطْفِيفِ(3).

قال الهروي<sup>(4)</sup> في قوله: ﴿وَيْلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾<sup>(5)</sup> قال: التَّطفيفُ عبارة عن كلُّ شيءٍ مذمومِ <sup>(6)</sup>، أو قال: عنى النقص<sup>(7)</sup>.

والتَّطفيفُ أيضاً في الوضوءِ والصَّلاةِ والمكيالِ والميزانِ مذمومٌ (8).

حديث مالك (9)، عن يحيى بن سعيد؛ أنّه كان يقولُ: إنّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُها. الحديث.

وفيه فصلان:

(1) المطفقين: 1.

(2) في الاستذكار: 1/88 (ط. القاهرة).

(3) رواه ابن عبد البر في الاستذكار: 1/89 (ط. القاهرة) من قولِ وَهْب بن مُنَبِّهِ.

لم نجد هذا النقل لا في غريب الحديث، ولا في الغريبين.

(5) المطففين: 1.

(6) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 4 [1/184]، ومشكلات موطأ مالك: 44 ـ 45، والمشارق: 1/121، والاقتضاب: 3/ب.

(7) يقول أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث: 3/106 «ومنه التطفيف في الكيل إنّما هو نقصانه وانظر الغريبين: 4/19.

(8) أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 1/88 (ط. القاهرة) من قولِ مُغيثِ بن سُمّيٌ بدون لفظ: «مذموم».

(9) في الموطأ (23) رواية يحيى. ورواه عن مالك: القعنبي (16)، وسويد (23)، والزهري (24).

### الفصل الأول في إسناده

قال الشّيخُ الإمامُ الحافظُ أبو عمر (1): «هكذا رواه في الموطّأ ، وهذا الحديث موقوفٌ على يحيى بن سعيدٍ، وهذا مرويٌ من طُرقِ ضعيفةِ الإسنادِ (2)، وتردُّها أيضاً أصولُ (١) الآثارِ الصّحَاحِ. فطائفةٌ ترويه عن يحيى بن سعيدٍ، عن يَعْلَى بن مُسْلِمٍ، عن طَلْق بن حبيبٍ، عن النّبي ﷺ، وهذا مُرْسَلٌ.

وطَلْق ثِقَةُ فيما نَقَلَ، إلا أنّه رأسٌ من رؤوس المرجئة (3)، وكان مع ذلك فاضلاً عابداً (4)، وكان مالك يُثْنِي عليه لعبادته وفضله، ولا يرضاهُ لمذهبه. وقد رُوِي مُسْنَداً (5)، إلاّ أنّه يدور على يعقوب بن الوليد وهو متروك الحديث (6)».

<sup>(</sup>١) في الاستذكار أطول.

<sup>(1)</sup> في الاستذكار: 1/89 (ط. القاهرة).

<sup>(2)</sup> يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 24/ 75 «وهذا موقوف في الموطأ، ويستحيل أن يكون مثله رأياً، فكيف وقد روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوى».

<sup>(3)</sup> انظر أخبارهم في التنبيه والرَّذ على أهل الأهواء والبدع للملطى: 43.

<sup>(4)</sup> قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل: 4/ 490 «صدوق في الحديث، وكان يرى الإرجاء» ويقول محمد بن سعد في الطبقات: 7/ 227 «كان مرجئاً، وكان ثقة إن شاء الله» وروى البخاري في الضعفاء الصغير: 62 (179)، والتاريخ الأوسط: 1/ 369 بسنده عن حماد بن زيد عن أيوب ؛ قال: قما رأيت أحداً أعبد من طلق بن حبيب. فرآني سعيد بن جبير معه، فقال: لا تجالس طلقاً، وكان يرى رأى الإرجاء». وانظر تهذيب الكمال: 1/ 451.

<sup>(5)</sup> رواه ابن الجعد في مسنده (2835)، وابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 89 (ط. القاهرة)، والتمهيد: 24/ 75.

<sup>(6)</sup> قال عنه ابن معين: اليس بثقة، وقال أيضاً: الم يكن بشيء". وقال أبو حاتم: المحديث، ضعيف الحديث، كان يكذب، والحديث الذي رواه موضوع، وهو متروك الحديث". وقال النسائي: اليس بشيء، متروك، وقال ابن حبان: اكان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجّب، انظر تاريخ ابن معين: 2681، والجرح والتعديل: 9/216، والضعفاء والمتروكين للنسائي: 106، والمجروحين لابن حبان: 3/ 183، والضعفاء للعقيلي: 4/ والشجرة في أحوال الرجال (230)، وتهذيب الكمال: 32/ 373.

# الفصل الثّاني في حَظِّ الأصول

قال الإمام الحافظ<sup>(1)</sup>: والأصولُ التي تَرُدُّ هذا الحديث، منها حديثُ نافع، عن ابنِ عمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ؛ أنّه قال: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ العَصْرِ فَكَانَما وُتِرَ أَهلَهُ وَمَالَهُ»<sup>(2)</sup>، فلم يقع المثل ههنا والتشبيه<sup>(1)</sup> إلاّ لمن فاته وقت الصّلاة كلّه، بدليل قوله: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة من العصرِ»<sup>(3)</sup> وبدليل قوله ـ حين صلَّى في طرفي الوقت ـ: «ما بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ»<sup>(4)</sup>. وقد حَكَى ابنُ القاسم عن مالك أنّه لم يُعجِبه هذا الحديث<sup>(5)</sup>.

قال القاضي أبو الوليد الباجي<sup>(6)</sup>: «قوله «إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ» قال مالكُ: لا يُعْجِبُنِي ذلكَ، ويصلِّي الناسُ في أوّله وَوَسَطِه، وكَرِهَ التّضييقَ في ذلكَ».

### تنبية على مقصدٍ:

قال (7): "وكراهيةُ مالكِ (8) لهذا الحديثِ: أنّ ظاهرَهُ يعارضُ الحديثَ الّذي لا خلافَ في صِحَّتِه، من قوله ﷺ: "الّذِي تَفُوتُهُ صلاة الْعَصْرِ. " الحديث (9).

<sup>(</sup>١) في الاستذكار: «فلم يقع التّمثيل والتشبيه».

<sup>(1)</sup> هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/90 (ط. القاهرة).

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك في الموطأ ( 21) رواية يحيى.

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري (579)، ومسلم (608) من حديث أبي هريرة.

<sup>(4)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (3) رواية يحيى.

<sup>(5)</sup> الذي في الاستذكار: (لم يعجبه قول يحيى بن سعيد المذكور).

<sup>(6)</sup> في المنتقى: 1/22.

<sup>(7)</sup> القائل هو الإمام الباجي.

<sup>(8)</sup> أي وجه كراهية مالك.

<sup>(9)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (21) رواية يحيى.

<sup>14\*</sup> شرح موطأ مالك 1

وقولُه<sup>(1)</sup>: «مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ<sup>(2)</sup> سَاهِياً» السَّهْوُ: الذَّهولُ عن الشيءِ تَقَدَّمَهُ ذِكْرٌ أو لم يتقدَّمه. وأمّا النِّسيان فلابُدُّ أن يتقدَّمه الذِّكْرِ»<sup>(3)</sup>.

واختلفَ العلماءُ في الشُّفَقِ على قولين (4):

1 - فمذهب مالك - رحمه الله (5) والثوري والشافعي (6) وغيرهم يقولون: الشَّفَقُ الْحُمْرة، وقاله ابن عبّاس وابن عُمَر.

2 - والقولُ الثاني: رُوِيَ عنه أيضاً أنّه قال: الشَّفَقُ اِلبياضُ، وبه قال أبو حنيفةَ (<sup>7)</sup> وأصحابُهُ وعمرُ بن عبد العزيز<sup>(8)</sup>.

حديث مالكِ<sup>(9)</sup>، عن نافعٍ؛ أنّ ابنَ عمرَ أُغْمِي عليه، فذهبَ عَقْلُهُ، فلم يَقْضِ الصَّلاةَ.

قال مالك: وذلك فيما نَرَى أَنَّ الوقتَ قد ذَهَبَ... (10).

فمالكٌ والشّافعيُّ (11) وأصحابُهُما (12) على مذهبِ ابن عمرَ في الْمُغْمَى؛ أنّه لا يقضِي ما فاتّهُ من الصّلوات الّتي أُغْمِي عليه فيها حتى خرجَ وقتُها.

......

- (1) أي قول مالك في الموطأ: 1/44 رواية يحيى. ورواه عن مالك: القعنبي (17)، وسويد: صفحة 63، والزهرى (25، 26).
  - (2) في الموطأ: امن أدرك الوقتَ وهو في سفر، فأخر الصلاة.....
    - (3) انظر مشكلات موطأ مالك: 45، والاقتضاب: 3/ب.
  - (4) الكلام التالي مقتبس باختصار من الاستذكار: 1/93 (ط. القاهرة).
    - (5) في الموطأ: 1/45 رواية يحيى.
  - في الأم: 2/32، وانظر الحاوي الكبير: 2/23، والوسيط في المذهب: 2/17.
    - (7) كما في مختصر الطحاوي: 32.
  - (8) انظر كتاب الأصل: 1/ 145، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 196، والمبسوط: 1/ 144 ـ 145.
- (9) في الموطأ (24) رواية يحيى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (278)، وسويد (24)، والزهري (28).
  - (10) معظمُ شرح هذا الحديث مقتبسٌ من الاستذكار: 1/94 ـ 95 (ط. القاهرة).
    - (11) في الأم: 2/14.
    - (12) انظر التفريع: 1/ 257، والحاوي الكبير: 2/ 38.

قال الإمام (١١): وقد خالفَ ابْنَ عُمَرَ في ذلك عمَّارٌ وعِمْرَانُ بنُ حُصَينٍ، فَرَأْيا القضاءَ وإن خرجَ الوقتُ.

وذكر ابنُ أبي شَيْبَةَ في مصنَّفِه (1)؛ أن عَمَّارَ بن ياسرٍ أُغْمِي عليه الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعِشَاء، فأفاق في بعضِ اللَّيلِ فقضاهُنَّ.

وقد رُوِيَ (2) عن عِمْرَانَ بنِ حُصينِ؛ أنَّه قال: يَقْضِي الْمُغْمَى عليه الصَّلواتِ كلُّها.

وأمّا<sup>(3)</sup> من أفاقَ وأدْرَكَ من الوقتِ ما يَقْضِي فيه الصَّلاةَ، فلا خلافَ بين الأَيِمَّة فيه أنّه إذا أفاقَ في وقتٍ يُمْكِنُهُ الأداء أنّها تَلْزَمُهُ.

قال الإمامُ الحافظُ ـ رضي الله عنه (٢) ـ: وحُجَّةُ مالكِ ـ رضي الله عنه ـ ومَنْ ذهبَ مَذْهَبَهُ؛ أَنَّ القَلَمَ مرفوعٌ عن المُغْمَى عليه، قياساً على المجنون المتَّفَقِ عليه، لأنه لا يخزُبُ الْمُغْمَى عليه إلا أصلان:

أحدُهما: المجنونُ الذَّاهبُ العقل.

والآخرُ: النَّائمُ.

ومعلومٌ أنَّ النَّومَ لذَّةً، والإغماءَ عِلَّةٌ وبليَّةٌ (٣)، فهي بحالِ الجنونِ أَشْبَهُ.

قال الإمامُ الحافظُ: وهذه مسألةً ليس فيها حديثٌ مُسْنَدٌ، ولا أَثَرٌ يَغْضُدُهُ نصَّ جَلِيٍّ، وهي مُغْضِلَةً جدّاً<sup>(4)</sup>، وفيها عن ابنِ عمرَ وعمَّارِ بنِ ياسرِ خلافٌ، فابنُ عمرَ لا يقضِي ما خرَجَ وقتُه، وعمَّارٌ يَقْضِي.

<sup>(</sup>١) الكلام موصول للحافظ ابن عبد البرّ.

<sup>(</sup>٢) الكلام موصول لابن عبد البرّ.

<sup>(</sup>٣) في الاستذكار: (والإغماء مرض)

<sup>(1)</sup> الحديث (6584).

<sup>(2)</sup> رَوَاهُ ابن أبي شيبة في مصنفه ( 6585).

<sup>(3)</sup> هذه الفقرة من زيادات المؤلّف على نصّ ابن عبد البر.

<sup>(4)</sup> قوله: اولا يعضده. . . الخا من زيادات المؤلّف على نص ابن عبد البرّ.

### باب النوم عن الصلاة

مالك(1)، عن ابن شهاب، عن ابنِ المسيَّب؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ حين قَفَلَ من خَيْبَرَ، أَسْرَى... الحديث.

فيه فصول:

# الفصلُ الأوّل<sup>(2)</sup> في الإسناد

قال الإمام الحافظ ـ رضي الله عنه ـ: هذا حديث مُرْسَلٌ في المُوطَّأُ عند جميع رُوَاتِهِ (3) في ما عَلِمْتُهُ (1) وقيَّدْتُه، وكذلك رواه ابنُ إسحاق (4)، وابنُ عُيَيْنَة (5)، ومَعْمَر (7) في روايةِ عبدِ الرزَّاقِ (6) عنه مُرْسَلاً كما رواه مالك، وَوَصَلَهُ أَبَان، عن مَعْمَرِ (7). وَوَصَلَهُ روايةِ عبدِ الرزَّاقِ (6)

<sup>(</sup>١) ج، والاستذكار: اعلمتُ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ ومعمر ﴾ زيادة من التمهيد: 6/ 386 ومصنف عبد الرزّاق، وهذه الزيادة لا يستقيم الكلام بدونها.

في الموطأ (25) رواية يحيى.

<sup>(2)</sup> هذا الفصل مستفاد من الاستذكار: 1/98 (ط. القاهرة).

<sup>(3)</sup> رواه محمد بن الحسن (184)، والقعنبي (18)، وسويد (25)، والزّهري (29)، والشافعي في سننه: 158.

 <sup>(4)</sup> كما في السيرة النبوية لابن هشام: 4/ 310 311، ورواه من طريق ابن إسحاق: الطبري في تاريخه: 2/139، وابن عبد البر في التمهيد: 6/386.

<sup>(5)</sup> رواه من طريقه الشافعي في مسنده: 167.

<sup>(6)</sup> في مصنفه (2237)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 401.

<sup>(7)</sup> أخرجه أبو داود ( 436).

الأوزاعيّ أيضاً (1)، ويُونُس (١)، عن الزّهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة (2).

وقد<sup>(3)</sup> رُوِيَ في نومه عليه السلام آثار كثيرةً من وجوه، رواها جماعة منهم<sup>(4)</sup>: ابنُ مسعودٌ (<sup>5)</sup>، وأبو قتادة <sup>(6)</sup>، وعِمْرَان بن الحُصَيْن <sup>(7)</sup>، وأبو هريرة <sup>(8)</sup>.

# الفصل الثّاني في الفوائد المنثورة والتفسير

قال الإمامُ الحافظُ ـ رضي الله عنه (9) ـ: قولُ ابنُ شهابِ (10) في هذا الحديثِ: «حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ ٩ هو أصحُ مِنْ قولِ من قال: إنّ ذلك كان حين مَرْجِعَهُ من غَزْوَةٍ حُنَيْنِ (٢). وقي حديثِ ابنِ مسعودٍ ؟ أنّ نومَهُ ذلك كان في عامِ الْحُدَيْبِيَّةِ (11) ، وذلك في زَمانِ خَيْبَر. وقي حديثِ ابنِ مسعودٍ ؟ أنّ نومَهُ ذلك كان في عامِ الْحُدَيْبِيَّةِ (11) ، وذلك في زَمانِ خَيْبَر. وقد ثبتَ في الصحيح ؛ أنّ رسولَ الله ﷺ نامَ عنِ الصّلاةِ ثلاثَ مَرَّاتٍ (12) :

(1) أورد هذا السند المزي في تحفة الإشراف: 13326/10 قال: قحدثنا مؤمل، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، وانظر سنن أبي داود (436) والدارقطني في العلل: 7/ 278.

(2) أخرجه من هذا الطريق مسلم (680).

(3) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 6/388.

(4) انظر هذه الآثار في التمهيد: 5/ 249 254.

(5) رواه أبو داود (446).

(6) رواه البخاري (595)، ومسلم (681).

(7) رواه مسلم (682).

(8) رواه مسلم (680).

(9) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/98 (ط. القاهرة).

(10) عن سعيد بن المسيّب.

(11) رواه أبو داود (446).

(12) انظرها في القبس: 1/ 99.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «أيوب» ولعل الصواب الذي تستقيم به العبارة ما أثبتناه. ويحتمل أن يكون اللفظ صحيحاً، إلا أنه سقط اللفظ الذي يليه وهو «يونس» وهو الطريق الذي رواه ابن عبد البر في التمهيد: 5/ 250 د... أيوب بن سويد، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهري...».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «خيبر» وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.

الأُولَى: كان ﷺ أَوَّلُهُم اسْتيقاظاً (1).

المرَّةُ الثانيةُ: استيقظَ قبلَهُ أبو بكرٍ، فكَبَّرَ حتَّى استيقظَ رسولُ اللَّهِ ﷺ (2).

المرّةُ الثالثةُ: لم يحضُرْها أبو بكرٍ ولا عمرُ، وإنّما كان في رَكْبٍ ثمانيةٍ أو نَحوِها<sup>(3)</sup>. وكلُّ ذلك ثابتٌ بنَقْل العدلِ عن العَدْلِ.

### فائدة لغوية (4):

قولُه: «قَفَلَ» القُفُولُ: الرُّجوعُ من السَّفَر، ولا يقِالُ قَفَلَ إذا سَارَ مُبْتَدِثاً، قال صاحب «العين» (5): «قفلَ الجيشُ قُفُولاً وقَفْلاً: إذا رَجَعُوا»، وقَفَلْتُهُم أنا أيضاً هكذا (١). الفائدة الثانية (6):

فيه: أنّ خروجَ الإمامِ بنَفْسِهِ في الغَزَواتِ من السُّنَنِ، وكذلك إرسالَهُ السَّرايا، كلَّ ذلك سنَّةً مَسْنُونَةً.

#### الفائدةُ الثالثةُ:

أَسْرَى وسَرَى بِاللّيلِ بِمعنى واحدٍ<sup>(7)</sup>، وهي<sup>(8)</sup> لفظة مؤنّثة، يقالُ: سَرَى وأَسْرَى لُغتانِ، ولا يقالُ لمَشْيِ غيرِ اللّيلِ سُرَى<sup>(9)</sup>، ومنه الْمثَلُ السّائرُ: «عِنْدَ الصّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ

<sup>(</sup>١) تتمَّةُ الكلام كما في الاستذكار: «على وزن ضَرَبْتُهُم، وهم القَفَلُ».

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (680) من حديث أبي هريرة.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (344)، ومسلم (682) عن عِمْرَانَ بن الحُصَيْن.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (681) من حديث أبي قتادة.

<sup>(4)</sup> هذه الفائدة اللغوية مقتبسة من الاستذكار: 1/98 (ط. القاهرة)، وانظر الاقتضاب: 3/ب.

<sup>(5) 5/165</sup> باب القاف واللام والنون، وعبارة الخليل هي: "والقُفولُ: رجوعُ الجند بعد الغزوِ، قَفَلوا قُهُولاً , قَفُلاً.

<sup>(6)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/98 (ط. القاهرة).

<sup>(7)</sup> قاله الباجي في المنتقى: 1/27.

<sup>(8)</sup> من هنا إلى آخر الْمَثَل مقتبسٌ بتصرف من الاستذكار: 1/98 (ط. القاهرة).

<sup>(9)</sup> وهو الذي نصّ عليه عبد الملك بن حبيب، حيث قال في تفسير غريب الموطأ: الورقة 5 [1/187] «السّرى: هو سير الليل، ولا يكون سير النهار سُرى». انظر تعليق الوقشي على الموطأ: 6/أ. ب، وشرح مشكلات موطأ مالك: 46.

السُّرَى اللهِ عليه ينطلقُ قولُه تعالى: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَى اللَّهِ (2).

### الفائدةُ الرابعةُ(3):

قوله: «عَرَّسَ» والتّعريسُ: النزولُ آخرَ اللَّيلِ، ولا يقالُ للنّزولِ أوّل اللَّيلِ تعريساً (4).

### الفائدةُ الخامسةُ (5):

قولُه لبلالٍ: «اكُلأ لَنَا الصَّبْحَ» معناه: ارقُبْ لنا الصَّبحَ<sup>(6)</sup>، واحفَظْ علينا وقتَ صلاتِنا، وأصلُ الكِلاَءَةِ الحِفْظُ والرَّعَايةُ والمَنْعُ، وهي كلمةٌ مهموزَةً (١٠).

### الفائدة السادسة (7):

فيه: إباحةُ المَشْيِ على الدُّوابِ باللَّيلِ، وذلك على قَدْرِ الاحتمالِ، ولا ينبغي أن يثقلَ عليها بالمشي ليلاً ولا نهاراً، وقد أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بالرُّفْقِ بها وأَنْ يُخَفَّفَ عنها.

الفائدة السابعة(8):

فيه: أَمْرُ الرَّفيقِ (٢) بما خف من الخدمةِ والْعَوْن في السَّفَرِ، وذلك محمولٌ على

(1) يضرب هذا المثل في الحثّ على مزاولة الأمر بالصبر، وتوطين النّفس حتّى تحمد العاقبة. والمثل من رجز قاله خالد بن الوليد لما بعث إليه أبو بكر. وهو باليمامة. بالسّير إلى العراق، انظر كتاب الأمثال لأبي عبيد: 231، والفاخر للمفضّل بن سلمة: 193، والوسيط في الأمثال للواحدي: 122، ومجمع الأمثال للميداني: 2/3، والمستقصى للزمخشري: 2/168، وفصل المقال للبكري: 254.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «مهجورة» والمثبت من الاستذكار.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (فيه أنّ الرّفق) والمثبت من الاستذكار.

<sup>(2)</sup> الإسراء: 1.

<sup>(3)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/98 (ط. القاهرة)، وانظر الاقتضاب: 3/ب.

 <sup>(4)</sup> قاله ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 5 [1/186]، وانظر تعليق الوقشي على الموطأ: 6/
 ب [1/38]، وشرح مشكلات موطأ مالك: 46.

<sup>(5)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/98 ـ 99 (ط. القاهرة)، وانظر الاقتضاب: 3/ب.

<sup>(6)</sup> انظر: تعليق الوقشي على الموطأ: 6/ب [1/38]، ومشكلات موطأ مالك: 46.

<sup>(7)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/99 (ط. القاهرة) مع تصرف يسير.

<sup>(8)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/99 (ط. القاهرة).

العُرْفِ في مِثْلِه، وإنّما قلنا بالرّفيق ولم نَقُلْ بالمَمْلوكِ<sup>(١)</sup>؛ لأنّ بِلالاً كان حُرّاً يومئذِ أعتقَهُ أبو بكرِ بمكّة، وكانت غزوةُ خيبر سنةَ ستّ من الهجرةِ.

وقال القاضي أبو الوليد الباجيّ (1) - رضي الله عنه -: «إنّ قولَ رسولِ الله ﷺ لبلال: «اكْلا لَنَا الصَّبْحَ» دليلٌ على صِحَّةِ خَبَرِ الواحِدِ (٢)؛ لأنّه ﷺ رَجَعَ في وقتِ الصّلاةِ - وهو من أهمّ أمورِ الشّريعةِ - إلى قولِ بلالٍ وَحْدَهُ.

وقولُه: «وَكَلاَ بِلاَلٌ مَا قُدْرَ لَهُ» إخبارٌ منه ﷺ أَنَّ فِعْلَ بلالِ كان بِقَدَرٍ من اللهِ، وفي هذا ردُّ على القَدَرِيَّةِ الّذين يقولون: لا قَدَرَ، وينفونَ ذلكَ».

#### الفائدة الثامنة:

قوله (<sup>2)</sup>: «فاسْتَيْقَظَ رسولُ الله ﷺ والشَّمْسُ قد طَلَعَتْ» لههنا هو موضعُ الكلامِ على نَوْمِهِ ﷺ.

فإن قال قائل<sup>(3)</sup>: وكيفَ نَامَ ﷺ وقد قيَّدْنَا<sup>(٣)</sup> عنه أنّه قالَ: «إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولا يَنَامُ قَلْبِي»<sup>(4)</sup> وقد نامَ هُوَ لههنا حتّى طلعتِ الشَّمسُ ؟

الجوابُ عنه ـ قلنا: إنّ من أهلِ العِلْم من تأوَّلَ ذلكَ من قوله: «إنَّ عَيْنَيَّ تنامان ولا ينامُ قلبي» على أنّ ذلك كان غالباً من حَالِهِ (5). ومن العلماءِ من تأوَّل قوله: «ولا ينَامُ قَلْبي»

<sup>(</sup>١) حصل تداخل في العبارات، فورد في: ج (قلنا بالرّفق عليها [وفي غ: بها] وأن ينجى عليها نفسه، وورد في: م (قلنا بالرّفق بها وأن ينجي بها نفسه، ونحو هذه العبارة وردت في الاستذكار في آخر الفائدة السابقة، وعلى العموم فإنّنا آثرنا إثبات ما في الاستذكار ؛ لأنه هو الأصل الذي نقل منه المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في المنتقى: «صحة العمل بخبر الواحد».

<sup>(</sup>٣) ج: "قيل".

<sup>(1)</sup> في المنتقى: 1/27 ، وقد تصرف المؤلِّف في السطر الأخير.

<sup>(2)</sup> أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (25) رواية يحيى، ولم يلتزم المؤلّف بلفظ الموطأ ؛ لأن الثابت فيه هو: "فلم يستيقظ رسولُ الله ﷺ ولا بلال، ولا أحدٌ من الرّكب، حتى ضرَبَتْهُم الشّمسُ.

<sup>(3)</sup> هذا التساؤل وجوابه مقتبس من الْمُعْلِم بفوائد مسلم للمازري: 1/ 293 بتصرّف يسير.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري (1147)، ومسلم (738) من حديث عائشة.

<sup>(5)</sup> تتمة الكلام كما في المعلم: «وقد ينام نادراً بدليل حديث الوادي».

على أنّه لا تستغرقه آفة النّوم حتى يوجد منه الْحَدَثُ ولا يشعر<sup>(1)</sup>؛ لما رُوِيَ عنه عليه السّلام أنّه كان مَحْرُوساً<sup>(2)</sup>، وأنّه كان يَنَامُ حتّى <sup>(3)</sup> يُسْمَعُ غَطِيطُهُ<sup>(4)</sup>، ثمَّ يُصَلّي ولا يَتَوَضَّأُ<sup>(5)</sup>.

الجوابُ الثاني - قال شيخُنا(١) القاضي أبو الفضل في «الشَّفَا»(6) له: «قد قيَّدنا فيه أنّ معنى قوله: «لا ينامُ قَلْبِي» أنّ قلْبَه لا ينامُ من أَجْلِ أنّه يُوحَى إلَيْهِ في المَنَامِ، وليسَ في قصَّةِ الوَادِي إلاّ نَوْمُ عَيْنَيْهِ عن رؤيةِ الشّيءِ (٢)(٢).

فإن قيل: فلَوْلاً عادَّتُه من اسْتِغْرَاقِ النَّوم، لَمَا قالَ لبلالٍ: «اكْلاَ لنا الصُّبْحَ.

الجوابُ عن ذلك ـ قيل: إنّه لمّا كان من شأنِهِ علَيه السّلام التّغْلِيسُ بالصُّبح، ومُرَاعَاةُ أَوَّلِ الفَجْرِ، إذ لا يَصِحُ<sup>(٣)</sup> لمَنْ نَامَتْ عَيْنُهُ، إذ هُوَ ظاهرٌ لا يُدْرَكُ إلاّ بظاهر<sup>(٤)</sup>، فَوَكَّلَ لِبِلَالٍ مراعاة أَوَّلِه لِيُعْلِمَهُ بذلك».

قال الشَّيخ أبو عمر (8) \_ رضي الله عنه \_: "والنَّكتةُ في نَوْمِهِ ﷺ مع قوله "إنَّ عَيْنَيُّ تنامانِ ولا ينامُ قَلْبِي" أنّ الأنبياءَ عليهم السّلام تنامُ أعينُهم ولا تنامُ قلوبُهم؛ ولأجل ذلك

<sup>(</sup>١) ﴿شيخنا﴾ ساقطة من: م.

<sup>(</sup>٢) في الشفا: «عن رؤية الشمس».

<sup>(</sup>٣) ج: الا يصلح لمن ١.

<sup>(</sup>٤) في الشفاء: ١٠٠٠ ظاهر يُذْرَكُ بالجوارح الظاهرة»

<sup>(1)</sup> هنا ينتهي النقل من المُعْلِم، والعبارة التالية اقتبسها المؤلف من الشّفا للقاضي عياض: 2/ 228.

<sup>(2)</sup> عزاه السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: 231 إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه سعيد بن منصور في سننه.

<sup>(3)</sup> في الشفا: (حتى يَنْفُخَ) والحديث أخرجه أبو يعلى (5224) من حديث ابن مسعود، وذكره الهيثمي في المجمع: 8/266 وقال: رواه أبو يعلى... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، وأصل الحديث في البخاري (138) من حديث ابن عبّاس.

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري ( 2885)، ومسلم (2410) من حديث عائشة.

<sup>(5)</sup> انظر تخريجنا للحديث ما قبل السابق.

<sup>.228/2 (6)</sup> 

<sup>(7)</sup> تتمة الكلام كما في الشفا: «وليس هذا من فعل القلب».

<sup>(8)</sup> في الاستذكار: 1/99 ـ 100 (ط. القاهرة).

كانت رؤياهُم وَحْياً، وكذلك فال بن عباسٍ: رُؤْيَا الأنبياءِ وَحْيٌ، وتَلا قوله: ﴿إِنِّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّ أَذَىٰ الْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَكُكَ ﴾ الآية (1).

وقد رُوِيَ عنه ﷺ أنّه قال: "إنّا مَعْشَرَ الأنبياءِ تنامُ أَغْيُنُنَا ولا تنامُ قلوبُنا» (2) ونومُه عليه السّلام في السُّفَر من باب قوله: "إنّي لأنْسَى أَوْ أُنَسَّى لأَسُنَّ» (3) فخرقَ نومُه ذلك عادة (۱)، ليسُنَّ لأمَّتِهِ، ألا ترى أنَّ قولَه في حديث العَلَاءِ بنِ خَبَّابٍ (4): "لو شاءَ اللهُ لأَيْقَظَنَا، ولكنّه أرادَ أن تكونَ سُنَّةً لمن بعدَكُم (۲)» (5).

وقد قال غير واحد من علمائنا<sup>(6)</sup>: إنّ نومَهُ كان يَنَامُ أحياناً نَوْماً يُشْبِهُ نومَ سائر الآدميّينَ، وقد يكونُ نومه في وَقْتِ دونَ وقْتِ، ونومُه ذلكَ إنّما كان منه غِبّاً، لمعنّى يريدُ اللّهُ إِحْدَائَهُ، ولِيَسنَ<sup>(٣)</sup> لأمُّتِهِ بعدَه ذلك<sup>(7)</sup>.

(1) الصافات: 102، والحديث أخرجه البخاري (138)، ومسلم (763) من قول عُبَيْد بن عُمَيْر. أما قول ابن عباس، فأخرجه الطبراني في الكبير (12302) بدون ذكر الآية، وقال عنه الهيثمي في المجمع: 7/ 176 (رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي مريم، وهو ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح).

(2) أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات: 1/171 عن عطاء مُزسَلاً، وصحَّحَهُ السيوطي في الجامع الصغير (2526).

(3) أخرجه مالك في الموطأ (264) بلاغاً، رواية يحيى، وسنتكلم على الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى.

(4) يقول ابن عبد البر في الاستيعاب: 8/1087 «العلاء بن خباب ذكروه في الصحابة، وما أظن سمع من النبي عليه وانظر: التاريخ الكبير: 6/506، والجرح والتعديل: 6/354، وجامع التحصيل للعلائي: 349.

(5) ذكر ابن حجر في الإصابة: 4/ 541 أنّ ابن مندة أخرجه من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن العلاء بن خباب، عن أبيه، أنّ النّبيّ ﷺ قال... الحديث. وأورده ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 398، والقاضي عياض في الشفا: 2/ 228، والسيوطي في شرح النسائي: 3/ 228، ويشهد لهذا القول حديث ابن مسعود الذي رواه النسائي في الكبرى (8854).

(6) منهم ابن عبد البر في التمهيد: 6/ 391 ـ 392.

<sup>(</sup>١) في الاستذكار: (عادته).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (بعده) والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٣) م: «ايبين».

<sup>(7)</sup> في التمهيد: ٨٠٠٠ لأمته سنّة تبقى بعده».

وقال بعضُ الصّوفية: إنّ معنى قوله: «إنّ عَيْنَيّ تنامانِ ولا ينامُ قلبِي» معناه: أنّ عينيّه تنامُ عن الدُّنيا، ولا ينامُ قَلْبُه عن المَلكُوتِ الأَعْلَى.

قال الإمامُ الحافظُ أبو عمر (1) \_ رضي الله عنه \_: «أمّا طَبْعُه وعادَتُه المعروفةُ منه ومِنَ الأنبياءِ قَبْلَهُ، فيما حَكَى عن نفسِهِ: «إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، ولا يَنَامُ قَلْبِي (١)(٤) فأطلَقَ ذلكَ على نفسِهِ إطلاقاً غيرَ مُقيَّدِ بوَقْتِ، وفي حديث آخرَ: «إنا مَعْشَرَ الأنبياءِ تَنَامُ أَعْيُنُنَا ولا تَنَامُ قُلُوبُنَا»، فأخبرَ أنَّ كلَّ الأنبياءِ كذلكَ».

قال الإمام الحافظُ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه (3) -: اعلم أنّ الله تعالى خَلَقَ العبد حيّا دَرًاكاً مفكّراً قادراً، في أحسنِ تقويم، ثمّ ردّهُ أسفلَ سافِلينَ، ثمّ سلَّط عليه السّهور (7) والغَفْلة، ليتبيَّنَ قُصورَ هذه الفضائِلِ الّتي فيه، حتى لا يقول: أنا كذا وأنا كذا. وسلَّطَ عليه النّومَ، وهي آفة تُدْرِكُ الحواسُ، وركودٌ يقومُ بالجوارح (٣)، لا يَلْحَقُ القلبَ ولا الرُّوحَ ولا النَّفْسَ منها شيءً؛ ولذلك قال علماؤنا - رضي الله عنهم -: إنّ الرُّويا إدراكُ حقيقةٌ وعِلْمٌ صحيحٌ، والمَرْءُ في يقظِيه ومنامِه لا ينفَكُ عن حاليه التي هو عليها؛ إن كان في اليقظَةِ في تخليطٍ وتلاعُبٍ مع البطّالينَ، انتقلَ إلى مِثْلِ ذلك في المنام، فَلقَفَهُ (٤) مَلكُ كان في يقظِيهِ ، وألْقَى عليه مِثْلَ ما كان فيه من التحقيقِ. ولكنّ الرُّويا أكثرُها حَقّاً؛ لأنّها أقربُ إلى الله، ولأنها تأتي بواسطةِ الْمَلكِ وليس عندَهُ إلاّ الحقُ، فلذلك كانت جزءاً من النَّبَوّ؛ لأن الْمَلكَ يُلقيها إلى كلَّ عبدٍ، ولذلك كانت بُشْرَى؛ لأنها خَبَرٌ من الْمَلكِ عن الله النَّهُ وينعُولُ عليه، لكنّ الفَألُ عن الله أَل المَلكِ عليه ويُعولُ عليه، لكنّ الفَألُ عليه، لكنّ الفَألُ عليه، لكنّ الفَألُ عليه، لكن الفَألُ عليه وليعولُ عليه، لكنّ الفَألُ عليه، لكنّ الفَألُ عليه، لكن الفَألُ عليه، لكن الفَألُ عليه، لكنّ الفَألُ عليه، لكن الفَألُ عليه ويُعولُ عليه، لكنّ الفَألُ عليه السّلام يُصْغِي إليه ويُعولُ عليه، لكنّ الفَألُ عليه، لكنّ الفَألُ

<sup>(</sup>١) في النَّسخ: ﴿أَنْ عَيْنِهِ تَنَامُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَالْمُثْبِتُ مِنَ التَّمْهِيدُ.

 <sup>(</sup>٢) ج: اسلط الله عليه الشهوة ١.

<sup>(</sup>٣) غ، م: ابقوى الجوارح.

<sup>(</sup>٤) غ: (يلقيه).

<sup>(1)</sup> في التمهيد: 6/ 392.

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك في الموطّأ (315) رواية يحيى.

<sup>(3)</sup> انظر هذه الفقرة في القبس: 1/100.

أدنّى منزلة، إذ يكونُ من الطّفل والمرأة، ومِنْ مؤمنٍ وكافرٍ في دار الشُّغُوبِ (١)(١)، (\*) وهي اليَقَظَةُ، والرُّويا تكونُ من المَلَكِ مُخْلِصَةً في حالةِ الخُصُوصِ، لكن لغَلَبَةِ الشَّهَوَاتِ (\*)(٢) للآدميّينَ، واستيلاءِ الغَفَلاتِ على العِبَادِ، وأولئك في إقبالٍ على شَهْوَةِ البطنِ والفَرْج. وقد يقعُ العبدُ من النّومِ في غَمْرَةٍ، فلا يرى شيئاً، حقيقةً ولا خَيالاً، لا تكونُ نِسْبَةُ تلكَ الْغَمْرةِ في المنام نسبةَ الشُكْر أو الوَلَهِ في البقَظَةِ (٣).

# تنزیه وتشریف<sup>(2)</sup>:

قال الإمام: فإذا ثبتَ هذا الكلامُ، فالنّبيُّ عليه السّلام في حُكُم الآدميّة وجِبِلَّةِ البَشريّة مُطَهِّرٌ عن ذلك كلّه وعن أشباهه (٤)، في ابتدائِهِ وفي مَآلِهِ (٥)، وكيفَ ما اختلفت حالُهُ من نوم أو يقطّه، في حقَّ وفي تحقيق، ومع الملائكةِ في كلِّ يوم (١) وفي كلِّ طريقٍ. إن نَسِي فَبآكَدُ من ذلك اشتغلَ. وإن نامَ فبقَلِبه ونَفْسِهِ على الله تعالى أقبلَ.

وهذا القَدْرُ الذي ألقيناهُ إليكُم قد عَلِمَتْهُ الصّحابةُ \_ رضوانُ الله عليهم \_؛ فإنّها قالت في الصّحيح: وكانَ رسولُ الله ﷺ إذا نامَ لا نُوقِظُه حتّى يستَيقِظُ، لأنّا لا ندري ما هو فيه الصّحيح؛ لأنّ نومَه ﷺ لم يكن منه عن آفةٍ، وإنّما كان بالتصرُّفِ من حالةٍ إلى حالةٍ، ليكونَ لنا سُنّةً. وقد قال عليه السلام: "إنّما أنا بَشَرٌ مِثْلُكُم أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ "(4) فإذا ثبتَ هذا، فتبين (٧) الاشتراك في البشريّةِ والنّسيانِ (٥).

<sup>(</sup>١) ج: «دار الشعوب» أي دار المنية.

 <sup>(</sup>٢) ما بين النجمتين مستدرك من القبس.

 <sup>(</sup>٣) انسبة السّكر أو الوّلهِ في اليقظة؛ زيادة من القبس.

<sup>(</sup>٤) في الرَّبِس: (أسبابه).

<sup>(</sup>٥) (وفي مآله) زيادة من القبس.

<sup>(</sup>٦) م، ج: انومه.

<sup>(</sup>Y) لعلّ الصواب: «تبيّن» بدون فاء.

أي دار الفتن والشر.

<sup>(2)</sup> انظره في القبس: 1/ 100 ـ 101.

<sup>(3)</sup> إشارة إلَى ما روي عن عِمْران بن حُصَينِ قال: ﴿وكُنَّا لا نُوقِظُ نبيِّ الله ﷺ من منامه إذا نام حتى يستيقظُ وواه البخاري (344)، ومسلم (682).

<sup>(4)</sup> رواه البخاري (401)، ومسلم (572) من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(5)</sup> تتمة الكلام كما في القبس: (وظهر الفرق في سبب ذلك بينه وبين كلِّ إنسان».

#### الفائدة التاسعة:

قوله(1): «فَفَرْعَ رسولُ اللهِ ﷺ اختلف العلماء في ذلك:

فقال القاضي أبو الوليد الباجي<sup>(2)</sup>: «إنّ فَزَعَهُ ﷺ لما فَاتَه من وقتِ الصّلاةِ، ولم يكن عنده قبلَ ذلك الوقت ما يجِبُ على من نَابَهُ مثل ذلك، فَفَزِعَ له، وهذا أشبه بالخَبَرِ. وقال الأصيليُّ: إنّ فَزَعَه كان لأجل المشركِينَ الّذين رَجَعَ من غَزْوِهِم (3)».

وقال الإمام الحافظ (4): أحَّرَ النبيُّ ﷺ الصلاةَ عند الهبوبِ من النّومِ حتّى اقتادوا الأجل خمسة أوجه:

أحدُها: انتظارُ الأمرِ من اللهِ تعالى، كيف يكونُ العملُ في ذلكَ.

الثَّاني: تَحَرُّزُ من العدوِّ واستشرافٌ له.

النَّالثُ: كراهيةُ البقعةِ الَّتي وقَعَت فيها الآفةُ.

الرَّابِعُ: ليَعُمُّ الاستيقاظُ والنَّشاطُ إذا رحَلَ جميعُهُم.

الخامس: قال أصحابُ أبي حنيفة (5): إنّما فعل ذلكَ لكي يذهبَ الوقتُ المنهيّ عن الصّلاةِ وفي الحديث: «حتَّى إذا ارتفعتِ الشَّمسُ وابْيَضَّتْ، نَادَى رسولُ الله ﷺ بالصّلاةِ»(6).

قال الشّيخ أبو عمر (<sup>7)</sup>: «إنّما كان فَزَعُهُ إشفاقاً منه وحُزْناً على ما فَاتَه من وقتِها بالنّوم الغالِبِ عليه، وحِرْصاً على بُلُوغِ الغايةِ من طاعةِ ربّهِ. كما فَزعَ حينَ قامَ إلى صلاةِ الكُسوفِ فَزِعاً يَجُرُ رِدَاءَهُ (<sup>8)</sup>، وكان فَزَعُ أصحابِهِ لأنّهم لم يَعرِفُوا حُكْمَ من نامَ عن الصّلاةِ

- (1) أي قول سعيد بن المسيَّب في الحديث المُرْسَلِ الذي أخرجه مالك في الموطأ (23) رواية يحيى.
  - (2) في المنتقى: 1/27.
  - (3) تتمة كلام الأصيلي كما في المنتقى: «لئلاً يتبعوه ويطلبوا أثره فيجدوه وجميع أصحابه نياماً».
    - (4) انظره في القبس: 1/ 101.
      - (5) انظر المبسوط: 1/150.
    - (6) أخرجه البخاري (595) من حديث أبي قتادة.
    - (7) في الاستذكار: 1/ 107. 108 (ط. القاهرة).
- (8) أخرجه من حديث قبيصة الهلالي: أبو داود (1185)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/133، والحاكم: 1/482 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وانظر نصب الراية: 2/230.

في رَفْعِ المَأْثَمِ<sup>(۱)</sup> عنه وإباحةِ القضاءِ؛ ولذلك قال لهم رسولُ الله ﷺ «إنَّ اللهَ قبضَ أرواحَنَا». الحديث<sup>(1)</sup>.

#### الفائدة العاشرة:

قال الشّيخُ أبو عمر (2) \_ رضي الله عنه \_: «في هذا الحديثِ تخصيصُ قولِهِ: «رُفِعَ القلمُ عنِ النّائمِ حتّى يَستَيْقِظَ» (3) وبيانُ أَنّ من رُفِعَ المأثمُ عنه إنّما ذلك (٢) لما غَلَبَهُ من النّوم، ولم يرفع عنه وُجُوبَ (٣) الإتيانِ بالصّلاةِ إذا نسيت الصّلاة (٤)».

#### الفائدة الحادية عشر:

قوله ﷺ (<sup>4)</sup>: «اقْتَادُوا» اختلَفَ العلماءُ والشّارِحونَ للحديثِ في معناه، وفي تأويل ذلك، فالّذي يحضُرُني، من ذلك وجهان (<sup>5)</sup>:

أحدُهما: أنّه على أَمَرَ بالاقتياد لِئَلاً يبقَى من أصحابِه نائمٌ؛ إذ الرّحيلُ يَعُمُّ جميعهم. (٥)

النَّاني (٢٠): أنَّه ﷺ عَلَّلَ وَجْهَ الاقتيادِ بِمَا ذَكَرَهُ في حديث زَيْد بِن أَسْلَمَ: «إِنَّ هَذَا وَادِ بِهِ شيطانٌ» (6).

<sup>(</sup>١) م: «القلم».

<sup>(</sup>٢) غ: «لذلك».

<sup>(</sup>٣) في النُّسخ: (خوف) وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.

<sup>(</sup>٤) غ، م: «بصلاة» ولعل الأصح عبارة الاستذكار: «وجوب الإتيان بها إذا انتبه وذكرها».

<sup>(</sup>٥) غ، م بزيادة: «بالقيام».

<sup>(</sup>٦) في النُّسخ: ﴿إِلاَّ وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى.

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (26) رواية يحيى.

<sup>(2)</sup> في الاستذكار: 1/108 (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: 6/ 397.

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي شيبة (19245)، ومن طريقه ابن حزم في المُحَلِّى: 1/45 من حديث عليّ.

<sup>(4)</sup> في حديث الموطأ (25) رواية يحيى.

<sup>(5)</sup> هذان الوجهان اقتبسهما المؤلِّف من المنتقى: 1/ 28.

<sup>(6)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (26) رواية يحيى.

قال القاضي أبو الوليد<sup>(1)</sup>: «وهذه علّةٌ لا طريقَ لنا نحن إلى معرِفَتها، فلا<sup>(۱)</sup> يلزمُنا العمل بها. وأبو حنيفة (2) يقولُ: إنّ تأخيرَ رسولِ الله ﷺ وأمرَهُ بالاقتيادِ إنّما كان لأنه انتبهَ في حينِ طُلوع الشَّمسِ، ولا يجوزُ قضاءُ الفوائتِ في ذلك الوقتِ عندَه.

قال الإمام (4): وهذا الذي ذهبَ إليه أبو حنيفة ليس بصحيح، لأنّ وقتَ طلوعِ الشّمسِ لا يكونُ لها ضوءٌ يضربُ شيئاً ممّا على وجهِ الأرضِ، وقد قال في حديث عِمْرَان بن حُصَينِ (5): «فما اسْتَيْقَطْنَا إلاّ لحرِّ الشَّمْسِ».

# تفريع<sup>(6)</sup>:

قال (7): ولم يَخْتَلِفُ أحدٌ من رُوَاةِ الأحاديثِ في نومِ النَّبِيُ ﷺ، في الصَّحيحِ؛ أنّه ﷺ لَمَّا استيقظَ أَذْنَ بالصّلاة وأقامَ لها، وفي ذلك اختلاف بينَ العلماءِ، وفي بعضِ طُرُقهِ: «أَذْنَ وأَقَامَ» (8)، أو: «أَذْنَ» (9)، واليقينُ في الأحاديثِ الصَّحاحِ أَوْلَى أَن يُتَبِعَ من الشَّكُ، كما أنّه لابدٌ من رَكْعتَي الفَجْر؛ لأنّ النّبيَّ ﷺ صَلاَّهُما قبل صلاة الصُّبح (10)، فلا تلقِقتُوا لرواية من قال بتَرْكِهما.

<sup>(</sup>١) في النسخ: «ما لم» والمثبت من المنتقى.

<sup>(1)</sup> في المنتقى: 1/28.

<sup>(2)</sup> انظر كتاب الأصل: 1/150، والمبسوط: 1/150.

<sup>(3)</sup> أي تأخيره على الصلاة.

<sup>(4)</sup> الكلام موصول للإمام الباجي.

<sup>(5)</sup> الذي رواه مسلم (682)، ولفظه: ﴿فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ ۗ وَهُو كَذَلْكُ فِي الاستذكار.

<sup>(6)</sup> انظره في القبس: 1/102.

<sup>(7)</sup> القائل هو الإمام ابن العربي.

<sup>(8)</sup> أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد: 1/ 375، والترمذي (179) وقال: «ليس بإسناده بأس». والنسائي: 2/17.

<sup>(9)</sup> كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري (595)، ومسلم (681).

<sup>(10)</sup> كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه مسلم (681).

وأمّا<sup>(1)</sup> ما رواهُ جميعُ رواةِ المُوَطَّأ؛ أنّه «أَذَّنَ وأَقَامَ»<sup>(2)</sup> على اليقينِ، رواهُ كلُّهم<sup>(3)</sup>، ورواه ابن بُكَيْر «فَأَذَّنَ أو أَقَامَ»<sup>(4)</sup> على الشّكُ، وقولُ الجماعةِ أَوْلَى وأصحّ.

#### مسألة (5):

اختلف الفقهاء في الأذانِ للفوائتِ على مذاهب:

1- المذهبُ الأوّلُ: مذهبُ مالكِ<sup>(6)</sup> ألا يؤذّن لشيءٍ منها، وبه قال الشّافعيُ<sup>(7)</sup> والأوزاعيُ.

2 ـ وقال أبو حنيفةً: يُؤَذِّنُ لها ويقامُ (8)، وبه قال أحمدُ بن حنبل.

قال الإمامُ الحافظُ (9): والمنصورُ من هذه الأقوالِ (10)، قول من قال: لا يُؤَذِّنُ لها.

والدّليلُ على أنّه لا يؤذَّنُ لها: أنّ الأذانَ إنّما هو إعلامُ للنّاسِ بالوقْتِ، ووقْتُ القضاءِ ليس بوقتِ إعلام.

وأيضاً: فإنّ الأذانَ في غيرِ وقْتِهِ تخليطٌ (١) على النّاسِ، وإذا اختصَّ بأوقاتِ الصّلواتِ، لم يُشْرَعُ في الفَوَائِتِ، إِذِ الفوائتُ لا تختصُّ بوقتِ كالنّوافلِ. فإذا ثبتَ ذلكَ؛ فإنّ الأذانَ المذكورَ في الحديثِ هو إعلامٌ بالصّلاةِ دونَ الأذانَ المشروع.

<sup>(</sup>١) غ، م: ايخلط).

<sup>(1)</sup> هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/28.

<sup>(2)</sup> الذي في الموطأ وشرحه للباجي وهو الأصل المنقول منه .: «ثم أَمَرَ رسول الله ﷺ بِلاَلاً فأقام الصّلاة؛ وهو الصّواب.

<sup>(3)</sup> الذي في المنتقى: (رواه جماعة أصحاب الموطأ: «فأقام» على اليقين».

<sup>(4)</sup> كذا، والوارد في المنتقى: «فأذن فأقام» ولم نقف في هذا الموضع على رواية ابن بكير، إلا أننا وجدنا القاضي عياضاً يقول في إكمال المعلم: 2/ 669 ونقله عنه الزرقاني في شرح الموطأ: 1/34: وأكثرُ رواة الموطأ في هذا الحديث على «أقام» وبعضهم قال: «فأذن أو أقام الصّلاة» وكذلك جاء على الشّكُ في حديث زيد بن أسلم في الموطأ».

<sup>(5)</sup> هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/28 \_ 29.

<sup>(6)</sup> انظر التفريع: 1/ 221، والإشراف: 1/ 69، وشرح التلقين: 1/ 443.

 <sup>(7)</sup> في الأم: 2/75، وانظر الحاوي الكبير: 2/47.

<sup>(8)</sup> انظر كتاب الأصل: 1/135، والمبسوط: 1/136.

<sup>(9)</sup> الكلام موصول للإمام الباجي.

<sup>(10)</sup> هذه العبارة من زيادات المؤلِّف على نصِّ الباجي.

قال الإمام الحافظ<sup>(1)</sup>: والدِّليلُ أيضاً على<sup>(۱)</sup> أنَّ الإقامةَ مشروعةٌ في الفَوَائِتِ: الحديث المتقدّم<sup>(2)</sup>.

ومن جهة المعنى: أنَّ الإقامة ذِكْرٌ شُرعَ في استفتاح الصَّلاةِ لا يجوزُ أن ينفصلَ عنها.

#### مسألة:

قال الإمام: وَمنْ ذكرَ صلاةً يخافُ فواتَهَا، إن أَذَّنَ لها وهو في جماعةٍ يَلْزَمُهُم الأَذانَ في الوقت، فليصلّوا<sup>(3)</sup> جماعةً ويتركُوا الأذانَ. وأيضاً إن خافوا الفَوَاتَ بالإقامةِ صلّوا بغير إقامةٍ (<sup>4)</sup>، قاله (<sup>۲)</sup> أبو الوليد الباجي في «المنتقى» (<sup>5)</sup>.

## تكملةً:

قَالَ الشَيخُ أَبُو عَمر (6) \_ رضي الله عنه \_: «الدَّليلُ القاطع لمالك ـ رحمه الله ـ أنَّ الإقامة تُجْزِىءُ في الفَوائِتِ عن الأَذَانِ: فعلُ رسولِ الله ﷺ يوم الخَنْدَقِ حينَ حُسِسَ يومئذِ عن صلاةِ الظّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ إلى هَوِيٌّ من اللّيلِ، ثمّ أقام لكلُّ صلاةِ ولم يذكر أَذَاناً. رُوِيَ من حديث أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ (7)، وابنِ مَسْعُودٍ أيضاً (8).

(1) الكلام موصول للإمام الباجي.

<sup>(</sup>١) اعلى زيادة من المنتقى.

<sup>(</sup>٢) ج: (قال) وهو تصحيف.

<sup>(2)</sup> الذي أخرجه مالك (25) رواية يحيى.

<sup>(3)</sup> في المنتقى: «فليقيموا وليصلوا».

<sup>(4)</sup> ووجه ذلك: أنّ الأذان والإقامة من فضائل الصّلاة التي تتقدّمها، والوقت من فروض الصّلاة فلا يجوز أن يترك للفضائل.

<sup>.29 /1 (5)</sup> 

<sup>(6)</sup> في التمهيد: 5/235، وانظر الاستذكار: 1/112 (ط. القاهرة).

<sup>(7)</sup> رواه الشافعي في السنن المأثورة (1)، وأحمد: 17/ 293 (ط. التركي) والنسائي في الكبرى (7) (1750)، وابن حبان (2890)، وابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 112 ـ 113 (ط. القاهرة)، وانظر تلخيص الحبير: 1/ 272.

<sup>(8)</sup> أخرجه أحمد: 1/423، والنسائي في الكبرى (1589)، وابن عبد البر في الاستذكار: 1/113 (ط. القاهرة).

#### الفائدة الثانية عشر (1):

في الكلام على مَنْ نام عن الصّلاةِ حتّى فاتَ وَقْتُها، هل يصلّي ركعتَي الفجرِ أم لا؟ هذا في الفوائتِ.

فمذهب مالك ـ رحمه الله ـ أنّه قال: «يبدأ بالمَكْتُوبةِ»، ولم يعرِف ما ذُكِرَ عن النّبيّ ﷺ في ذلك في ركعتَي الفجر يومئذِ (2).

وقال مالكَّ: إنّه من نَامَ عن صلاةِ الصَّبحِ حتّى طَلَعَتِ الشَّمسُ إنّه لا يركَعُ ركعتَيِ الفَجرِ، ولا يبدأُ بشيءِ سِوَى الفريضةِ؛ لأنّه لم يَبْلُغنا أنّ الرَّسولَ ﷺ صلَّى ركعتَيِ الفجرِ حينَ نامَ عن الصّلاةِ حتّى طَلعَتِ الشَّمسُ<sup>(3)</sup>.

وليس في حديثه الذي رواهُ مالكُ أنّه ركَعَهُما. وعلى هذا هو مذهبُه وجمهورُ أصحابِه، إلا أشْهَبَ وعليٌ بنَ زيادٍ فإنّهما قالا: يركَعُ ركعَتَيِ الفجرِ قبلَ أن يُصَلِّيَ الصَّبح، وقالا: قد بلَغنا أنّ رسولَ الله ﷺ صلاّهُما يومنذِ (4).

وأمّا الإمامُ الشافعيُّ (<sup>5)</sup> وأبو حنيفةً (<sup>6)</sup> والثوريّ فإنّهم قالوا: يركّعهُما إن شاءَ الله ولا ينبغي أن يتركّهما، وإلى هذا ذهبَ أحمدُ بن حنبلٍ وإسحاق، ورُوِيّ في ذلك حديث عن عِمْرَان بن حُصَيْن (<sup>7)</sup>.

#### الفائدة الثالثة عشر:

في قوله ﷺ: «مَنْ نامَ عن الصَّلاةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا، فإنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿وَآقِمِ السَّلَوْةَ لِذِكِينَ حَيَّةٌ (8)».

- (1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/411 (ط. القاهرة).
  - (2) أورده ابن عبد البر في التمهيد: 5/ 238.
- نص الإمام ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد: 5/238 على أنّ هذا القول ذكره أبو قرة موسى
   ابن طارق في سماعه عن مالك.
  - (4) انظر التمهيد: 5/239.
  - (5) في الأم: 1/ 162، وانظر الحاوي الكبير: 2/ 276.
  - (6) انظر كتاب الأصل: 1/161، ومختصر اختلاف العلماء: 1/248، والمبسوط: 1/162.
    - (7) سبق تخریجه.
    - (8) طه: 14، والحديث جزء من حديث أخرجه مالك في الموطأ (25) رواية يحيى.

قال الإمام الحافظ: والنّسيانُ في لسانِ العربِ وفي مُغظَمِ اللُّغةِ يكونُ بمعنى التّركُ عَمْداً، قال الله العظيم: ﴿نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمُ ﴾(1) أي: تركوا طاعة الله والإيمانَ بما جاء به محمد ﷺ، فتركهم اللهُ من رحمته، وهذا ما لا خلافَ فيه.

الجواب في ذلك (١)(2) فإن قيلَ: فَلِمَ خصَّ النّبيُّ ﷺ النّائمُ والنّاسي بالذُّكر في قوله: «مَنْ نَامَ عَنْ الصَّلاةِ أَوْ نَسِيَها» ؟

قيل (٢): خصّ (3) بالذّكر ليرتفع (٣) الوهم (٤) والظّنُ فيهما، لرفع القَلَم في سقوطِ المَأْثَمِ عنهما بالنّومِ والنّسيانِ، فبيّنَ رسولُ الله ﷺ سقوطَ الإثم عنهما، وأنّ ذلك غير مسقطٍ لِمَا يلزمهما من فرضِ الصّلاة، وإنّما أَوْجَبَهُ عليهما بذكرها. ولم يَحْتَجُ إلى ذِكُر العامِدِ؛ لأنّ العلّة المتوهمة (٥) في النّاسي والنّائمِ ليست فيه، ولا عُذْرَ له في ترك فرضٍ وَجبَ عليه إذا كان ذاكراً له (٢).

وقال أهلُ الظّاهر<sup>(4)</sup>: أمّا العامدُ لترك الصّلاة، فإنّه لا يردّها أبداً؛ لأنّه ﷺ لم يذكر العامد، وإنّما ذكر النّائم والنّاسي<sup>(5)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ.

<sup>(</sup>٢) ج: (قال).

<sup>(</sup>٣) غ، م: اليرفع).

<sup>(</sup>٤) في الاستذكار: «التوهم».

<sup>(</sup>٥) ج: التوهميّة.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: (لها) والمثبت من الاستذكار.

التوبة: 67.

<sup>(2)</sup> هذا التساؤل والجواب عليه مقتبس من الاستذكار: 1/101 (ط. القاهرة).

<sup>(3)</sup> أي خصّ النائم والناسي.

<sup>(4)</sup> انظر رسالة في مسائل الإمام داود لمحمد الشطّي: 10.

<sup>(5)</sup> اختصر المؤلّف هاهنا الكلام اختصاراً، ونرى من المستحسن إثبات كلام ابن عبد البر في الاستذكار: 1/102 لنفاسته، يقول رحمه الله: «وقد شذّ بعض أهل الظّاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها ؟ لأنه غير نائم ولا ناس، وإنما قال رسول الله ﷺ: «من نام عن صلاة أو=

### تنبية على مقصد(1):

قد بيِّنًا أنَّ مالكاً \_ رحمه الله \_ قَصَدَ في كتابِه هذا تبيينَ أصولِ الفقهِ وفروعِهِ، ومن جُمْلَتِها أنَّه ذَكَرَ مسألتين بيَّنَ فيهِما أنَّ شرعَ من قَبْلَنَا شرعٌ لنا:

المسألةُ الأولى: احتجاجُه بالآية في قوله: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ ﴾ (2). وهذا خطابٌ لموسى عليه السّلام، وأنّه أيضاً مُتَوجُهٌ إلينا كتوجُهِهِ لموسى عليه السّلام، وأمَّتِه.

المسألةُ الثَّانيةُ: ذَكَرَهَا في اكتابِ الدِّياتِ(3)، على مَا نُبيِّنُه إن شاء الله.

استدراكُ وتبيينُ (١)(4):

قوله: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلِكَرِى ﴾ (2) وهنا نكتةً بديعةً: احتِجَاجُه بها؛ لأنها مسألةً لُغَوِيّةٌ، وهي إضافةُ المصدرِ إلى المفعولِ، المعنى: أَقِمِ الصَّلاةَ إِذَا أَخْلَفْتُ (٢) لك الذُّكُر إليها. وغيرُ ذلك من التَّأْويلاتِ، يعضدُها (٣) الاشتقاق وتشهد بذلك سائر الأدلّة.

<sup>(</sup>١) م: (وتنبيه)

<sup>(</sup>٢) ج، غ: اخلقت.

<sup>(</sup>٣) في القبس: الا يعطيها».

نسيها فليصلها إذا ذكرها وقال: «والمتعمد غير الناسي والنائم» قال: وقياسه عليهما غير جائز عندنا، كما أن من قتل الصيد ناسياً لا يجزئه عندنا. فخالفه في المسألة جمهور العلماء، وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين، وهو محجوج بهم، مأمور باتباعهم، فخالف هذا الظاهر عن طريق النطر والاعتبار، وشذ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. ومن الدليل على أن الصلاة تصلّى وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء، وإن كان إجماع الأمة الذين أمِرَ من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سببلهم يغني عن الدليل... إلغ» اه.

<sup>(1)</sup> انظره في القبس: 1/ 103.

<sup>(2)</sup> طه: 14، وانظر أحكام القرآن: 3/ 1257.

<sup>(3)</sup> انظر الموطأ: 2/ 446 رواية يحيى.

<sup>(4)</sup> انظر الفقرة الأولى من هذا الاستدراك في القبس: 1/ 103 ـ 104.

واختلف العلماء في معنى ذلك: فيمن قرأ: «للذُكْرَى» (1) و «لذكري»، فأمّا مجاهد فقال: معنى لِذِكْري، أن تذكُرَني فيها، فأوصل ذكر ربّه بذلك (2). وقال النّخعي (3) والشّعبي وأبو العالية: معنى لذكري، هو أن يصلّي الصّلاة إذا ذكرها (4)، كأنّه يقول: إذا ذكرتَها فذلك وقتها، هذا على تأويل الزّهري للآية.

## تفريع (5)

واختلفَ العلماءُ فيمن ذَكَرَ صلاةً وهو في صلاةٍ (<sup>6)</sup>؟ فقال قومٌ: فسدت عليه الّتي هو فيها حتّى يصلّيَ الّتي ذَكَر<sup>(7)</sup>.

ومن علمائنا من قال: يصلّبها لأنّه مأمورٌ بإقامة الصّلاة المذكورة في حين الذّكرِ، فصار ذلك وقتاً لها، فإذا ذكرَها وهو في صلاةٍ، فكأنّها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم واحدٍ، اجتمعتا عليه في وقتٍ واحدٍ، فالواجبُ عليه أن يبدأ بالأوّل منها، فلذلك فسدت عليه الّتي كان فيها، كما لو صلّى العصرَ قبلَ الظّهر من ذلك اليوم.

قال الشّيخ أبو عمر \_ رضي الله عنه (8) \_: «وفسادُها من جهةِ التّرتيبِ (١) ، وكذلك عند العلماء .

وأمّا مالكٌ وأصحابُه (9) ومن قال بقولِهِم: لا تجبُ إلاّ مع الذُّكْرِ وحصولِ الوقْتِ

<sup>(</sup>١) م، ج، غ: (ومن شأنها الترتيب) والمثبت من الاستذكار.

<sup>(1)</sup> نص الطبري في تفسيره: 16/148، على أن هذه القراءة هي للزهريّ، وذكر أنها قراءة مستفيضة في قراءة الأمصار. وانظر صحيح مسلم (680).

<sup>(2)</sup> انظر معالم التنزيل للبغوي: 5/ 267.

<sup>(3)</sup> رواه عنه الطبري في تفسيره: 148/16.

<sup>(4)</sup> انظر هذه الأقوال في الاستذكار: 1/118 (ط. القاهرة).

<sup>(5)</sup> هذا التفريع مقتبس من الاستذكار: 1/ 115 ـ 116.

<sup>(6)</sup> سواء في الفريضة أو النافلة.

<sup>(7)</sup> وهو الذي نصره ابن الجلاب في التفريع: 1/ 254 ـ 255.

<sup>(8)</sup> في الاستذكار: 1/115 (ط. القاهرة).

<sup>(9)</sup> انظر التفريع لابن الجلاب: 1/ 253.

وقلَّةِ العدَدِ، وذلك صلاة يوم وليلةٍ فما دون (1). فإذا خرج الوقتُ سقطَ التَّرتيبُ، وكذلك يسقط التَّرتيب، وكذلك يسقط التَّرتيب مع كثرة العدد، لِمَا في ذلك من المشقَّةِ النِّي لا يُطاق عليها».

قال الإمام الحافظ<sup>(2)</sup>: "واحتج بعضُهُم في الترتيب<sup>(3)</sup> بحديث أبي جُمُعَة ـ واسمُهُ حبيبُ بن سِبَاع<sup>(۱)</sup> له صحبة (<sup>4)</sup> ـ؛ قال: صَلَّى رسولُ الله ﷺ المغربَ يومَ الأحزابِ، فلمّا سَلَّمَ قال: «هلَ عَلِمَ أَحَدٌ منكُم أَنِّي صليتُ العصر؟» قالوا: لا، قال: فصلَّى العصر، ثمّ أعادَ المغربَ» (<sup>5)</sup>.

قال الشَّيخ أبو عمر (<sup>6)</sup>: «هذا حديثُ لا يُعرفُ ُ إِلاَّ عن أبن لَهِيعَةَ، عن مجهولين، لا تقومُ بهما حُجَّة <sup>(7)</sup>.

وقال الشّافعيّ (8) والطّبريّ (۲): لا يَلْزَمُ التّرتيبُ في شيءٍ من ذلك، وقالوا: مَنْ ذَكَرَ صلاةً وهو في صلاةٍ وحدَهُ أو وراءً إمام تَمَادَى في صلاتِه، فإذا أَتَمَّهَا، صلّى الّتي لم يذكر ولم يُعِدِ الأخرى بعدَها، فسقَطَ التّرتيبُ عندهم، ولا يُوجِب عندهم شيئاً إلاّ في صلاة اليوم وحدَهُ.

وحجَّتُهُم: إنّما يجبُ التّرتيبُ في اليوم وحدَهُ وأوقاته، فإذا خرج الوقتُ سقطَ التَّرتيبُ، كما يجبُ ترتيب رمضان لا في غيره (9)، وإذا خرج الوقتُ سقطَ الترتيبُ فصامَ متى شاء».

<sup>(</sup>١) م، ج، غ: (بن زنباع) وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار والتمهيد والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في الاستذكار: «الشافعي وداود بن علي وأبو جعفر الطبري».

<sup>(1)</sup> أي خمس صلوات أو ما دونهن .

<sup>(2)</sup> الكلام موصول لابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/6/1.

<sup>(3)</sup> أي في وجوب الترتيب.

 <sup>(4)</sup> انظر ترجمته في تاريخ ابن معين رواية الدوري: 3/ 39، وطبقات خليفة: 307، والجرح والتعديل:
 2/ 101، والاستيعاب: 8/ 1621.

<sup>(5)</sup> أخرجه أحمد: 4/ 106، والطبراني في الكبير (3542)، والبيهقي: 2/ 220.

<sup>(6)</sup> في الاستذكار: 1/116.

<sup>(7)</sup> انظر التمهيد: 6/ 408، ونصب الراية: 1/ 232.

<sup>(8)</sup> في الأم: 2/ 44، وانظر الحاوي الكبير: 1/ 277.

<sup>(9)</sup> أي ترتيب أيام رمضان في رمضان لا في غيره.

قال المؤلّف ـ رحمه الله ـ: قد مَضَى القولُ في فوائد هذا الحديث، وبَقِيَ الكلامُ في إثبات الجنّ والشّياطين في قوله<sup>(1)</sup>: «إِنَّ هَذَا وَادٍ به شيطانٌ».

الفائدة الرابعة عشر<sup>(2)</sup>: في الكلام في النَّفس والرُّوحِ في قوله: «إن الله قبض أرواحنا» الحديث

قال الإمامُ الحافظُ: قولُه عليه السلام: "هذَا وَادِ بِهِ شيطانٌ" نصٌ في وجودِ الشّياطينِ، (\*) ولا خِلَافَ فيه بين أهلِ السُّئةِ، وهم نوعٌ من الخَلْقِ خَلَقَهُم الله تعالى ويَسَّرَ لهم التبدُل (\*)(١) في الصُّورِ باختيارهم (٢)، كما يسَّرَ لنا التَّصرفَ في الحركاتِ. وسلَّطَهُمُ اللهُ تعالى على الخَلْقِ تسليطاً سبق به الوعدُ الحقُ، ليتميَّز المطيعُ من العاصي بِفِتْنَتِه، كما يتميَّز عند الله تعالى في عِلْمِهِ وكَلِمَتِهِ، فسلَّطَهُ على بلالِ حتّى أضجَعهُ وشغلَه عنِ ارتقابِ الصَّلاة حتى فاتت لرسولِ الله ﷺ. وظنَّ الشيطانُ أنّه قد حصلَ على صَفْقَةٍ، فهيًا اللهُ لنا فيها سُنَّة كلُّ من نام عن الصّلاة أو نَسِيَهَا. وكملت لنا فيها المثُوبَة. وهكذا يفعلُ اللهُ بالأولياءِ إذا طالبَهُم الأعداءُ، لِيُنْفِذَ مُرادَهُ فيهم، ولكن يُغْقِبُهُم بعدَ ذلك عُقْبَى جميلةً، حتى يتبين للعدُو أنّه لم يكن ما أرادَ فيهم "

#### مزيد إيضاح:

قال: وقوله: «هذَا وَادِ بِهِ شَيْطَانُ» قال بعض علمائنا: هذا خصوصٌ لذلك الوادي، ومعنى الكلام في ذلك: أنّ في هذا الوادي شيطاناً نَوَّمَنَا عن صلاتِنَا حتّى خَرَجَ وقتُها، فلا تجوزُ الصّلاةُ فيه.

وقال غيرُه: والصّلاةُ في الأودية مباحةٌ إلاّ في ذلك الوادي، لتركِ النّبيُّ ﷺ الصّلاة في ذلك الوادي. فإذا أصابَ المسافرُ مثل ما أصابَ النّبيَّ ﷺ وأصحابه، فينبغي له الخروج من

<sup>(</sup>١) ما بين النجمتين مُسْتَذْركٌ من القبس.

<sup>(</sup>٢) غ، ج: «بأجسادهم».

<sup>(</sup>٣) ع، ج: (يكن ذلك للإساءة) والمثبت من القبس (ط. هجر).

<sup>(1)</sup> أي قوله ﷺ في حديث الموطأ (26) رواية يحيى. ورواه عن مالك: القعنبي (19)، وسويد (26)، والزهري (30).

<sup>(2)</sup> انظرها في القبس: 1/ 103.

قال الإمام الحافظ<sup>(7)</sup>: وهذا الكلامُ فيه نَظَرٌ، لقوله ﷺ: «جُعِلَتْ لِي الأرضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً» (8). فقيل: إنّه منسوخٌ بهذا، وقيل: إنّ هذا لا يجوزُ فيه النسخ؛ لأنّه من فضائله، وما خَصَّ اللهُ به نبيَّه ﷺ فلا يجوزُ عليه النّسخُ ولا التّبديلُ ولا النّقْصُ.

وأمّا قوله ﷺ: ﴿وَأَمَرَ بِلاَلاَ أَنْ يُؤَذِّنَ أَوْ يُقِيمَ ۗ فهكذا رواه مالك على الشُّكُ، وقد مَضَى القولُ فيه.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ولعلّ الصواب: «ملعون».

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود (490) مرفوعاً عن عليّ، ومن طريقه البيهقي: 2/451، قال ابن عبد البر في التمهيد: 2/ 223 «هذا إسناد ضعيف، وهو مع هذا منقطع غير متصل بعليّ، وعمار والحجّاج ويحيى مجهولون لا يعرفون بغير هذا، وابن لهيعة ويحيى بن أزهر ضعيفان لا يحتجّ بهما ولا بمثلهما».

<sup>(2)</sup> وهو المسمّى بضّرَوان، انظر معجم البلدان: 3/ 456.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن الجعد في مسنده (3142) ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء: 7/287، من حديث أبي الأشهب عن أبي نضرة. وقد أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 1/121(ط. القاهرة).

<sup>(4)</sup> أخرجه الطبراني في الكبير (13654)، والأوسط (4565) من حديث عبد الله بن عمر وأورده ابن عبد البر في التمهيد: 13/ 145.

<sup>(5)</sup> أخرجه البخاري (433)، ومسلم (2980) من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(6)</sup> لم نعثر على هذه الزيادة.

<sup>(7)</sup> الفقرتان التاليتان مقبستان بتصرّف من الاستذكار: 1/122 ـ 124.

<sup>(8)</sup> أخرجه البخاري (438)، ومسلم (521) من حديث جابر.

# الكلام في إثبات الجنّ والشّياطين(١)

قال علماؤنا من أهل الأصول: اعلموا أنَّ الله تعالى جعل في النَّبيِّ عَلَيْ قوةً يميُّزُ بها الشّياطين في الهواء؛ لأنّ الشّياطين أجسامٌ لطيفةٌ تتشبُّثُ بالهواء، كما أنّا نُدرِكُ في الهواءِ الشيءَ الّذي لا يتميّز ولا يتبيّن لنا إلاّ عند دخول الشَّمس في البيوت من الكُوّى.

وقال آخَرُونَ: إنَّ الله تعالى قَوَّى أبصارَ الأنبياءِ عليهم السَّلام على تَمْبِيزِ أَشْخَاصَ الشّياطين، كما جعلَ في النّبيِّ ﷺ قوة لطيفة كان يرى بها من وراء ظهرهِ، كما يرى بها من أَمَامِه. وكذلك جُعِلَتْ أيضاً في يده قوة لطيفة قَدرَ بها على أَخْذِ الشّياطين، وقد أخذَ الشّيطانَ ورَبَطُه، كما قال عليه السلام: «لؤلاً أنَّى ذكرتُ دعوةَ أخِي سليمان: ﴿وَهَبَ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٌّ ﴾ (1) لَوَجَدْتُمُوهُ مربوطاً بأَحَدِ سَوَارِي المسجد» (2).

وقال أهلُ الحديثِ: يجوزُ أن تراه أنتَ، ومَنْ معك لا يراه، واعْتَلُوا بالحديث الَّذي رواه أَيُّوب؛ أنَّه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله، إنِّي رأيتُ كالهرة (٢)، فقال له: «ذلك مِنَ الجنِّ» (3)، وقد كانتِ الجنُّ (٣) تُرَى في عهد سليمان بن داود ﷺ ويكلِّمون النَّاس، ثمَّ إنَّ اللهَ حَجَبَهُمْ.

وقالت الكفَرةُ من الأطبّاء: محالٌ أن يكون شيءٌ إلاّ ما أَدْرَكُهُ الحسُّ والعيانُ، وما لم يُدْرِكُهُ الحسُّ والعيانُ فباطلٌ، إنَّما هي الْمِرَّةُ (4) السُّوداء تهيجُ على الإنسانِ، فيذهب عقله وتتخيّل له الأوهام الكاذبة (5).

ج: (الشيطان). (1)

كذا في النسخ. (٢)

م: االجنون، . (٣)

سورة ص: 35. (1)

أخرجه بنحوه البخاري (3423)، ومسلم (541) من حديث أبي هريرة. (2)

لم نقف عليه. (3)

الْمِرَّةُ هي المزاج. (4)

انظر أحكام القرآن: 4/ 1864. (5)

وقالت فرقة من المعتزلة: إنّه لا يُرَى بوجهِ ولا على حالٍ، لقوله: ﴿إِنَّهُ يَرَنَكُمُ هُوَ وَقَلِيلُهُ مِنْ حَيّثُ لَا نَرْوَنَهُمُ ﴾ (1) الآية، وقالوا: إنّ الأبصار لا تدركُ غيرَ الألوانِ. وقالوا: إنّه ليس تدركُ العينُ ما ليس بلونِ، فلو كان لها ألوانُ لأدرَكَها النّاس كلّهم إدراكاً واحداً (2).

قال الإمام الحافظ: وهذا باطلٌ، والخوضُ معهم ضلالٌ؛ لأنَّ الآثار والقرآن قد تواتر بذلك كلُّه، والله أعلم.

## الكلام في النفس والرُّوح من قوله: «إنَّ الله قبضَ أرواحَنَا» وقولُ بلالِ: «أَخذَ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله»

قال الإمام الحافظ ـ رضي الله عنه ـ: أمّا القولُ في الرُّوح، فالإمساكُ عنه أقرب إلى التّخلُص، وإنّما خُضْنَا فيه كما خاضَ أوائلُنا. والأظهرُ فيه أحد وجهين:

- 1 ـ إمّا أن يكون عَرَضاً، كما قال القاضي أبو بكر بن الطَّيّب (3) والإسفراينيون (4).
- 2 وإمّا أن يكون جِسْماً لطيفاً مشابِكاً للأجسامِ المحسوسة، كما اختاره أبو المعالي (5).
  - (1) الأعراف: 27، وانظر معرفة قانون التأويل [خامس الفنون] الورقة: 235.
    - (2) وإلى مثل هذا الرأي ذهب ابن حزم في الفصل: 5/13.
  - (3) هو الإمام الباقلاني، وانظر رأيه في الروح في قانون التأويل: 173 ـ 174.
- (4) هما أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني (ت. 418)، وأبو المظفّر طاهر بن محمد الإسفراييني (ت. 418).
- (5) في كتابه الإرشاد: 377، وقد أورد المؤلف هذه الأوجه في كتابه المتوسط: الورقة: 121. 122 ثم قال: «والطريق في ذلك: أنّ من نظر منهم إلى ظواهر الأخبار وما فيها من إضافة الأفعال إليه والإخبار عنه بما لا يتأتّى من الأعراض، قال: إنّه جسم لطيف، مع أنّ العقل لا [يحيل] جوازه. ومن نظر إلى أدلّة المعقولات، ظهر منها بعد النظر أنّه عرضٌ، وعلى ما جاء في ظواهر الشريعة من المجاز.

والحال فيه قريب ؛ فإن المرء لا يبالي عما اعتقد من ذلك، وإنّما يجب أن يحفظ عقيدته عن أمرين: أحدهما: القول بِقِدَم الأرواح.

والثاني: القول بفنائهًا.

فإذا اعتقد أنها مُحدَثَةً، وأنها باقية لا يجري عليها فناء، فقد سلم اعتقاده، وصح رشاده، والله أعلم لا ربّ غيره».

قال الشَّيخُ أبو الحسن(1): إنَّه النَّفسُ الدَّاخلُ والخارجُ.

وقال القاضي: هو الحياةُ، وهو عَرَضٌ.

وقال الطُّوسي أبو حامد<sup>(2)</sup>: هو من عَالَم الأمر ليس بمخلوقٍ.

ولكلِّ واحدٍ في مَنْزَعِهِ هذا وجةٌ يتعلَّق به، يطول الكلام بذِكْرِهِ، ويخرج الكتاب عن مقصده بالتَّعَرُّض لشرحه<sup>(3)</sup>.

والّذي يليقُ بما نحن فيه؛ أنَّ من قال: إنّه النّفسِ، ورأى أنَّ قِوَامَ الجسم بالتَّردُّد<sup>(۱)</sup> فيه من دخولٍ وخروج، فعبَّرَ عنه به.

والّذي قال: إنَّه عَرَضٌ، بناه على أنَّ العَرَضَ هو الموجود بالجسم المتردّد فيه (٢) الذي بناه الجسم، فإنّ الله لا يخلُقُ شيئاً منه.

والّذي قال: إنّه جسمٌ مُشَابِكٌ، تعلَّق بظواهر الآثار، وما وُصِفَت به الرُّوح من الأفعال الّتي حقيقتها في الأجسام لا في الأعراض، فحفظَ للظواهرِ حقيقتها، وكلَّ ذلك عندى جائزٌ.

وأمّا الّذي ذهب إليه الطُّوسي أبو حامد، فهي عبارةً فلسفيّةً، وهي عن سبيل الشَّرَعِ قَصِيَّةً، وقد حام<sup>(٣)</sup> على الكلام عليها في أكثر كُتُبه فقال: إنّه من عالَمِ الأمر، ولله عَلَمَانِ: عالَمُ الخَلْقِ وعالَمُ الأمر. وعالَمُ الأمر: هو ما لا كميَّة له، وعالَمُ الخَلْقِ: هو ما له كميَّة ومقدار.

وهذا قولٌ غير مخلص؛ لأنَّ الَّذي لا كمية له شيئان:

أحدُهما: اللهُ سبحانه ، ونَفْيُ الكميّة والمقدار عنه تقديس(٤).

<sup>(</sup>١) ج: اترددها، غ: ابترددها

<sup>(</sup>٢) غ، ج: اعليه.

<sup>(</sup>٣) غ، ج: (رام).

<sup>(</sup>٤) غ، ج: القدس،

<sup>(1)</sup> هو الإمام الأشعري، وانظر رأيه في مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك: 257.

<sup>(2)</sup> في روضة الطّالبين: 70.

<sup>(3)</sup> للتوسع انظر العواصم من القواصم: 1/24 ـ 26، وقانون التأويل: 172، والأحكام: 3/1224.

والثّاني: العَرَضُ لا كميَّةَ له، ونفيُ الكمية عنه تحقيقٌ، فإنْ أراد به العَرَض ـ كما قال القاضي ـ فلم يدخل في هذا.

#### مزيد إيضاح:

فإن قيل: فما معنى الرُّوح عندكم؟ وهذه التسمية على ما تَقَعُ ؟

قلنا: قد تقعُ على أشياء، منها: الرُّوح بمعنى الحياة الموجودة بنفس.

ومنها: الروح بمعنى النَّفس المتردِّد في الأجسامُ الباردة والحارة.

وقد قيل: إنّه جبريل.

وقد قيل: إنَّه مَلَكٌ عظيمٌ ليس في الملائكة أعظم منه.

## نكتةً لفويّةً:

وأمّا موقعه في اللّغة وأصله؛ فإنّه مأخوذٌ من الانْبِسَاطِ. ومنه قولُهم: رجلٌ أَرْوَح، إذا كان صدر قَدَمَيْه منبسطاً (١). ومنه قولُ العرب: قَدَمُ فلانِ رَوْحاً، يعنون منبسطة.

#### تنبيه على مقصد:

قال أبو الحجّاج الكفيف<sup>(1)</sup> في معنى قوله ﷺ: «إنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا» فقال: إنَّ ذلك يرجعُ إلى قبضِ العلومِ والإدراكاتِ بترك تجديدها على الذّوات، وسميت روحاً لأنّ الحيَّ بها يُصحُّ له التَّصرُف والانبساط.

<sup>(</sup>١) م، ج: المنبسطة).

<sup>(1)</sup> هو يوسف بن موسى الكلبي، (ت. 520) يقول عنه عياض في الغنية: 226 اكان من المشتغلين بعلم الكلام بعلم الكلام على مذهب الأشعرية ونُظّار أهل السنة... وكان آخر المشتغلين بعلم الكلام بالمغرب، وقال عنه ابن بشكوال في الصلة: 2/ 244 (له سماع من أبي مروان بن سراج وأبي علي الجبائي وغيرهما، وكان من أهل التبخر والتقدّم في علم التوحيد والاعتقادات... وله تصانيف حسان وأراجيز مشهورة، قلنا: وقد وصلتنا بعض أراجيزه في علم الكلام بشرح أبي علي السكوني.

وقال: وقد رأيتُ لابن فُورَك في «مشكل القرآن» أنّ الرُّوحَ رقيقٌ هوائيّ من جنسِ الرِّيح مُتَردِّدٌ في جوانب الإنسان<sup>(1)</sup>.

وقال قوم: إنَّ الرُّوح عَرَضٌ، وهو خطأٌ من قائله.

قلنا: وليس الرُّوح بَعَرَض؛ لأنه هو الّذي يديرُ الجسمَ ويقيمُه، والجسمُ جوهرٌ، والْعَرَضُ لا يُديرُ الجوهرَ ولا يُقِيمُه، فالنَّفسُ جوهرٌ على هذا القولِ، ومحالُ أن تديرَ الأعراضُ الجواهر؛ لأنّ الجواهرَ هي الّتي تديرُ الأعراضَ، فالنَّفسُ والرُّوحُ إذا جوهرٌ وليستَا بعَرَض.

وقال قومٌ: إنّ الرُّوح هو الدَّم، وليس هذا القول بشيءٍ؛ إذ نجد كثيراً من الحيوان ليس فيه دَمٌ، وهذا القولُ هو قولُ مُعْظَم الأطبّاءِ.

## تنبيه على أصل:

قال: واحتج قوم بأنّ الرُّوحَ غير معلومة، بقوله تعالى: ﴿ وَيَشَالُونَكَ عَنِ الرُّوجَ ﴾ الآية (2). فهذا قدِ احتج بأصلِ الآن ما يردُّ من ظواهر القرآن يجب حملُه على ما يوافقُ أدلَّة العقول.

وقد اختلف النَّاسُ في منحى اليهود عن السُّؤال بهذا اللَّفظ على خمسة أقوال:

القولُ الأول: أنّ الرُّوح هو جبريل عليه السلام (3)، وهو عدو اليهود من الملائكة. فقيل: إنّهم سألوا عن عظيم أمْرِه، لِمَا ورد فيه من الآثار بأنّ أحد جنّاحَيْه بالمشرق والآخر بالمغرب، فقال الله سبحانه: ﴿ وَيَشْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ ﴾ الآية، يعني بقوله: ﴿ قُلِ الرُّوجُ ﴾ الآية، يعني بقوله: ﴿ قُلِ الرُّوجُ ﴾ ويَن أَمْرِ رَقِي ﴾ كبَرَ جَسَدِه وعِظَمَ جِسْمِه، وتَرَدُّدِه وصعوده بأمر الله في اليسير من الزّمان. وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن في الآية دليل (١) على أنّ الرُّوح غير معلوم.

<sup>(</sup>١) غ، ج: (دلالة).

<sup>(1)</sup> نحو هذا نسبه أبو القاسم الأنصاري في الغنية في الكلام لوحة 217/ب [نسخة أحمد ثالت باستنابول، رقم: 1916] إلى الأستاذ ابن فُورَك.

<sup>(2)</sup> الإسراء: 85.

<sup>(3)</sup> وهو قول قتادة كما في تفسير الطبري 15/70 (ط. هجر).

القولُ النّاني - قيل: إنّ الرُّوح مَلَكَ عظيمُ الْخِلْقَةِ، يعادلُ وحدَهُ جميعَ الملائكةِ في المقدارِ، ويساويهم يوم القيامة (1)، وهو المراد في أحد التّأويلات بقوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّبُ وَالْمَلَيْكَةُ ﴾ الآية (2)، المعنى: الرُّوحُ صفاً، والملائكةُ صفاً.

القولُ الثَّالث ـ قيل: إنَّه روحُ الإنسانِ المختصَّةِ بجَسَدِه.

والقولُ الرّابع - قيل: إنّهم سألوهُ عن كيفيةِ الرُّوحِ في الجَسَدِ ومجراه فيه، وعن حقيقته، وعن مكانه من الحياة في الجسد. وهذا<sup>(1)</sup> أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب، فلم يأتهم بذلك<sup>(٢)</sup> ولا أجابهم عليه. وقد قال علماؤنا: إنّ هذا من أحد معجزاتِ الرَّسول صلى الله عليه؛ لأنّه في التّوراة أنّه لا يُجيبُهُم عن الرُّوح، فإنْ أجابهم في ذلك بشيء فليس بنبيً.

القولُ الخامس - قيل: إنّهم سألوه عن عيسى عليه السّلام؛ لأنّه قد سمّاهُ اللهُ روحاً، وهو من أسمائه في «التّوراة» و«الإنجيل».

وهذا ما انتهى إلينا من الكلام فيه عن العلماء في كيفية منحى اليهود في سؤالهم ذلك.

#### حقيقة (3):

قال الإمامُ الحافظُ القاضي أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه - : قال علماؤنا في قوله عليه السّلام: "إِنَّ اللهَ قبضَ أرواحَنَا» هذا دليلٌ على أنّ الرُّوح يُقْبَضُ في الحياة ثم يعود.

وقوله عن بلال: «أَخَذَ بنفسِي الَّذِي أَخَذَ بنفسِكَ» دليلٌ على أنَّ الرُّوح والنَّفْس شيءٌ واحدٌ<sup>(4)</sup>.

<sup>(</sup>١) م: (وهو).

<sup>(</sup>٢) م، ج: «يأنهم».

<sup>(1)</sup> ويروى نحوه عن عليّ بن أبي طالب، انظر مفاتيح الغيب: 21/39.

<sup>(2)</sup> النبأ: 38.

<sup>(3)</sup> انظر الفقرات الأولى من هذه الحقيقة في القبس: 1/104.

<sup>(4)</sup> قاله ابن عبد البر في الاستذكار: 1/159 (ط. القاهرة).

واعلموا أنّ مسألة الرُّوحِ والنَّفْسِ ليس لها في الشريعة نصَّ صريحٌ، وإنَّما كلامُها (١) فيها تلويحٌ، حَجَبَهَا اللهُ عن الخَلْقِ بالغَيْب. وهي مسألةٌ عَسُرَت على الْخَلْقِ، وأشكلَ فيها وجه الحقَّ، فعَظُمَ لذلك فيها التَّاليف، ولم يَفُزْ أحدٌ فيها بتمييزِ ولا تعريف (١).

قال أبو المعالي الجُويْنِيُ إمامُ الحرمينِ: اعلموا أنّ البارىء سبحانه أراد أن يعجز الخَلْقَ بأن حجبَ عنهم معرفة موجودٍ اشتملت عليه أُهبُهُم، فكيف يجهل أحد حقيقةً ما في إهابه ثم تستطيل به دعواهُ إلى معرفة ربّهِ، وهو لا يقدِرُ أن ينكِرَهَا لظهورِ أفعالِها، ولا يستطيعُ معرفة حقيقتِها لخفائِها، ولله الْمَثَلُ الأعلَى لا يقدرُ أحدٌ أن يُنكِرَ أفعالَه، ولا يستطيعُ أحدٌ معرفة حقيقتِه لحِظَم مِقدارِه. وعن هذا عبّرَ بعض أهل الزهد فقال: لا يعرف الله بالحقيقة إلا الله، وغاية العبد أن يقول في ذلك معترفاً مُقِراً بالتقصير، متعلّقاً بأذيال المعاذيرِ، بَعْدَ بَذْلِ الْوُسْعِ بالْجِدِّ والتَّشميرِ: ﴿ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَناً ﴾ الآية (2).

## فصلٌ من كلام المتصوفة والباطنية في الروح ما هو

قال الشّيخ - قَدَّس الله روحَهُ ونَوَّرَ ضريحه (٣) ـ: اعلموا أنّ الرُّوح سرَّ باطنَ موصوفٌ بصفاته، معلومٌ (٤) بأفعاله وأسمائه (٥)، ولا يكيّفُه العقل ولا يحيط به العِلْم، يحدُّه الإنسان ولا يُكيّفُهُ، ولا يُحيطُ عِلْماً به. جعلَهُ اللهُ جلّ جلالُه في هذه العاجلةِ دليلاً وآيةً على الإيمانِ به، وليس الإيمانُ صفةً إحاطةٍ ولا تكييفٍ. ولذلك يؤمن الرّوح بما هو أعلى منه

<sup>(</sup>١) في ألنسخ: «كلامهم» والمثبت من القبس.

<sup>(</sup>٢) جا اغيرا.

<sup>(</sup>٣) «ونور ضریحه» ساقطة من: م.

<sup>(</sup>٤) م: المتعلَّق،

<sup>(</sup>٥) ج: ﴿وأسبابه،

<sup>(1)</sup> يقول المؤلّف في واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل: 60/أ [نسخة دار الكتب المصرية] "ألّف الشيخ الجويني إمام الحرمين ثلاث مجلدات في الكلام على حقيقتها، ولم يصف فيه شيئاً، غير أنّه حكى أقوال جميع الفرق ؛ لأنّه أمرٌ ربّاني استأثر الله بعلمه، وحَجَبَ معرفته عن الخُلْقِ».

<sup>(2)</sup> البقرة: 32.

من غير تكييفٍ ولا إحاطةٍ. والإيمانُ وجودُه عن صفاتِ الله سبحانه، وهو نورٌ من نُورهِ. والرُّوح عبدٌ رُوحَانِيٌّ وأمرٌ ربَّانيٌّ ونفسٌ جِسْمانيٌّ، حبَسَهُ اللهُ جلَّ جلالُه في الجسم ابتلاء له، وأسكَّنَهُ في جِوارِه، وأجرَى عليه محنته، فواقَعَ المكروة بواسطة الجسم، فعاقبَهُ على ذلك بأنْ أَهْبَطُه إلى الأرض كُرْها لا اختياراً منه لذلك، بل جعلَ ذلك سِجْناً وشَقَاءً. ثمّ أَوْرَثُهُ ذَلَكَ نَبِيَّهُ ﷺ مِن بَعْدِهِ. فلثن كانِ عبداً مفطوراً، ابتلاهُ وعافاهُ، وأَمَرَهُ ونهاهُ، ونَعْمَهُ أو عذَّبَه. ولئن كان جسمانياً، افتقر إلى الغذاء الجِسمانيِّ، وإلى أن يكون محمولاً في جِسْم، وإلى أن يَأْلُم بالموت في خروجه عن جَسَدِهِ الذي رُكُبَ فيه. ولثن كان عن أَمْرِ ربُّنا جَلّ جلاله، كان باقياً، ولم يُوصَف بالموت لأجل ذلك؛ لأنّه لم يكن عن حقيقة عين التراب، ثمّ يرجع إلى التراب ليأكله. ولَمَّا لم يُوصَف ما كان عنه بالموت، لم(١) يرجع إلى الموت، وَإِنَّمَا الْمُوتُ مَفَارَقته لَجَسَدِه، ومُوتُ الجَسَدِ هُو خُلُوُّهُ مِنْهُ وَبِقَاؤُهُ دُونَهُ، والجَسَدُ هُو الْمَيْتُ، والرُّوحُ هو الحيُّ الباقي، فالجسمُ موصوفٌ بالموتِ حتى يَخيَى بالرُّوح، وموتُه مفارقةُ الرُّوح إياه، فإذا فارقَ الحيُّ الميِّتَ ـ أعني هذا العبد الرُّوحانيّ الجسم صعدَ به، فإنْ كان مؤمناً فُتحت له أبواب السّماء حتى يصعد إلى ربّه جلّ جلاله، فيُؤمّر بالسُّجود فيسجد، ثمّ تجعل حقيقته النّفسانيّة تعمر السُّفلي من قبره إلى حيث شاء الله من الجوّ. وحقيقتُه الرُّوحانيّة تعمر العُلُوُّ مِن السَّماء الدُّنيا إلى السَّماء السَّابِعة في سرورِ ونعيم؛ قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ فَرَوْحٌ وَرَجُحَانٌ ﴾ الآية (1). وقد قرىء بضم الرّاء (2)، أي: فحياة دائمة (٢). والرَّوْحُ بفتح الرَّاء: حالُ الرُّوح في الحبور والسّرور؛ لذلك لَقِيَ رسولُ الله ﷺ موسى عليه السلام قائماً في قبره يُصَلِّي (3)، وإبراهيم تحت الشّجرة قبل صعوده إلى السّماء الذّنيا في طريقه إلى بيت المقدِس، ولَقِيَهُما في صعوده إلى السماوات العُلَى. فتلك أرواحُهما، وهذه نفوسُهُما وأجسادُهما في قبورهما. وإن كان الميُّتُ شقيًّا، لم تُفْتَح له أبواب السّماء، فيُرْمَى من علوٍّ إلى

<sup>(</sup>١) ج: (ثم).

<sup>(</sup>٢) م: (دانية).

<sup>(1)</sup> الواقعة: 88 ـ 89.

 <sup>(2)</sup> وهي قراءة الحسن وقتادة وغيرهما، انظر تفسير القرطبي: 71/232. يقول الطبري في تفسيره: 27/213
 211 'وأولَى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالفتح ؟ لإجماع الحجّة من القرّاء عليه».

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (2375) من حديث أنس.

سفل، إلى أسفل سافلين، في شقاء وعذاب إلى يوم الدِّين، نعوذُ بالله من ذلك الشَّقاء وسوء ما سبقت به المقادير.

## فصل في الكلام في النَّفس

وقول<sup>(1)</sup> بلال ـ رضي الله عنه ـ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ» يعني من النّوم، فذلك ضربٌ من الاحتجاج لطيفٌ، كأنّه يقول: إذا كنت أنت في منزلتك من الله قد غَلَبَتْكَ عينك وقُبِضَت نفسك، فأنا أَخْرَى بذَلك.

ودخلَ النّبيُ ﷺ على عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وفاطمة وهما نائمان؛ فقال: «ألا تُصَلُّونَ؟» فقال عليّ: يا رسولَ الله، إنّما أنفُسُنَا بيّدِ الله، فإذا أراد أن يبعثنَا بعَثَنَا، فانصرف رسولُ الله وهو يقول<sup>(۱)</sup>: ﴿وَكَانَ آلِاسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ (2) هذا مطابقً لقول بلال ـ رضي الله عنه ـ.

فإن قيل: فما معنى النَّفْس عندكم؟ وما المفهوم من إطلاقه في مُوجبِ اللِّسان ؟ الجواب عن ذلك ـ قيل: هذه لفظةٌ مُشْتَركةٌ عن عينِ الشَّيء ونَفْسِهِ وذَاتِهِ، من قولهم: هذا مالُ زيدٍ نفسُه وذاتُه وعينُه (٢٠). وقيل: هو مأخوذ من النَّفس، وهو ظهورُ الشِيء؛ ولهذا يقولون في المرأة: نُفَسَاء، لظُهورِ دَمِها (٤٠).

## تلفيق<sup>(4)</sup>:

قال الأستاذ أبو المظفَّر الإسفرايينيُّ: قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَـــ) ﴿ الآية (5). فأخبرَ تعالى أنّه يتوفّاها في الموضعين، وقال تعالى في مَوْضِع آخر: ﴿قُلْ يَنُوَفَّنَكُمُ

<sup>(</sup>١) في الاستذكار: (وهو يقرأ) وهي أسدّ.

<sup>(</sup>٢) غ، م: اهذا عين مال زيد ونفسه وذاته وعينها.

<sup>(1)</sup> من هنا إلى آخر الحديث الشريف مقتبس من الاستذكار: 1/108 (ط. القاهرة).

<sup>(2)</sup> الكهف: 54، والحديث أخرجه البخاري (1127)، ومسلم (775).

<sup>(3)</sup> توسع المؤلِّف في هذا الموضوع في كتابه الماتع الأمد الأقصى: لوحة 17/ب ـ 18/أ.

<sup>(4)</sup> انظره في القبس: 1/105 ـ 106.

<sup>(5)</sup> الزّمر: 42.

<sup>15\*</sup> شرح موطأ مالك 1

مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى ثُوِّكَلَ بِكُمْ﴾ الآية (1)، وقال تعالى في موضع ثالث: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَنَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوأُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ الآية (2). ووجهُ الجمع في ذلك: هو أنَّ الله تعالى هو الفاعلُ الأوَّلُ للكُلُّ (١٠). جعلَ إلى مَلَكِ الموتِ جزءاً مِنْ أفعالِهِ، وهو قَبْضُ الأرواح، قَرَنَ به جنوداً من ملائكَتِهِ، وأوحَى إليهم أن يتصرَّفُوا بأَمْرهِ. فإذا أَمَرَ اللهُ الْمَلَكَ، بادَرَ إِلِّي أمرهِ أعوانُه وتولُّوا حيننذ أمرَ ربِّهِم. فإذا نَسَبْتَهُ إلى الأوّل في الحقيقة (٢)؛ قلت: إنّ الله قبضَ أرواحَنَا. وإذا نَسَبْتَهُ إلى الواسطة؛ قُلتَ: ﴿ قُلْ يَنَوَفَنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى ثُكِّلَ بِكُمْ ﴾ الآية (3). وإذا نَسَبْتَهُ للمباشِرِينَ للفِعْلِ؛ قُلتَ: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتُمِكُمُّ ﴾ الآية (4). وانتظمَتْ تلك (٣) الآياتُ الثلاثُ المُختَلِفَاتُ (١) في الظَّاهِرِ في سِلْكِ الانتظام الواحدِ.

غ: الكلَّى، (1)

في القبس: «الأول الحقيقي» وفي [ط. الأزهري]: «الأوّل الحقيقة». **(Y)** 

في القبس: «بذلك». (٣)

ج: (المحتملات). (1)

<sup>(1)</sup> السحدة: 11.

الأنفال: 50. وعلَّق المؤلِّف على هذه الآيات في القبس بقوله: «والثلاثة الأحوال المتعدَّدة حال واحدة في الحقيقة».

السجدة: 11. (3)

الأنفال: 50. (4)

## بابُ النّهي عن الصّلاة بالهاجرةِ

مالك(1)، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارِ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرُّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ...».

وقد أَسْنَدَ مالكُ هذا الحديثَ (2)، وهذا الحديثُ من مَرَاسِلِ عَطَاء الَّتِي تَكَلَّم النَّاسُ فيها. قال الشّيخ أبو عمر (3) \_ رضي الله عنه \_: «هذا حديثٌ صحيحٌ عند أهل العلمِ بالنَّقلِ». والكلامُ على هذا الحديث يشتملُ على فصلين:

# الفصلُ الأوّلُ في شَرْجِهِ

وفيه ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى (4):

قوله: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فيحِ جَهَنَّم» الفَيْحُ: سطوعُ الحرِّ وشدَّة القيظِ، قاله صاحب «العين» (5).

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي (6): هذا وقت أنشأَتُهُ الحاجةُ، ورَخْصَتْ فيه الشّريعةُ؛ رَفْعاً للمشقَّةِ، وليس له تحديدٌ في الشّريعة إلاّ ما وَرَدَ في الحديثِ، حديث ابن مسعودٍ \_ رضي الله عنه \_؛ أنّ رسولَ الله ﷺ كان يُصَلّي الظّهرَ في الصَّيْفِ من الثّلاثةِ

في الموطأ (27) رواية يحيى، ورواه عن مالك: القعنبيّ (24)، وسويد (34)، والزّهري (38).

<sup>(2)</sup> الحديث (28) من الموطأ رواية يحيى، والّذي بعده (29)، وانظر الإيماء للداني: 243/ب.

<sup>(3)</sup> في الاستذكار: 1/126 (ط. القاهرة) بنحوه، وعبارته هي: «وهو حديث عند أهل السنة والعلم بالحديث صحيح لا مقال فيه لأحديه.

<sup>(4)</sup> الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/126 (ط. القاهرة).

<sup>(5) 307/3</sup> بدون زيادة: «وشدة القيظ».

<sup>(6)</sup> انظر هذه الفقرة في القبس: 1/107.

أقدام إلى أربعةِ أقدام. وفي الشّتاءِ من خَمْسَةِ أقدامٍ إلى سِتَّةِ أقدام. وذلكَ بعد طَرْحِ ظِلِّ الزُّوالِ<sup>(1)</sup>. أمّا إنّه قد ورَدَت فيه إشارة واحدة، وهو الحديث: «كُنَّا نُصَلِّي الجمعة وليس للجيطانِ ظِلِّ الله المُجتَازُ، وهو للجيطانِ ظِلِّ الله المُجتَازُ، وهو وقت يختص بالجماعةِ. فأمّا الفَذُ فليس له إلا وقت واحد، وهو (3) يختص بصلاةِ الهاجِرةِ ليس للعصر فيه حظّ، فلا يُلْتَفَتُ إلى ما اختلف فيه ابنُ القاسِم وأشْهَبُ بأنَ مع العصر ابرادٌ (١). فأمّا ابنُ القاسِم فَحَكَى عن مالك (5)؛ أنّها تُصَلِّى إذا فَاءَ الفيءُ ذراعاً، في الشّتاءِ والصّيفِ، للجماعة والمُنفرِدِ، (٢) وهذا على كتاب عمر (6).

وقال أَشْهَبُ وابنُ عبدِ الْحَكَمِ<sup>(7)</sup>: إنّ معنى كتّاب عمر هو لسائرِ<sup>(٣)</sup> الجماعاتِ، وأمّا الفّذُ، فأوَّلُ الوَقْتِ أَوْلَى به، وهو في سَعَةِ الوقتِ كلُه، وإلى هذا مالَ فقهاءُ المالكيّةِ من البغداديِّينَ<sup>(8)</sup>.

قال الإمام القاضي أبو الوليد الباجي<sup>(9)</sup> ـ رضي الله عنه ـ: «فإذا ثبتَ هذا، فهل يُبْرَدَ بصلاة العصر أم لا؟ فعلى قولين:

القولُ الأوّلُ - قال أَشْهَبُ: أحبُ إليّ أن يزيدَ المصلّي ذِرَاعاً على القَامَةِ، ولا سِيّمَا في الحرّ<sup>(10)</sup>.

<sup>(</sup>١) في القبس: «فإن موضع العصر إبرادُها».

<sup>(</sup>۲) (والمنفرد) زيادة من الاستذكار.

<sup>(</sup>٣) في الاستذكار: «مساجد» وهي أسد.

أخرجه أبو داود (400)، والنسائي في الكبرى (1492)، والطبراني في الكبير(10204)، والحاكم:
 1/ 315 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»، والبيهقي: 1/ 365، وابن عبد البر في التمهيد: 7/5.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (4168)، ومسلم (860) من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(3)</sup> أي الظهر.

<sup>(4)</sup> من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 1/27 (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد: 5/3.

<sup>(5)</sup> في المدونة: 1/60 في ما جاء في وقت الصلاة.

<sup>(6)</sup> كتاب عمر أخرجه ـ كما أسلفنا ـ مالك في الموطأ (6) رواية يحيى.

<sup>(7)</sup> الذي في الاستذكار: ﴿ وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا...».

<sup>(8)</sup> انظر التفريع: 1/220، والمعونة: 1/78.

<sup>(9)</sup> في المنتقى: 1/32.

<sup>(10)</sup> ووجه هذا القول. كما قال الباجي .: أنّ هذه صلاة رباعية من صلوات النّهار، فثبت فيها الإبراد وانتظار الجمعة كالظهر.

القولُ الثاني ـ قال ابنُ حبيبٍ: وقتُها وَاحِدٌ تُعَجَّلُ ولا تُؤَخَّرُ، إلاّ في الجمعة فإنّه يُعَجَّلُ بها أكثر من ساثرِ الأيام (1)».

# شرح(2):

أمرَ رسولُ الله ﷺ بالإبراد، وعَلَّلَ ذلك بأنَّ شدَّةَ الحرِّ من فَيْحِ جهنَّم، ولم يَأْمُر بتأخير الصّلاة في شدَّةِ البردِ، فلا يتعلَّقُ به حُكْم التَّأخير.

والأصلُ في ذلك: ما رواه أَبُو خَلْدَةً، عن أنس؛ قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا اشْتَدُ الْبَرْدُ بَكُرَ بالصَّلاةِ، وإذا اشْتَدَّ الحرُّ أبردَ بها<sup>(3)</sup>.

ومن جهة المعنى: أنّه لا رِفْقَ بتأخيرها، بل الرّفق بتقديمها؛ لأنّ بتأخير البرد رُبَّمَا تمكّنَ العَشِيُّ وقَرُبَ اللَّيلُ.

## فائدة لغوية <sup>(4)</sup>:

قُولُه ﷺ: ﴿أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ﴾.

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: هذا كلامٌ قَلِقٌ في الظّاهر، ونظامُه الْبَيْنُ: أبرِدُوا الصّلاةَ. يقالُ: أبردَ الرَّجلُ، إذا دَخلَ في زمانِ البَرْدِ أو مَكَانهُ، ولكنه مجازٌ عبّرَ فيه بأحد أسبابِ المجازِ وهو التسْبِيبُ(١)، حَسَبَ ما بينّاه في أصول الفقه (٥)، فكنّى عن الشّيء بثَمَرَتِه وهو التأخيرُ، فكأنّه قال: أبْرِدُوا عن الصّلاة؛ صيانةً لها عن أن يُنَاطَ بها التّأخيرُ لفظاً، فكيف فعلاً! وقد قال النّبيُ يَنِي لِعُمَرَ: «أَخْرُ عَنِي أنتَ يَا عُمَرُ» (٥) يعني نَفْسَكَ.

 <sup>(</sup>١) في النسخ: «التأخير» والمثبت من القبس.

<sup>(1)</sup> ووجه هذا القول: أن العصر يكون في وقت يخفّ الحرّ، ويطرأ على النّاس وهم متأهبّون للصّلاة.

<sup>(2)</sup> هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 1/32.

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري ( 906).

<sup>(4)</sup> انظرها في القبس: 1/108.

<sup>(5)</sup> يقول المولف في المحصول في علم الأصول: 5/ب (وأقرب عبارة فيه [أي في المجاز] أن يقال: إنّه على وجهين: أحدهما أن يُعبّر إنّه على وجهين: أحدهما أن يُعبّر عن الشيء بمقدّمته السابقة له. والثاني أن يعبّر عنه بفائدته.

<sup>(6)</sup> رواه البخاري (1366) عن عمر مرفوعاً.

#### الفائدة الثّانية:

قال الشّيخ أبو عمر (1) رضي الله عنه .: «الإبرادُ بالصّلاة هو تأخيرُها عن أوّلِ وَقْتِها، حتّى يزولَ سَمُومُ الشّمس بالهاجرةِ؛ لأنّ الوقتَ فيه سَعَة.

وقد اختلَفَ العلماءُ في هذا المعنَى، فالمحصولُ من مذهبِ مالكِ<sup>(2)</sup>، أن يُبْرَدَ بالظُّهر وَتُؤَخِّرَ في شِدَّةِ الحَرِّ، وسائرُ الصّلواتِ تُصَلَّى في أوَّل الوقتِ.

قال أبو الفَرَجِ: اختارَ مالكٌ لجميعِ الصّلواتِ أوّلَ أوقاتِها، إلاّ الظّهرَ في شدَّةِ الحَرِّ؛ لقوله ﷺ: ﴿ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصّلاةِ » .َ

## الفصلُ الثّاني في حظّ الأصول

قولُه (3): «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا» في هذا الفصل فوائد:

#### الفائدة الأولى:

في هذا الحديث دليلٌ بأنّ النّارَ مخلوقةٌ (<sup>4)</sup>، ردّاً على من قال: إنّها لم تُخْلَق وإنّما تُخْلَقُ وانّما

#### الفائدة الثانية (5):

قولُه: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّها» اختلف النَّاسُ لههنا، هل هي هذه الشَّكْوَى حقيقةٌ بكلام؟ أم هي مجازٌ عَبَّرَ فيها بلسانِ الحالِ عن لسانِ المقالِ، كما قال الرّاجزُ<sup>(6)</sup>:

## يَشْكُو إِلَيَّ جَمَلِي طُولَ السُّرَى

- (1) في الاستذكار: 1/127 (ط. القاهرة) بتصرُّف من ابن العربي.
- (2) الذي في الاستذكار: «... المعنى، فذكر إسماعيل بن إسحاق، وأبو الفرج عمرو بن محمد ؛ أنَّ مذهب مالك...».
  - (3) أي قوله ﷺ في حديث الموطأ (27) رواية يحيى.
- (4) وإلى مثل هذا الاستنباط أشار ابن عبد البر في التمهيد: 5/8، والاستذكار: 1/133 (ط. القاهرة).
  - (5) انظرها في القبس: 1/ 108 ـ 109.
- (6) أورده سيبويه بلا نسبة في الكتاب: 1/321، ونسبه ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه: 1/317 إلى الْمُلبِدُ بن حرملة.

وفي الحديثِ الصحيح؛ أنّه قال: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمَّداً فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ» (1) وفي حديث آخر: «فَلْيَتَبَوَّأَ بِينَ عَيْنَيْ جَهَنَّمَ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ»، قالوا يا رسول الله: أو لِجَهَنَّمَ عَيْنَانِ؟ قال: «أَمَا سَمِعتُم الله يقول: ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَعِعُوا لَمَا تَعَيُّظُا وَرَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَعِعُوا لَمَا تَعَيُّظُا وَيَعْدَلُهُ اللَّهُ ا

وفي الخبر الصّحيح عن يوم القيامة؛ أنّه قال: «يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النّارِ فَيَلْتَقِطُ - أو قال يَلْقُطُ - الكُفَّارَ لَقْطَ الطَّائِرِ حَبَّ السَّمْسِمِ» (4). يعني: يَفْصِلُهُمْ عن الْخَلْقِ في المعرفة كما يَفْصِلُ الطَّائرُ حَبُّ السَّمْسِمِ عن التُّربَةِ. وليسَ مَن شروط الكلامِ عندنا والعِلْمِ في القيامِ بالجِسْمِ إلاّ الحياةُ، فأمّا الهيئةُ واللّسانُ والْبُلّة (5) فليسَ من شُروطِ الكلامِ، وليس أيضاً من شُروطِ الكلامِ، وليس أيضاً من شُروطِ الحياةِ، فالجسمُ وُجُودُ هَيْئَةٍ ولا بُلّةٍ.

وسمعتُ شيخنا الفِهْرِيِّ الطّرطوشيِّ (6) يقولُ: أمّا قوله: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا» الحديث، إذا قلنا: إنّه حقيقةٌ، فليسَ يحتاجُ إلى أكثرَ من وجودِ الكلامِ في الجِسْمِ. وأمّا قولُه: «تَحَاجَّتِ النَّارُ والْجَنَّةُ» (7) فلابد من وُجودِ العِلْم مع الكلام؛ لأنّ الْمُحَاجَّةَ تقتضِي النَّفَطُنَ لوجهِ الدَّلالة ِ

وقال لنا الإمام أبو سعيد الشَّهيد الزُّنجانيُّ (8): ألا تَرَى إلى قول الهُذْهُدِ: ﴿وَجَدُّتُهَا

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (110)، ومسلم (3) من حديث أبي هريرة.

<sup>(2)</sup> الفرقان: 12.

<sup>(3)</sup> رواه الطبراني في الكبير (7599) والحاكم في المدخل إلى الصحيح: 96، من حديث أبي أمامة، يقول الهيثمي في المجمع: 1/148 (رواه الطبراني في الكبير، وفيه الأحوص بن حكيم ضعفه النسائي وغيره، ووثقه العجلي ويحيى بن سعيد القطان، وقد أشار القرطبي في تذكرته: 2/149 إلى تصحيح ابن العربي لهذا الحديث.

<sup>(4)</sup> أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد: 101، والطبري في تفسيره: 30/186، والهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1122) كلهم من حديث ابن عبّاس.

<sup>(5)</sup> الْبُلَّة: سلاسة اللسان.

<sup>(6)</sup> هو أبو بكر الطرطوشي.

<sup>(7)</sup> أخرجه مطولاً البخاري (4850)، ومسلم (2846) من حديث أبي هريرة.

<sup>(8)</sup> هو محمد بن طاهر من شيوخ المؤلّف ومن تلاميذ الإمام أبي القاسم القشيري، ذكره في قانون التأويل: 97، 185، وأحكام القرآن: 3/ 1454.

وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ﴾ الآية (1)، فلم يُدْرِكْ حديثَ الشّمسِ، وزَخْرَفَةَ الشّيطانِ، وصُدُوفَ الخَلْقِ عن الحقّ، ووجودَ الإلَهِ ومعرِفَتهُ بالخَفِيَّاتِ، واستواءَهُ على العرشِ العظيمِ إلاّ بالْعِلْمِ، وهذا هو التّوحيدُ كلُه.

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر<sup>(2)</sup>: «قوله: «اشْتَكَتِ النَّالُ إِلَى رَبُّهَا» الحديث، إنّ ذلك على المَجَازِ، وقيلَ: على الحقيقةِ»<sup>(3)</sup> وهذا القولُ يَعْضُدُهُ عُمومُ الخِطَابِ.

#### الفائدة الثالثة(4):

قولُه (5): «فَأَذِنَ لها بِنَفَسَيْنِ في كلَّ عَامِ السَارة إلى أنّها مُطْبَقَة مُحَاطَّ عليها بجِسْمِ يَكْتَنِفُها (١) من جميع نواحِيهَا، لم يُتَصَوَّز الضَطرابها (٢) أن يَشُقُهُ (٣)، كما يفعَلُ كلُّ دَأْبٍ في مُجَوَّفِ (٤)، حتى النّباتُ في الصَّخرةِ المَلْسَاءِ. وكانت الحكمةُ في التَّنفُسِ عنها إعلامَ الخُلْقِ بأنمُوذَجِ منها، فأشدُ ما يُوجَدُ من البَرْدِ فَمِنْ حرِّها، وأشدُّ ما يوجَدُ من البَرْدِ فَمِنْ بَرْدِها.

 <sup>(</sup>١) ج: (يكشفها) وفي القبس: 84/1 (ط. الأزهري): (يكبسها) وأشار ناشر الكتاب أنه ورد في نسخة الخزانة العامة بالرباط: 25ج: (يكسها) ويوافق ما في: م ما نقله السيوطي في تنوير الحوالك: 36/1 عن ابن العربي.

 <sup>(</sup>٢) في القبس: «باضطرابها» وأشار ناشر القبس (4/1 ط. الأزهري) أنه ورد في نسخة نور عثمانية
 (1115): «باضطرامها».

<sup>(</sup>٣) ج: ايشفه م: اينفها ا

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (يفعل كل ذي مجوف) وفي القبس: (كما يفعل كل رأي في مجوف) وفي القبس: 1/ 84 (ط. الأزهري): (كما يفعل كل مرأى في مخوف) والمثبت من القبس: 2/314 \_ 315 (ط. هجر).

<sup>(1)</sup> النَّمل: 24.

<sup>(2)</sup> بنحوه في الاستذكار: 1/129 (ط. القاهرة).

 <sup>(3)</sup> وهو الذي نصره الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 5/6 بقوله: (وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه ﷺ على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق ؛ الآنه يقص الحق، وقوله الحق، تبارك وتعالى علوا كبيراً».

<sup>(4) -</sup> انظرها في القبس: 1/ 111.

<sup>(5)</sup> أي قوله ﷺ في حديث الموطأ (27) رواية يحيى.

#### تنبيه على مقصد:

فإن قيل: وهل في النَّار بَرْدُ ؟

قلنا: هي دارُ عذابٍ، وعذابُ الأبدانِ ابتلاؤُها بما لا يلائمُها، والحَرُّ عند الإفراط يمزَّقُ الجِلْدَ كما يُمَزِّقُهُ البُردُ، ولهذا سَمَّتِ الأطبّاءُ نَبَاتاً يَقْطَعُ اللَّحْمَ: النّارَ البارِدَ، وعَبَّرَ عن نَوْعَي العذابِ بأَحَدِهِمَا كما تفعَلُه العربُ.

وقال بعضُهم: لا ينكرُ أن يكونَ في جهنّم برد وحرَّ مجتمعانِ، فإن الله قد ذَكرَ في القرآنِ ما يؤيّدُ هذا، ألا ترى قوله: ﴿ لِيَسَ لَهُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ﴾ الآية (1)، وقوله: ﴿ إِنَ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَيْدِ ﴾ (2) فدلٌ بذلك أنَّ في جهنّم النّبات والحيوان، والحرّ والبرد. وقوله: ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرَدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ الآية (3).

#### نكتَةً:

قال بعضُ العلماء الباطنيّة: ولمّا كان نزولُ «الإنجيل» وحلولُ «التّوراة» بموضع من الأرض الغالب على ذلك القطر هو الحرّ، كان الغالبُ في الإنذارِ هنالكَ التّهدّد بالنّار والسّعيرِ وتوابع ذلك؛ لأنّه أعقل لذلك الخطاب وأفهم، لكثرة تعذيبهم بالحرّ ومقاساتهم حرّ سَمُومِهَا. وإنّما يدافعون ذلك بالبردِ وإراقةِ المياهِ، حتى ظهرَ ذلك في أدعيتهم، فقالوا: أقرّ الله عينك، وبَرّدَ ضريحَك، وأَثْلَجَ بِبَرَدِ اليقينِ صدرَك، وسَقَى معهدك ماء الغوادي وسحاب المُزْن، ونحو هذا.

وقد جاء في الكتاب الذي يذكر أنه «الإنجيل»: مُكَرِّرًا: «اقذفوا بهذا العبد السُّوء في الظُّلمات السُّفْلَى حيثُ يطولُ العويلُ وقلقلة الأضراس» (4) وهذه عبارة عن البرد، وإنّما ذلك لأجل ذلك القطر الّذي سكن أولئك الّذين بعثَ اللهُ إليهم عيسى عليه السلام

<sup>(1)</sup> الغاشية: 6.

<sup>(2)</sup> الدخان: 43 ـ 44.

<sup>(3)</sup> النا: 24

<sup>(4)</sup> أقرب عبارة إلى ما أورده المؤلّف هي ما جاء في العهد الجديد، إنجيل يسوع للقدّيس!! متى: صفحة 87، الفصل 25، الفقرة 30 (ط. الكاثوليكية) «وذلك العبد الذي لا خير فيه، ألْقُرهُ في الظّلمة البرّانية، فهناك البكاءُ وصريفُ الأسنان».

ليعذّبهم في الدُّنيا بالبرد في قُطْرِهِمْ ذلك. وكانوا يدافعونه بالحرِّ ويستجيرون به من إذايته، بضدً حال أهل القطر المنزل فيه القرآن. وإنّما كان التّبليغ على هذا التّقسيم؛ لِحكْمَةِ بالغةِ في ذلك، ليكون ذلك أهيّبَ في نفوسهم، وأوجعَ لسَوْطِ الخَوْفِ في قلوبِهِم، وأجلبَ لفَرَقِهِم وجَزَعِهِم، وأشدَّ تحريكاً لِبَوَاطِنِهِمْ إلى الهرب من الوعد الوارد عليهم. وهنا يتبين فضل رحمته بأن جهنّم خلقها جلّ جلاله من سوط رحمته، ليسوق عباده بالهرب منها إلى جبّته.

#### تتميم:

قال الشّيخُ ـ أَيَّدَهُ اللهُ ـ: فجملةُ الكلام في العالَم؛ بأنّ الدّنيا نبذةٌ من الآخرة وقطعةٌ منها، فانشرحَت بذلك فوائدُ معانِيها، وتشابهت فنونُها، وأَشْكَلَتُ<sup>(١)</sup> صُوَرها بشَكْلِ مشكلٍ من صفاتها، حتى ما ينقلبَ متقلب<sup>(٢)</sup>، ولا يسكنَ ساكنٌ، ولا يَتنفَّسَ متنفِّسٌ، إلاّ بينَ الجنَّةِ والنّارِ في معنَى من معانِيها، لكن بالتزوَّج لا بالانفرادِ، وبالقِلَّة لا بالكَثْرَةِ. فنَعِيمُها آيةُ نَعِيم ما هنالِكَ، وشِفَاؤُها آيةُ شِفَاءِ ما هنالِكَ، قليلٌ بقليل، وكثيرٌ بكثيرٍ.

## تكملة في سَرْدِ الأحاديث:

قوله (1): «إنَّ النّارَ اشتكتْ إلى ربّها، فقالت: يَا رَبِّ! أَكَلَ بعضِي بعضًا، فأَذِنَ لها بنَفَسَيْن في العام، الحديث. فأشدُّ ما تجدون من الحرِّ فمِنْ جهنَّم، وأشدُّ ما تجدون من البرد فَمِنَ الزَّمْهَرير (2).

وفي حديث آخر: «فَأَذِنَ لها في كلِّ عامٍ بِنَفَسَيْنِ، فما وجدْتُم من بَرْدٍ أو مِنْ زَمْهَرِيرِ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ»<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) ج: (واشتكلت).

<sup>(</sup>٢) ج: ايتقلب متقلب).

<sup>(1)</sup> في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الدارمي (2849)، وابن ماجه (4319)، والترمذي(2592) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(2)</sup> أخرجه الشافعي في سننه: 193، والبيهقي: 1/ 437.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (617) من حديث أبي هريرة.

#### تفسير:

قال الماوردي<sup>(1)</sup> في قوله: ﴿لا يَرَوْنَ فِيهَا شَسًا وَلا رَّمْهِ مِرًا﴾ <sup>(2)</sup> أي أنّ الدّنيا دار عذاب، عذّب الخلق فيها بالبرد والحرّ، فليس في الدُّنيا أحدٌ إلا وهو يجدُ من الحرّ والبردِ كثيراً، فأخبرَهُم البارئ أن ليس في الجنّة هذا النّوع من العذاب، بل هي دار نعيم لا عذاب فيها، فقال جلّ جلاله مُعلماً لهم بذلك: ﴿لا يَرَوْنَ فِيهَا شَسًا وَلا رَمْهَ مِيرًا﴾ وقال بعضهم (3): إنّ الزَّمْهَريرَ ههنا هو القمر، ولم أَرَهُ لأحدِ من المفسّرين، ولا حكاه أحد غير الماوردي. واستشهد (4) على ذلك بقول الشّاعر (5):

## وليلة ظلامُها قدِ احْتَكُر قطعتُها والزَّمْهريرُ ما زهر

وهذا بعيدٌ جدًاً.

فإن قال قائل: أليس اللهُ تعالى قد جعلَ الشّمسَ والقمرَ في دار الدُّنيا للزّينِ والمنفعةِ، والجنّة أَوْلَى أن يكون ذلك فيها؟

فأجاب بعض علمائنا عن ذلك بجوابين:

أحدُهما: أنّ البارئَ جَلَّت قُدْرَتُه لم يخْلُق الجنّة إلاّ رحمةً منه ولطفاً بعباده، فشُوِّقَهُم إليها بأنواع من التزيينات (١) والشّهَوَاتِ، فأقلُ قليلٍ من الجنّة خيرٌ من الدّنيا وما فيها، كما قال ﷺ: «لموضعُ سوط في الجنة خيرٌ من الدُّنيا وما فيها» (٥).

<sup>(</sup>١) ج: «الزينات».

<sup>(1)</sup> لم نجد هذا الكلام بنصه في تفسيره المطبوع.

<sup>(2)</sup> الإنسان: 13.

<sup>(3)</sup> نسب الماوردي في النكت والعيون: 4/ 372 هذا القول إلى ثعلب.

<sup>(4)</sup> أي الماوردي نقلاً عن ثعلب.

<sup>(5)</sup> أورد هذا الرّجز ابن الجوزي في زاد المسير: 8/ 435، والقرطبي في الجامع: برواية: «وما ظهر».

<sup>(6)</sup> أخرجه بهذا اللفظ أحمد: 5/330 من حديث سهل بن سعد، كما أخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة أحمد: 2/438، والدارمي (2823)، والترمذي (3013) وقال: (هذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه (4335).

الجواب الثاني: وذلك أنَّ الله تعالى لم يجعلهما في الجنّة لئلا يشقّ ذلك على أوليائه بأن يروا في داره معبودَيْنِ قد عُبِدًا من دون الله. فالبردُ نوعٌ من العذاب، والحرُّ كذلك أيضاً. وفي ذلك للدُنيا وللعالم صلاحٌ وحِكْمَةٌ وتدبيرٌ، لا يعلمها إلاّ اللّطيفُ الخبيرُ.

#### فائدة لغوية:

قوله: «إنَّ جهنَّم اشْتَكَتْ إلَى رَبِّهَا» فأمّا جهنَّم، فمأخوذة من الجهامة، ويظهرُ ذلك في قوله تعالى: ﴿أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ (1) وفي قول مالِكِ خَازِنِ النّارِ حكايةً عنه: ﴿إِنَّكُمْ مَنكِثُونَ﴾ (2) وذلك بَعْدَ طُولِ نِدَائِهِمْ ثمانين سَنَة.

# تنبية على شرح:

قُولُه: «اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فقالت: يا رَبُّ! أكلَ بعضي بعضاً» الحديث<sup>(3)</sup>، قال بعض علمائنا في خَلْقِه النّار وعجائبها نكتة عجيبة فقال: «إنّ النّار خلقت على أربع: فنازّ تأكلُ ولا تَشْرَبُ. ونازٌ تأكلُ وتَشْرَبُ ولا تأكلُ. ونازٌ تأكلُ وتَشْرَبُ (<sup>4)</sup>».

# شرح (5):

«فأمّا النّار الّتي تأكُلُ ولا تشرَبُ، فنارُ الدُّنيا.

والنَّارُ الَّتِي لا تَأْكُلُ ولا تَشْرَبُ، فنارُ جهنَّم.

والنَّارُ الَّتِي تَأْكُلُ وتَشْرَبُ، فالنَّارِ الَّتِي خُلِقَتْ منها الملائكة.

والنَّارُ الَّتِي تَشْرَبُ ولا تأكُلُ، فالنَّار الَّتِي خُلِقَتْ منها الشَّمس، ومنها خُلِقَتِ الشَّياطين».

......

- (1) المؤمنون: 108.
  - (2) الزخرف: 77.
- (3) سبق تخریجه صفحة . (3)
- (4) القول التالي رواه أبو الشيخ في العظمة (625) عن معاوية بلاغاً.
  - (5) هذا الشرح هو تتمة للأثر السابق ذِكْرُهُ.

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه؛ أنّه قال: خَلَقَ اللهُ النّارَ على أربع: فنارٌ تأكلُ ولا تشرَب، ونارٌ تأكل وتشرب، ونارٌ تشرَب، ونارٌ لا تأكل ولا تشرَب. فأمّا النّارُ الّتي تأكل ولا تشرَب، فناركم هذه تأكل ولا تشرَب، وكذلك نارُ جهنّم تأكل ولا تشرَب. فنارُ جهنّم تأكل لحومهم وعظامهم ولا تشرَب دموعهم ولا دماءهم ولا قَيحَهُم، يسيل ذلك إلى عين الخبال فيزدادون بذلك عذاباً. وأمّا النّار الّتي لا تأكل ولا تشرَب، فالنّارُ الّتي في الحجارة، وهي الّتي لا تأكل ولا تشرَب.

وقيل: هي النّارُ الّتي رفع اللهُ لموسى بن عمران ليلة المناجاة. وأمّا النّار الّتي تشرَب ولا تأكل، فالنّار الّتي في البحر.

وسُثِلَ ابن عبّاس ـ رضي الله عنه ـ عن هذه النّار، مِمَّ خُلِقَت؟ فقال: خُلِقَتْ من نار جهنّم ، ولقد ضُرِبَت بالماء سبعين مرّة، ولولا ذلك ما انتفع بها الخلائق. ثم خُلِقَتْ ناركُم هذه من نار جهنّم، خُلِقَتْ سوداء مُظْلِمَة لا ضوءَ لها ولا لهب، لها سبعة أَدْرَاكِ(1)، كما قال جلّ ثناؤه: ﴿ لَمَا سَبّعَةُ أَبْوَبٍ ﴾ الآية (2).

<sup>(1)</sup> الدَّرْكُ: الطّبق من أطباق جهنم.

<sup>(2)</sup> الحجر: 44.

## النّهي عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر

قال الإمامُ الحافظُ الشّيخ أبو عمر - رضي الله عنه (1) -: «هكذا ترجمةُ هذا الباب عند جماعة الرُّواةِ للموطّأ ، وكانت حقيقَتُه أن يقالَ فيه: بابُ النّهي عن الصّلاة عند طلوع الشّمسِ وعند غروبِها، ثم يذكر النّهي عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر».

وهذا الباب مُؤَخِّرٌ في رواية يحيى بن يحيى، فرأينا أن نُتبعَهُ بباب النّهيِ عن الصّلاة بالهاجرة ليكون أَلْيَق به (2).

أمَّا مجالُ الكلام في هذا الحديثِ، فيشتملُ على ثلاثةِ فصولٍ:

## الفصل الأول<sup>(3)</sup> في الإسناد

مالك (4)، عن زيد، عن عطاء، عن عبد الله الصَّنَابِحِيِّ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿ إِنَّ الشَّمْسِ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ ﴾ الحديث.

قال الإمام الحافظ: تابع يحيى على هذا الحديث واللَّفظ قوله: "عبد الله الصُّنَابِحِيَّ"

في الاستذكار: 1/135 (ط. القاهرة).

<sup>(2)</sup> وإلى مثل هذا التقديم ذهب ابن عبد البر في الاستذكار: 1/134 (ط. القاهرة) حيث قال: "وسقط ليحيى بن يحيى باب «النّهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر» من موضعه الّذي هو في الموطّأ عند جماعة رواته، وهو عندهم قبل هذا الباب وبعد باب النوم عن الصلاة، فلمّا سقط له لهها، استدركه فوضعه في آخر كتاب الصلاة بعد باب العمل في الدعاء، وليس له هناك مدخل، فرأينا أن نضعه في كتابنا هذا هاهنا لما ذكرناه...».

<sup>(3)</sup> هذا الفصل مقتبسٌ من الاستذكار: 1/ 135 ـ 136.

<sup>(4)</sup> في الموطأ (584) رواية يحيى.

جمهورُ الرُّواةِ<sup>(١)</sup>، منهم القَّعْنَبِيُّ <sup>(1)</sup> وغيره<sup>(2)</sup>.

وقال فيه مُطَرِّف (3): عن مالك، عن أبي عبد الله الصُّنَابِحِيِّ، وتَابَعَهُ إسحاق بن عيسى الطّبّاع<sup>(4)</sup> وطائفةٌ، وهو الصّوابُ.

وهو أبو عبد الله الصُّنابحيُّ، واسمه عبدُ الرحمٰن بن عُسَيْلَةً، وهو من كبار التّابعين، لا صُحْبَةَ له (5)، ورُوِيَ عنه (6)؛ أنّه قال: لم يكُن بيني وبينَ رسولِ الله إلاّ خَمْسُ ليالِ، تُوُفِّيَ وأنا بالجُحْفَةِ، فقَدِمْتُ وأصحابُه يتوافدون.

قال الشّيخ أبو عمر \_ رضى الله عنه (٢٦) \_: واضطرب ابنُ مَعِين في أحاديثه، فمرّةً قال: يشبه أن تكون له صُخبَة (8). ومرّة قال: أحاديثُه مُرْسَلَةٌ، ليست له صُخبَةً (9). وهو الصّحيحُ (10).

وأحاديثُه في الموطأ مشهورة، جاءت عن النَّبيِّ ﷺ من طُرُقِ صحاح من أحاديثِ أهل الشام.

الذي في الاستذكار: «تابع يحيى على قوله في هذا الحديث عن عبد الله الصنابحي جمهور الرواة».

نى موطيّهِ (21). (1)

كمحمّد بن الحسن (181)، وسويد (27)، والزهري (31)، وتتيبة بن سعيد عند الجوهري (342)، (2) والشَّافعيُّ في الرسالة (874).

هو راوي الموطأ مطرّف بن عبد الله الهلالي، مولاهم، ابن أخت الإمام مالك، توفّى سنة: 220، (3) وقيل غير ذلك. انظر اتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقى: 83.

وبهذا السُّنَد نفسه، رواه إسحاق كما في مسند أحمد: ٦/ 349 لكن لمتن آخر هو قوله ﷺ: ﴿إِذَا (4) توضّأ العبد. . . . . وانظر التعليق المفيد لبشار عواد معروف على الموطأ: 1/ 68 ـ 70 رواية يحيى.

انظر طبقات ابن سعد: 7/ 426، والتاريخ الكبير للبخاري: 5/ 322، والإصابة: 4/ 217. (5)

رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 5/ 262، وابن سعد في الطبقات: 7/ 510. (6)

في الاستذكار: 1/ 135. (7)

رواه عن ابن معين عبّاس الدُّوري في تاريخه: 2/ 339، وانظر تهذيب الكمال: 16/ 344. (8)

انظر جامع التحصيل للعلائي: 218. (9)

انظر التمهيد: 4/ 4 - 6. (10)

# الفصل الثاني في الشرح والفوائد المنثورة

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: اعلموا ـ أنارَ اللهُ قلوبَكُم للمعارِفِ ـ أنَّ هذا حديثٌ مُشْكِلٌ من مشكلاتِ الأحاديثِ، وقد خاضَ النّاسُ فيه قديماً وحديثاً، يتأولون بوجوهٍ من التَّاويلات، وفيه للعلماء أقوال أربعة (1):

القولُ الأول - قال الدّاوديّ (۱): «إنّ الشّمس تَطْلُعُ ومعها قرنُ الشّيطانِ» فذهب (2) إلى أنّ له قَرْنَيْن على الحقيقة تطلُعُ مع الشّمس؛ لأنّه قد رُوِيَ أنّها تطلع مع قرني الشّيطان (3).

القولُ الثّاني ـ قيل: إنّه لا يمتنعُ أن يخلقَ اللهُ تعالى شيطاناً تطلُعُ الشّمسُ مع (٢) قَرْنَيه وتغربُ.

القولُ الثّالث ـ قيل: يحتملُ أن يريدَ بقوله: «قرنَ (٣) الشَّيْطَانِ» أي قرنه الذي يضلّ به (٤) النّاس، ويستعين به (٥) على النّاس، ولذلك يسجدُ حيننذِ الكفّارُ (٩).

القولُ الرّابع - قيل: يحتملُ أن يريدَ قبائل من النّاس يستعينُ بهم الشّيطانُ على كفره (5). وقد رَوَى أبو (٦) مسعود؛ أنّ رسولَ الله ﷺ أشار بِيَدِهِ نحو اليَمَنِ، فقال: «أَلاَ

<sup>(</sup>١) م، ج، غ: «داود» والمثبت من المنتقى.

<sup>(</sup>٢) في المنتقى: (بين).

<sup>(</sup>٣) م، ج، غ: ﴿قرني والمثبت من المنتقى.

<sup>(</sup>٤) غ، ج: (بها).

<sup>(</sup>٥) غ، ج: (بها).

<sup>(</sup>٦) م، ج، غ: البن، وهو تصحيف، والمثبت من المصادر.

<sup>(1)</sup> هذه الأقوال مقتبسة من المنتقى: 1/ 362.

<sup>(2)</sup> الذي في المنتقى: «قوله ﷺ: إنَّ الشَّمسَ تطلعُ بين قَرْنَي الشيطانِ، ذهب الدَّاودي».

<sup>(3)</sup> الذي في المنتقى: «وقد رُوِيَ أنّها تطلع بين قرني الشّيطان؛ ولعله يقصد الحديث الذي رواه أحمد: 6/12 وغيره عن بلال بن رباح.

<sup>(4)</sup> أي يسجدون للشمس.

<sup>(5)</sup> تتمة الكلام كما في المنتقى: «فيكون طلوعها عليهم أوّلاً بمنزلة طلوعها معهم».

إِنَّ الإِيمانَ لهُهنا، وإنَّ القَسْوَةَ وغِلَظَ القلوبِ في الفَدَّادِينَ، عند أصول أَذْنَابِ الإِبلِ، حيث يَطْلُعُ قرنا الشَّيْطَانِ، وذلك في رَبِيعَةَ ومُضَرَ»(1).

وقال في الخبر<sup>(2)</sup>: "ما طَلَعَتِ الشَّمسُ قطَّ حتّى يَنْخُسَها سبعون ألف مَلَكِ؟ فيقولون لها: اطْلُعِي اطْلُعِي، فتقولُ: لا أطلُعُ على قومٍ يعبُدُونَنِي من دونِ الله، فيأتيها مَلَكٌ عن أمْرِ الله فيأمُرُها بالطُلوع، فيأتيها الشيطانُ يريدُ أنْ يَصُدَّها عن الطّلوع، فتَطْلُعُ من قَرْنَيْهِ، فَيَحْرِقُهُ الله تحتها، وما غَرَبَتْ قطُّ إلا خَرَّتْ له ساجدة، فيأتيها الشيطانُ يريدُ أن يَصُدَّها عن السَّجدة، فيأتيها الشيطانُ يريدُ أن يَصُدَّها عن السَّجدة، فيأتيها الشيطانُ يريدُ أن يَصُدَّها عن السَّجدة، فيأتيها الله ﷺ: "مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ إلا بين قَرْنَيْ شَيْطَانِ» ولا غَرَبَتْ إلا بين قَرْنَيْ شَيْطَانِ» (3).

قال الشّيخ أبو عمر (4): «بلغني عن أبي محمد الأَصِيليّ؛ أنّه قال وقد سُئِلَ عن تأويلِ حديثِ زَيْدٍ هذا، فقال: يُمكِنُ أن يكونَ للشّيطانِ قَرْنٌ يَظْهَرُ (١) عند طُلوعِ الشَّمسِ وعند غروبها، وهذا إشارة إلى الظّاهِرِ وحمله على الحقيقة».

وقال آخَرُونَ: معناه على المَجَازِ، وأنّه أراد بقَرْنَيْ الشّيطانِ لههنا أُمَّة يعبدون الشّمس مِنْ دُونِ الله (5).

## الفصل الثالث في سرد المسائل

وفيه ذِكْرُ الأحاديثِ الواردةِ في ذلك:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي<sup>(6)</sup>: أجمع العلماءُ ـ رضوانُ الله عليهم ـ أنّ نهيّهُ عليه السلام عن الصّلاة عند الطلوعِ والغروبِ صحيحٌ غيرُ منسوخٍ، وأنّه لم يعارِضُهُ شيءٌ، إلاّ أنّهم اختلفوا في تعليله:

<sup>(</sup>١) في التمهيد: ﴿ يُظْهِرُهُ ١٠

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (3302)، ومسلم (51).

<sup>(2)</sup> نقل المؤلّف هذا الخبر من الاستذكار: 1/136 ـ 137 (ط. القاهرة).

<sup>(3)</sup> رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: 4/7، وانظر كشف الخفاء للعجلوني: 1/19.

<sup>(4)</sup> في التّمهيد: 4/10.

<sup>(5)</sup> أورده ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 137 (ط. القاهرة)، والتمهيد: 4/10 ـ 11.

<sup>(6)</sup> هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 138 (ط. القاهرة).

فقال علماء الحجاز \_ مالك<sup>(1)</sup> والشّافعيّ<sup>(2)</sup> وغيرهما \_: إنّ المنعَ عن الصّلاةِ إنّما هو للنّافلةِ دونَ الفريضةِ، ودونَ الصّلاةِ على الجنازةِ، هذا جملة قولهم.

#### مسألة<sup>(3)</sup>:

وقال أهلُ العراقِ<sup>(4)</sup>: إنّ<sup>(۱)</sup> نهيَهُ ﷺ عن كلِّ صلاةٍ نافلةٍ أو فريضة أو جنازة، فلا تصلَّى عند الطّلوع، ولا عند الغروب، ولا عند استوائها؛ لأنّ الحديث لم يخصّ نافلة من فريضة إلاّ للضّرورة<sup>(۲)</sup>، لقوله: "مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ تغربَ أن الشَّمْسُ» الحديث (5).

#### مسألة (6):

وإنّما اختلف العلماء في الصّلاة عند الاستواء: فقالَ مالكٌ وأصحابُه (٢): لا بأسَ بالصّلاة نصف النّهار إذا استوتِ الشّمسُ. وقال أيضاً: لا أكرهُ الصّلاة نصف النّهار إذا استوتِ الشّمسُ. وقال أيضاً: لا أكرهُ الصّلاة نصفَ النّهارِ إذا اسْتَوَتْ وَسَطَ السّماءِ، لا في يوم جمعة ولا غيره. هذا ما حكاه ابن القاسم (8) وغيره، إذ (٢) لم يعرف النّهي في ذلك.

# غايةً وإيضاحٌ:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أحاديثُ هذا الباب ثمانيةً:

<sup>(</sup>١) ﴿إِنَّ سَاقَطَةُ مَنْ: ج.

<sup>(</sup>٢) في الاستذكار: ﴿إلا عصر يومه).

<sup>(</sup>٣) غ: دانه،

<sup>(1)</sup> انظر الكافى: 36 ـ 37، والتلقين: 39، وشرحه للمازري: 2/808.

<sup>(2)</sup> انظر الحاوي الكبير: 2/ 271.

<sup>(3)</sup> هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/138 (ط. القاهرة).

<sup>(4)</sup> انظر مختصر الطحاوي: 24.

<sup>(5)</sup> أخرجه مسلم (608) من حديث أبي هريرة.

<sup>(6)</sup> هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 139 (ط. القاهرة).

<sup>(7)</sup> انظر الكافي: 36، وشرح التلقين: 2/218.

<sup>(8)</sup> في المدوّنة: 1/ 103 في جامع الصلاة.

الحديث الأوّلُ: «نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الصّلاةِ بعدَ الصّبحِ حتّى تَطْلُعَ الشّمسُ، وعن الصّلاةِ بعدَ العصرِ حتى تَغْرُبَ الشّمْسُ» الحديث (1).

الحديث الثّاني: قولُه: «لا تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُرُوبَها (<sup>(2)</sup>)

الحديث الثّالث: هو الّذي ذَكَرَهُ مالك في الموطأ (3) عن أبي عبد الله الصُّنَابِحِيّ، حديثٌ مُرْسَلٌ ويُسْنَدُ من طُرُقٍ.

الحديث الرابع: قولُه: «إذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمس، فَأَخُرُوا الصَّلاةَ حتَّى تَبْرُزَ. وإذا غابَ حَاجِبُ الشَّمسِ، فَأَخُرُوا الصَّلاة حتَّى تَغِيبَ»(4).

الحديث الخامس: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الصلاةِ بعدَ الصَّبحِ حتَّى تَطْلُعَ الشمسُ، وعن الصَّلاةِ بعد العصرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إلاَّ بمَكَّةَ. خَرَّجَهُ الدَّارِقطنيُ (5).

الحديث السادس: قال رسولُ الله ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أحداً طافَ بهذا البيتِ أن يُصَلِّي أَيَّة ساعةٍ شاءً مِنْ ليلٍ أو نَهَارٍ» الحديث (6).

الحديث السّابع: حديث أم سَلَمَة؛ أنّ النّبيّ عَلَى في بيتها ركعتين بعد العصر (7).

(1) أخرجه مالك في الموطأ (588) رواية يحيى.

(2) أخرجه مالك في الموطّأ (587) رواية يحيى.

(3) الحديث (584) رواية يحيى.

(4) أخرجه مالك في الموطأ (585) رواية يحيى.

(5) في سننه: 1/424 من حديث أبي ذرّ. وهو مُرْسَلٌ. قال عنه المؤلّف في العارضة: 1/ 299 هذا حديث لم يصحّ. وانظر تلخيص الحبير: 1/189.

(6) أخرجه عبد الرزاق (9004)، وابن أبي شيبة (13243)، والحميدي (561)، وأحمد: 4/80، وأبو داود (1894)، والترمذي (868) وقال: «حديث حسن صحيح» وابن ماجه (1254)، والنسائي في الكبرى (1561)، وأبو يعلى (7396)، وابن خزيمة(1280)، وابن حبان (1552)، وانظر تلخيص الحبير: 1/190، ونصب الراية: 1/254، وذكر المؤلّف في العارضة: 1/229 أن هذا الحديث لم بصح.

(7) أخرجه البخاري (1233)، ومسلم (834).

الحديثُ الثامنُ: حديثُ عائشة ـ رضي الله عنها ـ؛ أنّها قالت: ما تركَ رسولُ الله عَلَيْ قطُّ في بيتي ركعتينِ قبلَ الصبح، وركعتينِ بعد العصرِ حتّى توفّاهُ الله. خَرَّجَهُ البخاريُ (1).

### تفريع<sup>(2)</sup>:

اختلفَ العلماءُ في قولِه: ﴿ لا تصلُّوا بعد العصر \* الحديث (3):

قلنا: هل يريدُ بذلك الوقت، أو نَفْسَ الوَقْتِ مِنِ الصّلاةِ؟ وعلى هذا انبنىَ الخلافُ للعلماءِ في صلاةِ الجنازةِ بعدَ العصرِ، إذا بَقِيَ من الوقتِ شيءً.

فإن قلنا: إنَّ المرادَ به بعدَ صلاةِ العصر، لم يُصَلُّ على الجنازةِ.

وإن قلنا: إنَّ المرادَ به بعد وَقْتِ العصرِ، صُلِّيَ على الجنازةِ.

والصّحيحُ: أنَّ المرادَ به بعدَ صلاةِ العصرِ، لوجهين:

أحدُهما: أنّ العصرَ والظُّهرَ والمغربَ قد صار ذلك أعلاماً للصّلواتِ، فمُطْلَقُ اللَّهْ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللللْمُ اللَّلِي الللْمُ اللَّلِي اللَّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللَّلِي الللْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّلِي اللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِمُ الللْمُلِمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ ال

الثّاني: أنّه قال: «لا صلاةً بعدَ الصّبح حتّى تَطْلُعَ الشّمسُ» ولو أراد الوقتَ لاستحالَ هذا الكلامُ؛ لأنّه ليس بين وقت الصّبحِ وبينَ طلوعِ الشّمسِ (٤) حدٌ للنّهي المذكور.

واتفَقَ العلماءُ على تأويل الوقتين.

<sup>(</sup>١) م، ج، غ: (بعد) ولعلَّه تصحيف، والمثبت من البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) ج: (وقع)، غ: (لوقع) وهي غير واضحة في: م، والمثبت من القبس.

<sup>(</sup>٣) م: (عده)، غ، ج: (عمدة) والمثبت من القبس.

<sup>(</sup>٤) م، ج، غ: اليس من وقت الصبح حتى تطلع الشمس؛ والمثبت من القبس.

<sup>(1)</sup> الحدّيث (591) بنحوه، وأخرجه أيضاً مسلم (835).

<sup>(2)</sup> انظره في القبس: 2/ 425 ـ 428.

<sup>(3)</sup> أخرجه الطيالسي (108)، وأحمد: 1/129، والنسائي في الكبرى (1552)، وأبو يعلى (411)، وابن خزيمة (1285)، وابن حبان (354)، والبيهقي: 2/459 كلهم من حديث عليّ. وانظر علل الدارقطني: 4/148.

فإن قيل: إنّه قد رُوِيَ من حديث أبي سعيدِ الخُدْريِّ؛ أنّه قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن الصَّلاةِ بعدَ الزَّوالِ إلاَّ يومَ الجُمعةِ<sup>(1)</sup>.

قلنا: هذا حديث باطلٌ، والعمدة فيه ما قدّمناه من قول من قال: إنَّ الفعلَ مختصًّ بالنّبيِّ (١) لا يتعدّاه إلى غيره إلا بدليل، فَبَقِيَ النَّهيُ على حالِهِ، وبَقِيَ فِعْلُ النَّبِيُ (٢) مختصًا بحالِهِ وبِصِفَتِهِ، ويَعْتَضِدُ ذلك بضَرْبِ عمرَ بن الخطّاب - رضي الله عنه - عليها النّاس (٤) ولو كان ذلك من شرائع الدينِ ما ضَرَبَ عمرُ، ولا أَقَرَّتُهُ الصّحابةُ على ذلك.

وأمّا حديثُ النّبيِّ ﷺ الّذي فيه: «لا تَمْنَعُوا أَحَداً طافَ بهذا البيتِ أن يُصَلّيَ أَيَّةً ساعةٍ شاءَ مِنْ لَيْلِ أو نَهَارٍ (3) فإنّه عام يَخُصُّهُ ما تقدَّمَ من الأحاديثِ.

وأمَّا ما قالَه الدَّارقطنيُّ: ﴿ إِلاَّ بِمَكَّةَ ﴾ فإنَّه لا يَصِحُّ، فلا يُشْتَغَلُّ (٣) بِهِ.

### نكتةُ أصوليةُ (4):

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: لا خلاف بين المتقدِّمينَ والمتأخّرينَ من العلماء أنّ العامَّ والخاصُّ إذا تَنَافَيَا فإنهما يتعارضانِ، كقوله تعالى: ﴿فَاقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (5) فإنّه أمرٌ بالقتلِ، وكقوله: إنّه نَهَى عن قتل النّساءِ والصّبْيَانِ (6). وذلك منعٌ من القتلِ، مُخْرِجٌ للمرأةِ عن قوله: ﴿فَاقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (7) بنص عن نَصَّ، ومُخْرِجٌ لقتل الصّبيان (8) عن قتل المشركين بظاهر عن نصٌ.

<sup>(</sup>١) م، ج، غ: ﴿النهيِ وهو تصحيف، والمثبت من القبس.

<sup>(</sup>٢) م، ج، غ: «النهي».

<sup>(</sup>٣) م: (تستشهدو). غ: (يستشهد) وهي سديدة.

<sup>(1)</sup> أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق أبي نضرة العبدي 2/ 278 (1326).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (1233)، ومسلم (834) من حديث كُرَيْب مَوْلَى ابن عباس.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه.

<sup>(4)</sup> انظرها في القبس: 2/428.

<sup>(5)</sup> التوبة: 5، وانظر أحكام القرآن: 1/901.

<sup>(6)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (1291) رواية يحيى.

<sup>(7)</sup> التوبة: 5، وانظر أحكام القرآن: 1/901.

<sup>(8)</sup> في القبس: «ومخرج لقتل».

فأمّا إذا تماثَل الخَبَرانِ في الحُكْمَيْنِ، وأحدُهما عامٌ والآخرَ خاصٌ، فلا خلافَ بين العلماءِ المتقدِّمينَ والمتأخّرينَ إلى زماننا هذا أنهما يتوافقان، كقوله: «لا صلاةَ بعدَ الصَّبْحِ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، وكقوله: «لا تَحرَّوا بصلاتِكُم طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُرُوبَها» فإنّهما متماثلان في الحُكْم، وأحدُهما أعَمُّ من الآخرِ، فيتماثلُ العامُ والخاصُ، لكن يُفِيد<sup>(۱)</sup> متماثلان في الحكم، وأحدُهما أعمَّ من الآخرِ، فتأمَّلُوا هذا الفصل فإنّه زَلَّت فيه أقدامُ الخاصُ مَزِيدُ تأكيدٍ في الحكم المبين بِهِ (۱۲)، فتأمَّلُوا هذا الفصل فإنّه زَلَّت فيه أقدامُ جماعة (۱).

### مزيد إيضاح<sup>(2)</sup>:

قاا، (3): ثمّ وجدنا النّبي ﷺ قد قال: «مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَهَا فَلْيُصَلّها إذا ذَكَرَهَا» (4) فتعارض هذا الأمرُ إذا ذكرَها بعد الصّبح مع النّهي عن الصّلاة بعد الصّبح. فأمّا مالك (5) - رضي الله عنه - والشّافعيّ (6) فقدّمًا الأمرَ على النّهي، وقدّم أبو حنيفة (7) النّهي على الأمرِ. ولقد كان على قِبْلَةٍ لو تَمَادَى عليها، لكنّه ناقض الجماعة في ذلك فقال: إن ذكرَ صُبْحَ اليومِ أو عَصْرَ اليومِ في وقتِ النّهي صلاّها، فناقضَ مناقضة بَيْنَة، لكنّه تعلّق بقوله: «لا صلاة بَعْدَ العَصْرِ» يعني: بعد صلاةِ العصرِ من يَوْمِهِ (8). فنقول: قد تقدّم الأمرُ على النّهي ههنا بتأكيد قوله: «لا وقتَ لها إلاّ ذلك».

<sup>(</sup>١) في القبس: ﴿ يُقَيِّدُ ١ .

<sup>(</sup>٢) ج. غ: دله،

<sup>(1)</sup> انظر إحكام الفصول: 663، والمحصول في علم الأصول: 65/أ.

<sup>(2)</sup> انظره في القبس: 2/ 428 \_ 429.

<sup>(3)</sup> القائل هو الإمام ابن العربي.

<sup>(4)</sup> سبق تخریجه.

<sup>(5)</sup> في المدونة: 1/ 122 في ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها.

<sup>(6)</sup> في الأم: 1/ 162 \_ 163.

<sup>(7)</sup> انظر مختصر الطحاوي: 24، والمبسوط: 1/151.

<sup>(8)</sup> الظّاهر أنّه سقطت من الأصل فقرة نرى من المستحسن إثباتها في هذا الهامش، وهي كما في القبس: «... يعني بعد صلاة العصر، وهو لم يصل العصر بعد. قلنا له: يجوز النّفل في ذلك الوقت. فقالت طائفة من أصحابه: لا يجوز، فانقطعوا. وقالت طائفة أخرى: يجوز النّفل، وهو الصّحيح في مذهبهم. فلزم أن نرجع معهم إلى أصل المسألة، فنقول...».

# النَّهِي عن دُخولِ المسجدِ بريح الثوم

مالكُ(١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هذهِ الشَّجَرَةِ، فلا يَقْرَبْ مَسَاجِدَنَا» الحديث.

قال الإمامُ الحافظُ الشّيخ أبو عمر \_ رضي الله عنه (2) \_: «هذا حديثٌ مُرْسَلُ في «الموطّأ» عند جماعة الرُّوَاةِ (3)».

ومجالُ الكلام في هذا الحديث على أربعة مآخذ:

### المأخذُ الأولُ في إسناد الأحاديثِ الواردةِ في هذا المعنى

وقد أُسْنِدَ (4) هذا الحديث من طُرُقِ كثيرةٍ، وَصَلَهُ مَعْمَرٌ، ويُونُس، وإبراهيم بن سَعْد (١)(5). وعبد الرزّاق(6)، عن معمر، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرةً، عن النّبيُّ عَلَيْهُ؛ أنّه قال: «مَنْ أَكَلَ من هذه الشَّجَرَةِ» الحديث.

<sup>(</sup>١) م، ج، غ: (وأبو هشيم بن سعيد) والمثبت من التمهيد، وانظر تهذيب الكمال 1/110(ط. 1418).

في الموطأ (30) رواية يحيى.

<sup>(1)</sup> 

في التمهيد: 6/412. (2)

منهم: محمد بن الحسن (920)، والقعنبي (25)، وسويد (37)، والزَّهري (41)، إلاَّ أن روح بن (3) عبادة رواه عن مالك، عن الزّهري، عن سعيد، عن أبي هريرة موصولاً، أخرجه من هذا الطريق البزّاز في غرائب حديث مالك (39)، يقول الدارقطني في العلل: 9/ 193 "وَرَفْعُهُ صحيحٌ".

هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 6/412. (4)

رواه من هذا الطريق ابن ماجه (1015)، والدارقطني في العلل: 9/ 193. (5)

الحديث (1738) بلفظ: (فلا يُؤذِينًا...) ومن طريقه مسلم (563). (6)

والحديث الثاني (1): ذَكَرَهُ ابنُ وهب، عن يونس، عن ابن شِهَاب كذلك مُسْنَداً.

وروى<sup>(2)</sup> يحيى<sup>(3)</sup> وجماعة <sup>(4)</sup>: «مَسَاجِدنا» ورَوَت طائفة <sup>(5)</sup>: «مَسْجِدنَا» والمعنى واحد، و«مساجدنا» أعمّ، وإن كان الواحد من الجنس في معنى الجماعة. وفي بعض الأحاديث المسندة «فَلاَ يَقْرَبَنَا، وَلاَ يُصَلِّي مَعَنَا في مَسْجِدِنَا» <sup>(6)</sup> وفي بعضها «فَلاَ يَغْشَانَا في مَسْجِدِنَا» <sup>(6)</sup> وفي بعضها «فَلاَ يَغْشَانَا في مَسْجِدِنَا» <sup>(7)</sup>.

والحديث الثالث<sup>(8)</sup>: ورد في الصّحيح من طريق ابن عمر<sup>(9)</sup>، وجابر<sup>(10)</sup>، وأنس<sup>(11)</sup>، وأبي سعيد<sup>(12)</sup>، ووقع طرف منه في حديث سَلَمَة بَن الأَكْوَع <sup>(13)</sup>، وهو قوله: "أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ بِخَيْبَرَ" لأَنَّ النّبِيُّ عَلَيْ قد نَهَى عن أكل الثّوم والبصل، فأصابتهم مجاعة بِخَيْبَر، فوقعوا في زراعة بصل فأكلوها من الجوع، فقال النّبيُ عَلَيْ: "مَنْ أكلَ من هذه الشَّجرَةِ فلا يَقْرَبُ مسجدَنَا" فقال النّاسُ: حُرِّمَتْ، فبلغَ ذلك رسولَ الله عَلَيْ فقال: "أَيُّهَا النَّاسُ، ليس لي (١) تحريمُ ما أحلً اللهُ، ولكنها شجرة أكْرَهُ ريحَهَا" (14).

وذَكَر ﷺ أحاديثَ كثيرة في المصنّفات، مُعْظَمُها سردناه لك في هذا «المختصر».

<sup>(</sup>١) م، غ: دبي،

<sup>(1)</sup> هذا الطريق مقتبس من التمهيد: 6/412.

<sup>(2)</sup> هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 152 (ط. القاهرة).

<sup>(3)</sup> في موطئه (30).

<sup>(4)</sup> منهم: محمد بن الحسن (920)، وروح بن عبادة كما في غرائب حديث مالك للبرّاز(39).

<sup>(5)</sup> منهم: القعنبي (25)، وسويد (37).

<sup>(6)</sup> رواه البخاري (856)، ومسلم (562) من حديث أنس، بدون زيادة «في مسجدنا» وهي زيادة ليست في الأصل المنقول منه وهو الاستذكار.

<sup>(7)</sup> أخرجه البخاري (854)، من حديث جابر.

<sup>(8)</sup> انظره في القبس: 1/112.

<sup>(9)</sup> أخرجه البخاري (853)، ومسلم (861).

<sup>(10)</sup> أخرجه البخاري (854)، مسلم (564).

<sup>(11)</sup> أخرجه البخاري (856)، ومسلم (862).

<sup>(12)</sup> أخرجه مسلم (565).

<sup>(13)</sup> أخرجه البخاري (4196)، ومسلم (1802).

<sup>(14)</sup> أخرجه مسلم (565) من حديث أبي سعيد الخدري.

رَوَى جابر بنُ عبدِ الله؛ أنّه قال: قال ﷺ: «مَنْ أَكُلَ ثُوماً أَو بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَو قال: فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَو قال: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ (1).

ورَوَى ابنُ وهب، عن يونس، عن الزُّهريّ؛ أنّه قال: «أُتِيَ النّبي ﷺ بطَبَقِ من خضْرَواتِ(١)» الحديث(2).

### تنبیه علی مقصد<sup>(3)</sup>:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ـ رضي الله عنه ـ: أدخل مالكَ ـ رحمه الله ـ هذا الباب في هذا الموضع ليبيّن لك أنَّ أوقاتَ الصّلواتِ للواحدِ والجماعةِ سواء، وذَكَرَ التَّخضِيضَ عليها. وعَلِمَ أنّها تتعلَّقُ بمَحَلَّيْنِ: زمانٍ وهو الّذي بَيِّنَ. ومكانٍ وهو المسجدُ. فأراد أنْ يُفيدَكَ أنّ الصّلاةَ في الجماعةِ ليست بفَرْضٍ، إذ لو كانت فَرْضاً لما جازَ أن يُتَخَلِّفَ عنها بأكلِ الثّوم.

### المأخذ الثّاني<sup>(4)</sup> في التّعليل

اختلف العلماءُ في معنى هذا الحديث، هل هو مُعَلِّلٌ أو غير مُعَلِّلٍ ؟

قال القاضي أبو بكر: فيه ثلاث عِلَل:

العلَّةُ الأُولَى \_ قيل<sup>(5)</sup>: إنَّما ذلك من أجل الْمَلَك، وهذا بَيِّنٌ في قوله: "إِنِّي أُنَاجِي اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) في البخاري ومسلم: (بِقِدْر فيه خَضِرَات).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري ( 855)، ومسلم (564).

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري (855)، ومسلم (564) من حديث جابر. وأورد البخاري تفسير ابن وهب فقال: «وقال ابن وهب: يعني طَبقاً فيه خضرات» وانظر إكمال المعلم: 2/498.

<sup>(3)</sup> انظره في القبس: 1/114.

<sup>(4)</sup> انظره في القبس: 1/112 ـ 113.

<sup>(5)</sup> قاله الخطّابي في أعلام السّنن: 1/ 559.

<sup>(6)</sup> تقدم تخریجه من حدیث جابر.

<sup>(7)</sup> سبق تخريجه، انظر التعليق السابق. ويقول المؤلّف في العارضة: 7/313 معلّقاً على هذا الحديث: ﴿وهذا نَصُ في أنّ لهم حكم البشر في المشموم وإن لم يأكلوا ؛ لأنّ عَدَمَ أكلِهِم إنّما هو عادة أجراها الله فيهم لا طبيعة، فمنعهم عن الأكل وأبقى عليهم التكره والتلذذ بالرائحة».

قال الإمام الحافظ: وفي هذا دليلٌ على أنهم مُرَكَّبونَ من ريشٍ وجِسْم، لا كما تقولُ الفلاسفةُ: إنهم بسائِطُ، وتقول: إنهم يَكْبُرُونَ حتّى يَمْلاً أحدُهم الأُفُق، ويَضغُرُونَ حتّى يملاً أحدُهم الأُفُق، ويضغُرُونَ حتّى يصيرَ أحدُهم كالرَّضِيع (١١)، ولذلك قال عَلَيْ لصاحبه: «كُلْ مِنَ الْقِدْرِ الذي فيه الخَضِرَات، فإنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي (١) إشارة إلى أن الْمَلَكَ يأتيه من غير وَغدٍ، فربّما وَجَدَهُ على تلك الحالِ.

وفي بعضِ الآثارِ المُرْسَلَةِ: "إِنَّ الرَّجُلَ يَكُذِبُ الكَذْبَةَ فيتباعَدُ عنه الْمَلَكُ من نَتْنِ رائِحَتِهِ (2) وذلك كثيرٌ في الشريعةِ.

العلّة النانية \_ قوله: "فَلاَ يَقْرَبْ مَسَاجِدَنَا" و"مَسْجِدَنَا" فذَكَرَ الصَّفة في الحُكُم وهي المسجديّة، وذِكْرُ الصَّفةِ في الحُكْمِ تعليلٌ؛ لأنّ الأسماء الّتي عُلِقَتْ عليها الأحكامُ على المسجديّة، وذِكْرُ الصَّفةِ ، والأخرى جامدة . فإذا علّق الحُكْمَ على اسم مشتقٌ، أفادَ الحُكْمَ قسمين: أحدُهما: مشتقة، والأخرى جامدة . فإذا علّق الحُكْمَ على اسم مشتق، أفادَ الحُكْمَ والعلّة، كقوله: أكْرِمِ العالِمَ، معناه (٢): لِعِلْمِهِ. وإذا كان الاسمُ جامداً لم يُفِذ إلا ما تفيدُهُ الإشارة، وهو بيان المَحَل، كقولك: أكْرِمْ زيداً، وعلى القسمِ الأوّلِ جاء قولُه (3).

وتنبني فيه (٣) مسألةٌ من الأصولِ، وهو تعلَّق الحُكُم الشَّرعيِّ بعِلَلٍ كثيرةٍ، كالامتناعِ من وطُّءِ الحائضِ المُحْرِمَةِ الصَّائمةِ، بخلافِ العِلَلِ العقليّةِ؛ لأنَّ (٤) الحُكْمَ لا يتعلَّقُ منها إلاّ بواحدةٍ.

<sup>(</sup>١) في القبس (ط. هجر): اكالوَّضع؛ وهو العصفور الصّغير.

<sup>(</sup>٢) «معناه» زيادة من القبس.

<sup>(</sup>٣) في القبس: ﴿وهذا يدلُّ).

<sup>(</sup>٤) في القبس: (فإنَّ) وهي سديدة.

<sup>(1)</sup> سبق تخریجه من حدیث جابر.

<sup>(2)</sup> أخرجه بنحوه الترمذي (1972) عن ابن عمر مرفوعاً، بلفظ: ﴿إِذَا كُذُبُ العبدُ تَباعَدَ عنه الْمَلَكُ مِيْلاً من نَثْنِ ما جاء به قال الترمذي: ﴿هذا حديث حسنُ غريب الكمال: ١٤/ ٤٥، وأخرجه الطبراني في الأوسط (7398)، والصغير (853)، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال: ١٤/ ١٤، وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية: 8/ 197، وذكره ابن حبان في المجروحين: 2/ 137، وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 774 وقال: ﴿هذا حديث لا يصح ٤٠.

<sup>(3)</sup> تتمة الكلام كما في القبس: (... سَهَا فَسَجَدَ، وزَنَا فُرْجِمَ، وتَتَلَ فَقُتِلَ».

وقولُه: «فَلاَ يَقْرِب مَسَاجِدَنَا» قال القاضي أبو الوليد الباجي<sup>(1)</sup>: «والمواضعُ الّتي يحصلُ فيها اجتماعُ النّاس على ضربين: أحدُهما: ما اتُّخِذَ<sup>(۱)</sup> للعبادات، كالجامع والمساجد<sup>(۲)</sup>، فهذا يُكْرَهُ دخولُهُ برائحة النُّومِ، وقد نَصَّ أصحابُنَا على المسجدِ والجامعِ، وعندي أنّ مُصَلِّى العِيدَيْن والجنائز كذلكَ».

### إلحاق<sup>(2)</sup>:

قال الإمامُ الحافظُ: والمساجدُ على ضربين:

مُخْتَطَّةً، كَمُصَلِّى العيد ومُصَلِّى المسافرينَ إذا نزَلُوا، وشبه ذلك.

ومَبْنِيَةً (٣)، كسائرِ المساجدِ.

فإن كانت المساجدُ مختطَّة، فإنه يتعلَّقُ الحُكمُ بعلَّتين: إحداهُما: إذايةُ الملائكة، والأخرى: إذايةُ النّاس؛ لأنَّ المسجدَ غيرَ المُختَطُّ<sup>(3)</sup> لا حُرْمَةَ له، إنّما الْحُرْمَةُ للمختطُّ والمَبْنِيِّ<sup>(6)</sup>؛ ولهذا قلنا: لا يذخُلُ آكِلُ النُّومِ مجالسَ العلماءِ، ولا مشاهِدَ الرَّأي والمَشُورَةِ في الحربِ، ولا الأسواقَ المُختَطَّةِ الّتي لا يمكنُ أحدُ أن ينفصلَ عن مَوْضِعِهِ إلا بتَبْديدِ تجارَتِه (<sup>7)</sup>، والدّليلُ على ذلك؛ قولُ عمرَ بنِ الخطَّابِ في الصّحيحِ: كان النّبيُ ﷺ إذا وجدَ ريحَها (<sup>٧)</sup>، أَمَرَ بِهِ وَأُخْرِجَ إِلَى البقيع (<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>١) ج: االمتخذا.

<sup>(</sup>٢) ج: «المسجد».

<sup>(</sup>٣) ﴿ ومبنيّة ﴾ زيادة من القبس.

<sup>(</sup>٤) في القبس: الأن المسجد المختط غير المبني.

<sup>(</sup>٥) ويمكن أن تقرأ: (والمعين).

<sup>(</sup>٦) م، ج، غ: ﴿ إِلاَّ ببدنهِ والمثبت من القبس.

<sup>(</sup>٧) في مسلم: ﴿رِيحُهُمَّا﴾.

<sup>(1)</sup> في المنتقى: 1/32.

<sup>(2)</sup> انظره في القبس: 1/114.

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (567).

### المأخذ الثالث في الفوائد المنثورة في هذا الحديث

وهي تسع فوائد:

الفائدة الأولى<sup>(1)</sup>:

قوله: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه الشَّجَرَةِ» قال علماؤنا<sup>(2)</sup>: هذا الكلام منه ﷺ لا يقتضي إباحةً ولا حَظْراً، وقد رُوِيَ مثل ذلك في الْحَظْرِ، كقوله: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»<sup>(3)</sup>، ومِثْلُه في الإباحة كقوله: «مَنْ دخلَ دارَ أبي سفيان فهو آمِنٌ»<sup>(4)</sup> وإنّما ذلك شرطٌ يتنوّعُ جوابُه (5).

الفائدة الثانية(6):

قوله: «فلا يَقْرَب مساجدَنا» مَنْعٌ لمن أكلَ هذه الشّجرة، وقد بيَّنَ ذلك بقوله: «يُؤذِينَا بريح النُّوم».

وقال بعضُ العلماءِ: إنَّما خرجَ النَّهْيُ من النَّبِيِّ ﷺ على مسجدِه من أجلِ جبريلَ ونزوله فيه على النّبيِّ ﷺ.

وقال آخَرونَ ـ وهم الأكثرونَ ـ: إنّ مسجدَ النّبيّ ﷺ وسائرَ المساجدِ في ذلك سواءً، وملائكة الوحي وغيرها في ذلك سواء؛ لأنّه قد أخبرَ أنّه يتأذّى منه ابن آدم.

الفائدة القالئة(7):

في هذا الحديث من الفقه: إباحة أكل النُّوم؛ لأنَّ قولَه: «مَنْ أَكَلَ» لفظ إباحة لغيره؛ لأنَّ رسولَ الله ﷺ إنَّما مُنِعَ من أكل النَّوم والبصل والكُرَّاثِ لعلَّةٍ ليست موجودة في غيره، فصارَ ذلك خصوصاً له.

- (1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/32 بتصرف يسير.
  - (2) المقصود هو الإمام الباجي.
  - (3) رواه مسلم (101) من حديث أبي هريرة.
  - (4) أخرجه مسلم (1780) من حديث أبي هريرة مطوّلاً.
- (5) الذي في المنتقى: (وإنّما ذلك شرطٌ يتنوّع معناه بتنوع جوابه).
  - (6) ما عدا الفقرة الأولى مقتبس من التمهيد: 6/414.
- (7) أغلب ما في هذه الفائدة مستفاد من الاستذكار: 1/152 ـ 153.

وفي حديث أبي سعيدِ الخُدْرِيُّ؛ أنّه قال: «كُلُوهُ، وَمَنْ أَكَلَهُ فَلاَ يَقْرَب المسجدَ» (1) فيه دليلٌ على إباحةِ أكلِها، لا على تحريمِها كما زَعَمَ ابن حزم (2) وأهلُ الظّاهرِ الذين يُوجِبُونَ إتيانَ المسجد للجماعة ويرونَ ذلك فَرْضاً، ويمنعون من أكل النُّوم والبصلِ؛ لأنّ من أَكَلُهُ لا يقرب المسجد لصلاة الجماعةِ عندَهُم بوجهِ ولا على حالٍ.

### الفائدة الرابعة(3):

في هذا الحديث دليلٌ على أنّ صلاة الجماعة ليست بفريضة، خلافاً لأهل الظّاهر النّذين يُوجِبُونَها، ويحرّمون أكلَ الثُّومِ من أجلِ شهودِها، وقد أكلَ الثُّومَ جماعةٌ من السّلَفِ(4).

فإن قيل<sup>(5)</sup>: لا يَمْتَنِعُ أَن يُسقِطَ المباحُ الفَرْضَ، كالسَّفَرِ يُسْقِطُ الصَومَ وشَطْرَ الصَّلاةِ.

الجوابُ ـ قلنا: السَّفَرُ لم يُسقِطُ الصَّومَ والصَّلاةَ، وإنَّما نَقلَها إلى بَدَلِ، بخلافِ أكلِ الثَّومِ فإنّه يُسقِطُ الجماعةَ، فدلَّ على أنّها ليست بفَرْضٍ.

#### الفائدة الخامسة (6):

فيه دليلٌ على أنّ الْخُضَر كانت عندَهُم بالمدينةِ. وفي إجماعِ أهلِهَا على أنّه لا زكاةً فيها، دليلٌ على أنّ رسولَ الله ﷺ لم يأخذ منها الزّكاة، ولو أخذَها لم يَخْفَ عليهم، ولنُقِلَ ذلك عنهم.

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داود (3823)، وابن حبان (2085)، وابن خزيمة (1669)، وابن عبد البر في التمهيد: 6/ 418 من طريق أبي داود.

<sup>(2)</sup> في المحلّى: 4/ 48 ـ 49.

<sup>(3)</sup> الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطَّال: 2/ 466.

<sup>(4)</sup> انظر التمهيد: 6/ 420 \_ 424.

<sup>(5)</sup> انظر هذا الاعتراض وجوابه في العارضة: 7/ 315، والقبس: 2/ 340 (ط. هجر).

<sup>(6)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من شرح ابن بطّال: 2/ 466 ـ 467.

الفائدة السادسة(1):

قولُه: «أَنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي» دليلٌ على أنّ الملائكة أفضلُ من بني آدم (2)، وهي مسألةٌ عظيمةٌ فيها للعلماءِ زحامٌ كبير (١).

وفيه أيضاً: أنّ بني آدم يَلْزَمُ من بِرٌ بعضِهِم ما لا يَلْزَمُ لجمِيعِهِم، ألا ترى أنّه لم يُؤمَر آكل الثُّوم باجتنابِ أهل الأسواقِ.

الفائدة السابعة(3):

فيه: أنَّ من تَركَ طعاماً لا يحبُّه أنَّه لا لَوْمَ عليه، كَفِعْلِهِ عليه السَّلام بالضَّبِّ.

الفائدة الثّامنة(4):

قوله: «البدْر» (5) قال الخطّابي (6): فَسَّرَ ابنُ وهبِ البِدْرِ أَنّه الطَّبَق، وأراه سُمِّيَ بدراً لاستدارته، ولذلك سمي القمر بَدْراً عند امتلائه (۲) ، ومنه: عَيْنٌ بَدْرَةً إذا كانت واسعة.

الفائدة التاسعة:

قولُه: «من أكلَ من هذه الشَّجرةِ الخبيثةِ»(<sup>77)</sup>.

(١) غ: اكثير،

(٢) ج: ااستيلائه، وفي أعلام السنن: «اتساقه، وهي سديدة.

<sup>(1)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخارى لابن بطَّال: 2/ 467

<sup>(2)</sup> قاله المهلّب ابن أبي صفرة كما نص على ذلك ابن بطّال والقاضي عياض في إكمال المعلم: 2/ 499، إلا أنّ القاضي عقب عليه بقوله: «ولا دليل في ذلك، لاسيما مع قوله: «إنّ الملائكة تتأذّى بما يتأذّى به الإنس» فقد سوّاهم».

<sup>(3)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطّال: 2/ 467.

<sup>(4)</sup> هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطّال: 2/ 467.

<sup>(5)</sup> سبق تخريجه صفحة: 145 التعليق رقم: 3.

<sup>(6)</sup> في غريب الحديث: 1/ 533، وانظر أعلام السُّنن: 1/ 558.

<sup>(7)</sup> أخرجه بهذا اللفظ مسلم (565) من حديث أبي سعيد الخدري.

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه -: والخبيثُ في اللُّغة عبارةً عن كلّ ما يُؤلِمُ الحاسَّةَ من الشَّمِّ والذَّوْقِ<sup>(١)</sup>، ويُستَعَارُ في غير ذلكَ. فالخبيثُ في الشّريعةِ: عبارةٌ في الأطعمةِ عن المُحَرَّمِ، وهو معنى قولِهِ: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنَيْنَ﴾ (١) يريد: يُحَرِّمُ عليهم المُحَرَّمَاتِ، أي يُبيئها.

وقال غيرُ مالكِ من العلماءِ: الخبائثُ لههنا كلُّ مُسْتَكْرَهِ، كما بيناه في «كتاب «الأحكام» (2) ، فهذه فائدة لُغَويَّة شرعيَة.

### المَأْخَذُ الرّابعُ في سَرْدِ المسائلِ في هذا البابِ

وفيه ثمان مسائل:

#### المسألة الأولى:

رَوَى ابنُ وَهْبٍ عن مالكِ أنه قال: من أكلَ الثُّومَ يومَ الجُمعةِ لا أَرَى له أن يشهَدَ الجُمعةَ في المسجدِ ولا في رِحَابِهِ<sup>(3)</sup>، وبِئْسَ ما صَنَعَ حينَ أكلَ الثُّومَ وهو من أهلِ الجُمعةِ<sup>(4)</sup>.

المسألة الثانية (5):

قال علماؤنا (6): فيه دليل على أن كلَّ ما يُتَأَذَّى به كالمَجْذُومِ وشِبْهِهِ يُبْعَدُ عن المسجدِ وحِلَق الذِّكْر.

وقال سُحنون: «لا أَرَى الجمعةَ تجبُ على (٢) المَجْذُومِ» واحتجَّ بقوله عليه السلام: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه الشَّجَرَةِ».

<sup>(</sup>١) في القبس: «كل ما لا يلائم الحاستين الشم والذوق».

<sup>(</sup>٢) غ: (عليه، أعني)

الأعراف: 157.

<sup>(2) 1/236،</sup> وانظر الجامع لأحكام القرآن: 7/300.

<sup>(3)</sup> إلى هنا ذكره الباجي في المنتقى: 1/32 ونصّ على أنّه روي في المبسوط من قول ابن وهب. وانظر العتبية: 1/527.

<sup>(4)</sup> قوله: وبئس ما صنع . . . إلخ ، ذكره ابن عبد البرّ في الاستذكار : 1/154 (ط. القاهرة).

<sup>(5)</sup> هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطّال: 2/ 466.

<sup>(6)</sup> المقصود هو الإمام ابن بطّال.

#### المسألة الثالثة(1):

قال<sup>(2)</sup>: وأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام<sup>(3)</sup> في رجلٍ شَكَاهُ<sup>(۱)</sup> جيرانُه أنّه يؤذِيهِم في المسجد بلسانه<sup>(4)</sup>، فقال: يُخْرَج عن المسجد ويُبعَد عنه<sup>(5)</sup>. ونزع بهذا الحديث. وقال<sup>(6)</sup>: أَذَاهُ أكثر من أذى الثّوم، وهذا الحديث أصلٌ في نفي كلٌ ما يُتَأذَّى به<sup>(7)</sup>.

#### المسألة الرابعة:

هل لآكل الثُّوم أن يتصرَّفَ في الأسواق أم لا ؟

فقال مالك: ما سمعتُ في آكِلِ الثُّومِ كراهيةً في دُخولِ السُّوقِ، وإنّما ذلك في المسجدِ. ذَكَرَهُ ابنُ أبي زَيْد في «نوادره (8)».

وقال: آكِلُ النُّومِ لا أرى عليه جُمُعة، ولا أرى أن يشهدَها في رِحَابِه (9)، ولا يجوزُ أن يدخلَ المسجد من أكلهُ.

### المسألة الخامسة (10):

وأمّا الرّوائحُ الّتي تَقرُبُ من النُّوم، كالبَصَل والكُرّاث، فقال مالك: هما كالنُّومِ، وإن كان الفُجْلُ يُؤذِي فلا يدخلُ من أَكَلَهُ المسجدَ.

<sup>(</sup>١) م، ج، غ: (شكى) والمثبت من الاستذكار.

<sup>(1)</sup> هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق، انظر التمهيد: 6/ 423.

<sup>(2)</sup> القائل هنا هو ابن عبد البرّ، وعبارته في الاستذكار: «وقد شاهدت شيخنا أبا عمر...».

<sup>(3)</sup> هو المعروف بابن المُكوي، (ت. 411) يقول عنه ابن بشكوال في الصلة: 1/ 28 اكبير المفتين بقرطبة الذي انتهت إليه رياسة العلم بها. . . حافظاً للفقه . . . عارفاً بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه . . . وجمع للحكم أمير المؤمنين كتاباً حافلاً في رأي مالك سماه: كتاب الاستيعاب، من مئة جزء . .

<sup>(4)</sup> زاد في الاستذكار والتمهيد: «وبيده».

<sup>(5)</sup> تتمة الكلام كما في الاستذكار: «فقلت [القائل هنا هو ابن عبد البرّ] له: وما هذا وقد كان في أدبه بالسّوط ما يردعه؟ فقال: الاقتداء بحديث النّبيّ أُولَى».

<sup>(6)</sup> القائل هو أبو عمر بن المكوي فيما نقل عنه ابن عبد البر في التمهيد.

 <sup>(7)</sup> هذه العبارة الأخير من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البر.

<sup>(8) 1/535،</sup> ورواه العتبى في العتبية: 1/460.

<sup>(9)</sup> ذكره الباجي في المنتقى: 1/ 32 وعزاه إلى ابن وهب في المبسوط.

<sup>(10)</sup> هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33.

ورُوِيَ عنه أنّه قال: لم أسمع في الكُرَّاثِ والبصَلِ مَنْعاً، وما أُحِبُّ أن يُؤْذَى النّاسُ، ومن النّاس من تبدو عليه الرائحة، ومنهم من لا تبدو عليه، قاله مالك في «العتبية» (1).

المسألة السّادسة (2):

قال الإمامُ الحافظُ: والصّحيحُ أنّ كلَّ (١) الحُضَرِ الكريهةِ الرائحةِ في ذلك (٢) كالثُّومِ، والدِّليلُ على ذلك: ما رُوِيَ عنه ﷺ أنّه قال: «من أكلَ البصلَ والكُرَّاكَ والثُّومَ فلا يقربنُ مسجِدَنا؛ فإنَّ الملائكةَ تَتَأَذَّى ممًّا يتأذَّى منه بنو آدم» (3).

#### المسألة السابعة(4):

قال<sup>(5)</sup>: فإن كان أكلَهُ أحدٌ وأتَى المسجدَ، أُخْرِجَ مِنْهُ؛ لما رُوِيَ عن عمر؛ أنّه قال: ثمَّ إنّكُم أَيُّها النّاسُ تأكلونَ شجرتين ما أراهُما إلاّ خبيثتين، ولقد رأيت رسول الله ﷺ إذا وَجَدَ ريحَهُمَا من الرَّجُل أَمَرَ به فأُخْرِجَ إلى البقيع، من أكلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً ونضجاً (6).

#### المسألة الثامنة (7):

قوله (8): ﴿إِذَا رَأَى الإِنسانَ يُغطِّي فَاهُ جَبَذَهُ ﴿ فَروى ابنُ القاسم، عن مالك (9)؛ أنَّه قال: المصلِّي لا يَلْتَثِمُ ولا يغطِّي فَاهُ؛ لأنَّه نَفْيٌ للخُشُوع، ومعناه الْكِبْر.

<sup>(</sup>١) م، ج، غ: ﴿آكلِ والمثبت من المنتقى.

<sup>(</sup>٢) «في ذلك» زيادة من المنتقى يلتثم بها الكلام.

<sup>.60/18 .460/1 (1)</sup> 

<sup>(2)</sup> هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33.

<sup>(3)</sup> سبق تخریجه من حدیث جابر.

<sup>(4)</sup> هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33.

<sup>(5)</sup> القائل هنا هو الإمام مالك كما في المنتقى.

<sup>(6)</sup> أخرجه مسلم (567).

<sup>(7)</sup> هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33.

<sup>(8)</sup> أي قول مالك، عن عبد الرحمن بن الْمُجَبِّر ؛ أنّه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا. . الأثر، في الموطأ (31) رواية يحيى.

<sup>(9)</sup> في المجموعة، كما نصّ على ذلك الباجي، وانظر العنبية: 98/18.

<sup>16\*</sup> شرح موطأ مالك 1

وقال مالكٌ في «المختصر»: «لا يطوفُ رَجُلٌ مَلَثَّماً، أو قال: مُتَلَثِّماً، ولا امرأةٌ مُتَنَقِّبةً». وذلك لأنّ الطّواف صلاةً(1).

#### المسألة التاسعة(2):

قال ابنُ حبيب: لا ينبغي أن يغطِّي فاه ولا ذَقْنه ولا لحيته في الصّلاة.

وحكى ابنُ شعبان في المختصره الخلاف في تغطيه الذُّقْن عن مالك، فرُويَ عنه أنه لا بأس<sup>(3)</sup>، وَرُويَ عنه<sup>(4)</sup> أنّه كرهه.

ولا تصلي المرأةُ مُتَنَقَّبةً (5)، ورَوَى ابنُ وَهْبٍ عن مالك أنَّه قال: ولا مُتَلَثِّمَة (6). فإن فَعَلَتْ، فقد روى ابنُ القاسم (7) عن مالك أنَّها لا تعيدُ.

#### المسألة العاشرة:

قال(8): «وأكره التَّقَنُّع لغير عُذْرٍ، وما علمتُه حراماً» قال: «وهذا في غير الصّلاة» (9) حكاه القاضي أبو الوليد الباجي في «المنتقى» (10).

> هذه الجملة الأخيرة نسبها الباجي في المنتقى إلى أبي بكر بن الجهم. (1)

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 33. (2) ووجه هذا القول: أن هذه الرواية إذا منعت تغطية الوجه، لم تمنع تغطية الذُّقُن كالإحرام. (3)

الراوي هنا هو مُطَرِّف، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى. ووجه هذه الرواية: أن تغطية (4) الذِّقن هي تغطية لبعض الوجه كاللثام.

> هذا القول هو من رواية ابن وهب عن مالك، كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى. (5)

الصُّوابِ أنَّ هذه الزِّيادة هي رواية لابن حبيب عن مالك، كما نصَّ على ذلك الباجي في المنتقى، (6) ورواه ابن القاسم بلاغاً عن مالك في المدونة: 1/94.

> بلاغاً في المدونة: 1/94 في صلاة الحرائر والإماء. (7)

> > القائل هو الإمام مالك. (8)

يقول مالك ـ كما في العتبية: 104/18 ـ: ﴿وَأَمَّا مِن تَقَنَّعُ مِن حَرُّ أَو بَرِدٍ، فَلَا بِأَسِ بِذَلك ٩٠. (9)

> .34/1(10)

تَم بحمدِ اللهِ المجلّد الأوّل بالتجزئة السليمانية، ويَليهِ المجلد الثّاني، وأوّلُه: «العمل في الوُضُوءِ»



## فهرست الجزء الأول من مقدمة كتاب المسالك

| 5  | - الإهداء                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 7  | <ul> <li>مقدِّمة العلاَّمة الشّيخ الإمام يوسف القَرَضاوي</li> </ul> |
| 25 | - طَليعةُ الكتاب                                                    |
| 41 | - الباب الأوّل: مدخل إلى سيرة أبي بكر ابن العربي                    |
| 41 | - تمهيد: عصرُ المؤلّف                                               |
| 41 | - تأثر الإنسان بالبيئة الَّتي يعيش فيها                             |
| 42 | - في الصِّلة الوطيدة بين ابن العربي والوَسَط السِّياسي              |
| 42 | - عهدُ ملوك الطُّوائف                                               |
|    | - عَرضٌ مُجْمَل الحالة السِّياسيّة للعالَم الإسلامي في أواخر القرن  |
| 42 | الخامس وبداية السادس                                                |
| 42 | - تدهور الأوضاع في عهد ملوك الطّوائف                                |
| 43 | - أبيات لأبي علي الحسن بن رشيق في حال ملوك الطوائف                  |
| 43 | - وصف ابن حزم الظاهري لعهد ملوك الطوائف                             |
| 43 | - وصفُ لسان الدِّين بن الخطيب للوضع في الأندلس                      |
| 44 | - مواقف مُشَرِّفة لبعض رجال الأندلس في العصر ملوك الطوائف           |
| 44 | - رسالةً قويّةً للمتوكّل يردّ فيها على ألفنسو                       |
| 45 | - أبو الوليد الباجي ودوره في الإصلاح بين ملوك الطوائف               |

| 45 | - اهتمامُ ملوك الطوائف بالعلوم المختلفة                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 46 | - العهد المرابطي                                                      |
| 46 | - ظهور الملثمين في الصحراء الكبرى                                     |
| 46 | - تُوسُّع المرابطين في قلب إفريقيا                                    |
| 47 | – جهادُ يوسف بن تاشفين                                                |
| 47 | - استنجادُ ملوك الطوائف بالمرابطين                                    |
| 47 | <ul> <li>انتصارُ المرابطين في معركة الزَّلاّقة</li></ul>              |
| 47 | - نشاطُ يوسف ابن تاشفين في الأندلس                                    |
|    | - تكليفُ ابن تاشفين والد القاضي ابن العربي بنقل رسالة إلى الخليفة     |
| 47 | العباسي                                                               |
| 47 | - فتوى الإمامين الغزالي والطرطوشي في نُصرة المرابطين                  |
| 48 | - سدادُ حركة المرابطين                                                |
| 48 | - دورُ المرابطين في حَسْم الصِّراع على عدة جبهات بالأندلس             |
| 48 | – وفاةُ يوسف بن تاشفين رحمه الله                                      |
| 48 | - ظهورُ المهدي بن تومرت في عهد عليّ بن يوسف بن تاشفين                 |
| 48 | – اتُّهامُ الموحِّدين للمرابطين بالتجسيم و المروق من الدِّين          |
| 49 | – شُورِيَّةُ (ديموقراطية) الْحُكْم المرابطي                           |
| 49 | - الأيادي البيضاء للمرابطين على افريقية                               |
|    | – بداية عصر الموحِّدين                                                |
| 50 | <ul> <li>سقوط مدینة سَرَقُسْطَة في ید نصاری الإنسان</li> </ul>        |
| 50 | - انشغال المرابطين بالثورات المحلِّية في الأندلس عن الحهاد ضد النصاري |

| 50 | - الانتشار السياسي و العسكري للموحِّدين في الجزائر وتونس       |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 51 | - إستلاء عبد المؤمن بن عليّ على فاس ومرّاكش                    |
| 53 | - مصادرُ ترجمة أبي بكر العربي: نظرةٌ نقديّةٌ                   |
|    | - حرصُ ابن العربي على تسجيل ذكرياته وجوانب من المعلومات        |
| 53 | من حياته في كتبه                                               |
| 53 | - ضياعُ مجموعة كبيرة من كتب ابن العربي                         |
| 56 | - ترجمة القاضي عياض في «الغُنْيَة» لابن العربي                 |
| 57 | •                                                              |
| 57 |                                                                |
| 58 |                                                                |
| 58 | •                                                              |
| 60 | - ترجمة الفَتْح ابن خاقان لابن العربي                          |
| 61 | - ترجمة أبي العباس بن عميرة الضُّبِّي لابن العربي              |
| 61 | - سرد الضِّبِّي لأسماء بعض مؤلّفات ابن العربي                  |
| 62 | - ترجمة ابن حُمَادُه السُّبْتي لابن العربي                     |
| 62 | - ورودُ قائمة بأسماء مؤلَّفات ابن العربي في ترجمة ابن حَمَادُه |
| 63 | - تأمُّلات في ترجمة ابن حَمَادُه لابن العربي                   |
|    | -<br>- ترجمة اليسع بن اليسع لابن العربي من خلال بعض النقول     |
| 64 | عند الذهبي                                                     |
|    |                                                                |
|    | - دفاع الذهبي عن ابن العربي                                    |

| 66 | - تردُّد ذكر ابن العربي في المشرق العربي                         |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 66 | - ترجمةُ ابن عساكر لابن العربي                                   |
| 67 | - ترجمةُ العماد الأصفهاني لابن العربي                            |
| 68 | - ترجمةُ ابن المفضل المقدِسيّ لابن العربي                        |
| 68 |                                                                  |
| 69 |                                                                  |
| 70 | - ثورةُ العامَّة على ابن العربي                                  |
| 70 | - ترجمةُ ابن القَطَّان لابن العربي                               |
| 71 | - ترجمةُ ابن سعيد المغربي لابن العربي                            |
| 72 | <ul> <li>ترجمةُ ابن خلِّكان لابن العربي</li> </ul>               |
| 73 |                                                                  |
| 73 | - ترجمةُ ابن عَذَارى لابن الْعربي                                |
|    | - ذِكْرُ الحوار الّذَي دار بين ابن العربي وعبد المؤمن حول المهدي |
| 74 |                                                                  |
| 76 | - أهمية كلام إبن الأبّار في «التكملة»                            |
| 76 | - أهميّةُ كتاب «الذَّيْل و التكملة» في رَصْدِ أخبار ابن العربي   |
| 77 | - ترجمةُ الدَّهَبِي لابن العربي                                  |
| 78 | - نَظَرَات في ترجمة ابن العربي عند الدَّهَبي                     |
| 79 | - دفاعُ الذهبي عن ابن الحزم                                      |
|    | من العربي عند ابن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار»             |
|    | ترجة أبن العربي عند الكمال الأدفودي في «البدر السافر»            |

| 82 | - ترجمةُ ابن العربي عند الصَّفَدِي في «الوافي بالوافيات»          |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 82 | - ترجمةُ ابن العربي عند اليافعي في «مرآة الجنان»                  |
| 82 | - ترجمةُ ابن العربي عند ابن الكثير في «البداية و النهاية»         |
| 83 | - ترجمةُ ابن العربي عند البُنَّاهي في «المرقبة العليا»            |
| 83 | - ترجمةُ ابن العربي عند ابن فَرْحُون في «الدِّبياج الْمُدْهَب»    |
|    | - الزُّعْمُ بوجود نسخة من كتاب "أنوار الفجر" لابن العربي في       |
| 83 | ثمانين مجلدا                                                      |
| 83 | - ترجمةُ ابن العربي في مخطوط طبقات المالكية لمجهول                |
|    | - ترجمةُ ابن العربي في كتاب «الإعلام بما في ابن الحاجب من الأسماء |
| 84 | والأعلام» للأموي                                                  |
| 84 | - ترجمةُ ابن العربي في «شرح بديعة البيان» لابن ناصر الدِّمشقي     |
| 85 | - ترجمةُ ابن العربي في «كشف القناع» لبدر الدين العيني             |
| 85 | - ترجمةُ ابن العربي في «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي            |
| 86 | - ترجمةُ ابن العربي في «طبقات المفسرين» و «طبقات الحفاظ» للسيوطي  |
| 86 | - ترجمةُ ابن العربي في «جذوة الاقتباس» لأحمد بن القاضي المكناسي   |
| 86 | - ترجمةُ ابن العربي في «أزهار الرياض» و «نفخ الطيب»               |
| 89 | - صَنِيعُ حاجي خليفة في كتابيه: «كشف الظنون» و «سلم الوصول»       |
| 90 | - ترجمةُ ابن العربي في «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي          |
| 91 | - ترجمةُ ابن العربي في «الروض العاطر الأنفاس» لابن عيشون          |
| 92 | - ترجمةُ ابن العربي في «سلوة الأنفاس» لمحمد بن جعفر لكتاني        |
| 93 | - ترجمةُ ابن العربي في «الأعلام» لعبّاس بن إبراهيم التعارجي       |

| ، «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان و«دائرة المعارف  | - التّنويهُ بكتاب    |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| ليدن93                                            |                      |
| "إيضاح المكنون" و «هدية العارفين» للبغدادي        | - التنويه بكتاب      |
| «معجم المؤلفين» لكحّالة، وبـ «الأعلام» للزّركلي96 |                      |
| ·                                                 | ۔<br>– ما جدّ من ترا |
| 97                                                |                      |
| 97                                                | - «الأمد الأقصر      |
| 98                                                | - «الأفعال»          |
| ول الدين»                                         | - «رسالة في أص       |
| الكريم                                            | - علوم القرآن ا      |
| 100                                               | - «أحكام القرآر      |
| كتاب «الأحكام» المفقودة من مختلف الطبعات101       | - إثبات مقدمة        |
| ىغرى»                                             | - «الأحكام الص       |
| التأويل»102                                       | - «معرفة قانون       |
| لل                                                | - الفقه والأصو       |
| لم الأصول                                         | - المحصول في عا      |
| كمة»                                              | - «الرسالة الحاك     |
| 105««az                                           | - «رسالة في الفا     |
| 106                                               | - الزهد والتربية     |
| ن في آداب الصالحين»ن                              | - «سراج المهتدي      |
| 108                                               | - اللغة والأدب       |

| «لاتصروا الإبل»108 | - مسألة نحوية في شرح قوله عليه الصلاة و السلام: |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| 108                | - «الحجتبى في شرح الْمُوَطَّأَ»                 |
|                    | – نقد واستدراك                                  |
|                    | - الفقه والأصول                                 |
|                    | - «نواهي الدواهي»                               |
|                    | - «كتاب الاستيفاء»                              |
|                    | - «الإنصاف لتكملة كتاب الإشراف»                 |
|                    | – الكلام والفلسفة                               |
| 110                | - «الإملاء على التهافت»                         |
|                    | - «أحكام العباد في الميعاد»                     |
| 111                | - «ورقات في الحيض»                              |
| 111                | - «رسالة في الأيمان المكروهة»                   |
| 111                | - «رسالة في تقويم الفتوى على أهل الدعوى»        |
| 111                | - «جزء في تعليق الطلاق إلى أجل»                 |
| 111                | - «جزء في مسح الأرجل»                           |
| 112                | - الحديث وعلومه                                 |
| 112                | - رسالة في حديث: «من كذب علي متعمدًا».          |
|                    | - «الفوائد الخمسون»                             |
| 112                | - «الصريح في شرح الصحيح»                        |
|                    | - «أوهام الصحابة»                               |
| 113                | - «ح:ء في خم الواحد»                            |

| 113                | - «مصافحة البخاري ومسلم»                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 113                | - «آداب الأكلّ»                                     |
| 114                | - كتب اللغة والرحلات                                |
| 114                | - «الرحلة الصغرى»                                   |
| 114                | - «المنار»                                          |
| 115                | - «أخبار سابق البربري»                              |
| 115                | – كتب منسوب لابن العربي                             |
| 115                | - «كتاب الحق»                                       |
| 115                | – «الوقف والابتداء»                                 |
| 115                | - «لبّ العقول»                                      |
| العلماء به 119     | - الباب الثاني: مُوطًّا الإمام مالك بن أنس وعناية   |
|                    | - تمهيد: نبذة عن سيرة مالك                          |
| 121                | - الْمُوَطَّأ                                       |
| 129                | - روايات «الْمُوَطَّأَ»                             |
| 132                | 1 - رواية علي بن زياد التونسي                       |
| 133                | 2 - رواية محمد بن الحسن الشيباني                    |
| 133                | 3 - رواية أبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم .       |
| تَعْنَييّقُعْنَييّ | 4 - رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مَسْلَمَة النا |
| ري135              | 5 - رواية أبي عبد محمد عبد الله بن وَهْب المصر      |
| 136                | 6 - رواية سُوَيْد بن سعيد الحدَّئاني                |
| 136                | 7 - رواية أبي ذكريا بن عبد الله بن تُكُنّ           |

| 139 | 8- رواية يحي بن يحي اللَّيْثِيِّ المصمودي                      |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 140 | 9- رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري                       |
| 141 | - يحي بن يحي اللَّيْثِيُّ وروايته للموطأ                       |
| 144 | 1 - طريق عبيد الله بن يحي بن يحي اللَّيْشِيّ                   |
| 144 | 2- طريق محمد بن وُضّاح المرواني القرطبي َ                      |
| 145 | 3- طريق محمد بن أحمد الأندلسي المعروف بالعُتْبِيّ              |
| 149 | - مع الْمُوَطَّا يحي في نشراته                                 |
| 154 | - طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي                            |
| 155 | - عبد الباقي و الأعظمي وتصرّفهما في كتب وأبواب رواية يحي       |
| 158 | -<br>- عبد الباقي وبشار و الأعظمي وزيادتهم على رواية يحي       |
| 167 | - ذكر بعض التصحيفات الّتي وقعت فيها الطبعات الثلاث             |
| 169 | - نماذج من بعض النُّسَخ النَّادرة لمخطوطات الْمُوَطَّأ         |
| 174 | - رواية أبي بكر بن العربي للموطأ                               |
| 176 | - رواية تلميذ ابن العربي الحافظ ابن خير الإشبيلي للموطأ        |
| 176 | <ul> <li>- شيوخ ابن خير الدين روى عنهم الْمُوَطَّأ:</li> </ul> |
| 176 | 1- أبو مروان الباجي                                            |
| 177 | 2- أبو الحسن شُريح بن محمد الرّعيني                            |
| 179 | 3- أبو الحكَم ابن نجاح اللخمي                                  |
| 179 | 4- أحمد بن بَقِيّ وابن مغيث وأبن أصبغ و الزهري                 |
|     | 5- محمد ابن طاهر القيسي                                        |
|     | 6- اب عتاب و اب مه هپ                                          |

| 7- ابن عتاب وابن مُغِيث بسَنَدٍ مغاير                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 8 – ابن عتاب بسند مُغايرِ                                             |
| - شروح مُوَطَّأ يحي بن يحيى اللَّيْشِيِّ إلى عصر ابن العربي 195       |
| - «تفسير غريب الْمُوَطَّأَ» لعبد الملك بن حبيب                        |
| - «تفسير غريب الْمُوَطَّا» لأحمد بن عمران بن سلامة الأخفش 189         |
| - «تفسير الْمُوَطَّأَ» ليحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مُزَيْن 192       |
| - «شرح الْمُوَطَّأَ» لِحُلَف بن فَرَح الكلاعي                         |
| - «تفسير الْمُوَطَّأَ» لأبي المطرِّف القَنَازعي                       |
| - «تفسير الْمُوَطَّأَ» لأبي عبد الله عبد اللك مروان بن علي البوني 196 |
| - «التعليق على الْمُوَطَّا» لأبي الوليد هشام بن أحمد بن هشام          |
| الوقَشي                                                               |
| - «الدُّرَّة الوُسْطَى في مُشْكِل» الْمُوَطَّأَ لأبي عبد الله محمد بن |
| خَلَف بن موسى الأنصاري الإلبيري                                       |
| - الباب الثالث: المدخل إلى كتاب «المسالك»                             |
| - <b>عنوان الكتاب</b>                                                 |
| - توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفه                                        |
| - سببُ تاليف الكتاب                                                   |
| - متى ألّف الكتاب؟                                                    |
| - مصادر ابن العربي في كتابه «المسالك»                                 |
| - مصادره في شرح الحديث                                                |
| - مصادره في الفقه                                                     |

| 241 | – مصادره الثانوية                             |
|-----|-----------------------------------------------|
|     | - ملامح من منهج ابن العربي في كتابه «المسالك» |
|     | - عنايته باللُّغة و الترتيب                   |
| 261 | - عنايتهُ بالرُّواة                           |
|     | - إبداعُه في وضع العناوين الدَّالَّة          |
| 263 | - عنايته بالأصول و الضوابط                    |
| 266 | - بين «المسالك» و «القبس»                     |
| 267 | - وصف النسخ المعتمدة في القراءة و الضبط       |
|     | - نسخة الجزائر                                |
| 271 | - نسخة الحمزاوية                              |
| 276 | - نسخة الفكون                                 |
| 278 | - نسخة القاهرة                                |
| 279 | - نسخة القرويِّين                             |
| 281 | - نسخة محمد المنوني                           |
|     | - نسخة علاّل الفاسي                           |
| 282 | - نسخة محمد الطاهر بن عاشور                   |
| 283 | - الخطوات المتَّبَعَة في قراءة النُّصُّ وضبطه |
| 289 | - غاذج من صُورَ المخطوطات المعتمدة            |

# الفهرست التفصيلي لكتاب المسالك

| 329    | - مقدمة المؤلف                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 330    | - ذكر السبب الذي حمل المؤلف على تأليف الكتاب                     |
| 330    | - مناظرة المؤلف لأهل الظاهر                                      |
| 330    | - الموطأ أول كتاب ألف في الإسلام                                 |
| 330    | - تنبيه مالك في الموطأ على علم الأصول                            |
| 331    | - رأي ابن العربي في كتاب التمهيد لابن عبد البر                   |
| 331    | - رأي ابن العربي في كتاب المنتقى للباجي                          |
| يْن331 | - رأي ابن العربي في شروح الموطأ للقَنَازِعي والبُونيّ وابن مُزَ  |
| 331    | - تنويه المؤلف بكتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس              |
| 332    | - ترجمة راوي الموطأ: يحيى بن يحيى الليثي                         |
| 332    | - أوهام أبي محمد الليثي في موطئه                                 |
| 333    | - المقدمة الأولى في الترغيب في الموطأ وذِكْرِ لُمَعِ من أخباره . |
| 334    | - ذكر أقوال العلماء في مالك بن أنس                               |
| 335    | – ذكر أقوال مأثورة لمالك في أهمية الرواية والسند                 |
| 336    | - تنويه الإمام الشافعي بكتاب الموطأ                              |
| 337    | – أبو جعفر المنصور وكتاب الموطأ                                  |

| 337 | - نَسَبُ الإمام مالك                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 338 | - ذكر اختلاف العلماء في مولد الإمام مالك                    |
| 338 | - ذكر وفاة الإمام مالك                                      |
| 339 | - أولاد الإمام مالك                                         |
| 339 | – وصية الإمام مالك                                          |
| 339 | <ul> <li>إرث الإمام مالك</li> </ul>                         |
| 339 | - حكاية بقاء الإمام مالك في بَطْن أمه أكثر من المعتاد       |
| 340 | - صفات الإمام مالك الْخَلْقِيَّة                            |
| 341 | - صفة مجلس الإمام مالك                                      |
| 341 | - فصل في اختلاف الناس في أول كتاب وضع في الإسلام            |
| 341 | - القول الأول: في أن الموطأ هو أول كتاب وضع في الإسلام.     |
| 342 | - القول الثاني: في أن جامع سفيان الثوري هو أوّل ما صُنِّفَ. |
| 342 | - القول الثالث: في أن أوّل ما ألّفَ هو كتاب ابن جُرَيْج     |
| 342 | - رأي ابن العربي في موضوع أول ما ألف في الإسلام             |
| 343 | - المقدمة الثانية في معرفة علم الحديث ومراتبه               |
| 343 | - المرتبة الأولى: في معرفة الإسناد                          |
| 344 | – المرتبة الثانية: في معرفة المرسل                          |
| 344 | - ذكر اختلاف العلماء في حجية المرسل                         |
| 344 | - مذهب مالك في حجية خبر الواحد                              |
|     | - مذهب مالك في حجية الحديث المرسل                           |
|     | - مو قف الشافعي من الحديث المرسل                            |
|     |                                                             |

| - موقف أبي حنيفة وأصحابه من الحديث المرسل                 |
|-----------------------------------------------------------|
| - ذكر اختلاف العلماء في مراسيل الحسن البصري 45            |
| - القول في العمل بتدليس الأعمش و ابن عيينة وغيرهما46      |
| - اختلاف العلماء في تدليس ابن المسيب                      |
| - ذكر أقوال العلماء في التحذير من الكذب على رسول الله ﷺ47 |
| - المرتبة الثالثة: في معرفة الحديث المقطوع                |
| - المرتبة الرابعة: في معرفة البلاغ                        |
| - المرتبة الخامسة: في معرفة الموقوف                       |
| – فصل في معرفة الرواية و المناولة و الإجازة               |
| - القول في التواتر والآحاد                                |
| - أقوال المحدثين في الفرق بين أخبارنا وحدثنا              |
| - الكلام في تحصيل الرواية                                 |
| - الصورة الأولى: قراءة العالم على الناس                   |
| - الصورة الثانية: القراءة على الشيخ                       |
| - الصورة الثالثة: السماع من العالم لما يعرض ويقرأ عليه    |
| - الصورة الرابعة: المناولة                                |
| - الصورة الخامسة: الإجازة                                 |
| - ذكر اختلاف العلماء في المناولة                          |
| - تنبيه على مقاصد المؤلفين في استفتاح كتبهم               |
| الحكمة من ابتداء مالك كتابه الموطأ بذكر أوقات الصلاة      |
| · وقوت الصلاة                                             |

| 355 | - الفصل الأول في الكلام على ترجمة الباب                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 355 | - ذكر روايات يحيى وابن بكير وابن القاسم                   |
| 356 | - الأوقات ثلاثة                                           |
| 357 | - الفصل الثاني: في شرح لغة ترجمة الباب                    |
|     | - الفصل الثالث: في معنى لفظ الصلاة                        |
| 358 | - وجوه الصلاة في اللغة                                    |
| 359 | - تنبيه على مقصد في سورة الحج الآية: 40                   |
| 359 | - للصلاة سبعة أسماء                                       |
|     | - فضل الصلاة على سائر الطاعات                             |
|     | - عصل الصاره على تعاور الكويم                             |
| 361 | - مواطن دير الطهارة في الحران الحريم المستنفظة            |
| 361 | - دفر 11 محاديث الوارده في باب وتوت المساود               |
| 361 | - الفصل الأول. في المرساد                                 |
| 362 |                                                           |
| 363 | - اختلاف الرواة في الصلاة التي أخرها الخليفة عمر          |
| 505 | ا مار کاری او کاری ا                                      |
| 262 | - اختلاف العلماء في الجهة التي كان يستقبلها الرسول ﷺ بمكة |
| 363 | في الصلاة                                                 |
| 363 | - أول ما أوحي للرسول ﷺ في أثناء الصلاة                    |
|     | - تنبيه على مقصد في اختلاف العلماء في صلاة رسول الله ﷺ    |
| 365 | قبل الإسراء                                               |
| 365 |                                                           |

| 365     | - إجماع الأمة على عدد فرض الصلاة أنها خس                  |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 363     | - الفصل الثاني: في شرح حديث جبريل عليه السلام             |
| 363     | - ذكر نكتة أغفلها العلماء                                 |
| 367     | - إشكال وحله يتعلق باشتراك الظهر و العصر                  |
| 367     | - إلحاق يتعلق بوقت صلاة الصّبح                            |
| 367     | - كشف وإيضاح يتعلق بمهمة جبريل عليه السلام في التّعليم.   |
| 367     | - تنبيه على حجّة من قرأ: «بهذا أمرت» بضم التّاء           |
| يها 368 | - شرح الحديث الثاني في الموطأ: حديث عائشة رضي الله عن     |
| 368     | - الحكمة من إدخال مالك هذا الحديث في هذا الباب            |
| 368     | - أقوال العلماء في لفظ: «لم تظهر»                         |
|         | <ul><li>شرح معنى الحجرة</li><li>شرح معنى الحجرة</li></ul> |
| 369     | – صفة بيوت رسول الله ﷺ                                    |
| 369     | - ذكر الفوائد المستخلصة من هذا الحديث                     |
| 370     | - الفائدة الأولى: فيه قبول خبر واحد                       |
| 370     | - الفائدة الثانية: فيه ما كان عليه السلف من صحبة الأمراء  |
| 371     | - شرح الحديث الثالث في الموطأ                             |
|         | – الفصل الأول: في الإسناد                                 |
| 371     | - اتفاق الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث                |
| 372     | - الفصل الثاني: في سرد الأصول                             |
|         | - الفائدة الأولى: في اختلاف المتكلمين في تأخير البيان عن  |
| 372     | وقت الحاجة                                                |

| 374    | - الفائدة الثانية: في أول وقت صلاة الصبح وآخره                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 374    | - الفائدة الثالثة: في أول وقت صلاة الصبح وآخره                 |
| 375    | - الفائدة الرابعة: في الكلام على الفجر وعلاماته                |
| 376    | - اختلاف العلماء في التغليس                                    |
| 376    | - ذكر الصحابة الذين كانوا يغلسون بالفجر                        |
| 376    | - ذكر الصحابة الذين كانوا يسفرون بالفجر                        |
| په 377 | - رأي لأبي جعفر الطّحاوي في مسألة التّغليس وردّ ابن العربي علم |
| 377    | - معنى الإسفار في اللغة وربطه بالمعنى الاصطلاحي                |
| 378    | – ذكر أوقات الصلوات وتحديد المواقيت                            |
| 378    | - أول وقت الظهر وآخره                                          |
| 378    | - أول وقت العصر وآخره                                          |
| 378    | – آخره وقت الظهر و العصر للضرورة                               |
| 378    | – وقت المغرب                                                   |
| 379    | - وقت العشاء                                                   |
| 379    | - اختلاف العلماء في امتداد وقت العشاء                          |
| 379    | - أقسام الأوقات                                                |
| 380    | - اختلاف العلماء في وقت الوجوب                                 |
| 381    | - شرح الحديث الرابع من الموطئ                                  |
|        | - اختلاف رواة الموطأ في لفظ: «متلفّفات»                        |
|        | - شرح معنى: «المروط»                                           |
|        | - شرح معنی: «متلفّعات»                                         |
|        |                                                                |

| 382     | - الردّ على القنازعي في كلامه على سند الحديث                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 382     | - شرح الحديث الخامس من الموطئاً                                        |
| رال 383 | - اختلاف العلماء في حديث: «من أدرك ركعة» على خمسة أقو                  |
| 384     | - رأي أبي الوليد الباجي في الموضوع                                     |
| 385     | - الفصل الثالث: في تنقيح الأقوال جملة وتفصيلا                          |
| 385     | - اقتضاء الحديث أن الركعة الواحدة تجزئ                                 |
| 385     | - تفصيل: في استواء وقت الضرورة ووقت الاستواء                           |
| 386     | - استلحاق : في معرفة وقت ضرورة العتمة                                  |
| 386     | - غائلة وإيضاح: تتعلق بآخر الأوقات الخمس                               |
| 386     | - شرح الحديث السادس من «الموطـــا»                                     |
| 387     | – الفصل الأول: في فوائده                                               |
| 387     | - الفائدة الأولى: ما كان عليه الخليفة عمر من الاهتبال بأمور المسلمين . |
| 388     | - الفائدة الثانية و الثالثة: في شرح معنى المحافظة                      |
| 388     | - الفائدة الرابعة: في معنى قوله: «إذا كان الفيء ذراعا»                 |
| 389     | - الفائدة الخامسة: في معنى الفرسخ                                      |
| 389     | - الفائدة السادسة: في تأخير العشاء                                     |
| 390     | – الفصل الثاني: في حظ الأصول                                           |
| 390     | - توصيل : في اتصال عمل الخلفاء بجديث النبي ﷺ                           |
| 391     | - مزيد إيضاح: يتعلق بكتب الخليفة عمر إلى عماله                         |
| 391     | - تنبيه في موضوع تقدير الأوقات                                         |
| 392     | - شرح الحديث السادس من الموطأ                                          |

| 392 | – اتفاق الرواة على وقف الحديث                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 392 | - تنبيه على إغفال                                         |
| 393 | - شرح الحديث السابع من الموطأ                             |
| 393 | - معانى الحديث معانى الحديث                               |
|     | -<br>اختلاف العلماء في حكم من ترك الصلاة في أول الوقت بعد |
| 394 | علمه بها هل يتركها إلى بدل أو يتركها تركا مطلقا؟          |
| 395 | - شرح الحديث الثامن من الموطأ                             |
| 395 | - الكلام في الإسناد                                       |
| 396 | - تنبیه علی مقصد تنبیه علی مقصد                           |
| 396 | - شرح الحديث التاسع من الموطأ                             |
| 396 | <ul> <li>كراهية صلاة الظهر عند الزوال</li> </ul>          |
| 397 | - وقت الجمعة                                              |
| 397 | - الفصل الأول: في الإسناد                                 |
| 398 | - الفصل الثاني: في الترجمة                                |
| 399 | - نكتة لغوية في معنى «الطنفسة»                            |
| 400 | <ul> <li>الفصل الثالث: في شرح الحديث</li> </ul>           |
| 401 | <ul> <li>نكتة تتعلق بأول جمعة جُمِعَت</li> </ul>          |
| 402 | - ذكر الفوائد المتعلقة بالحديث                            |
|     | – تنبيه وتبيين                                            |
| 403 | - شرح الحديث (14) من الموطأ                               |
|     | - باب من أدرك ركعة من الصلاة                              |

| 404 | - حديث مالك في الموطأ (15)                      |
|-----|-------------------------------------------------|
| 404 | - الكلام في الإسناد                             |
|     | - اختلاف العلماء في معنى الحديث                 |
| 406 | - سماع ابن العربي من أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي |
|     | <ul> <li>حديث مالك في الموطأ (16-17)</li> </ul> |
| 407 | - شرح بالغ مالك في الموطأ (18)                  |
| 408 | - باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل           |
| 408 | - الفصل الأول: في الترجمة                       |
| 408 | - تأصيل يتعلق بالحكم إذا تعلق باسم له أول وآخر  |
| 409 | - الفصل الثاني: في الإسناد                      |
| 410 | - اختلاف العلماء في معنى «الدلوك»               |
| 411 | - جامع الوقوت                                   |
| 411 | - الكلام على ترجمة الباب                        |
| 411 | - تنبیه علی مقصد                                |
| 412 | - اختلاف العلماء في معنى «الفوت»                |
| 413 | - حديث مالك في الموطأ (22)                      |
| 413 | - تنبيه على مقصد                                |
| 414 | - معنى «التطفيف»                                |
|     | – تبيين                                         |
| 415 | - حديث مالك في الموطأ (23)                      |
|     | – الفصل الأول: في إسناده                        |

| 417 | – الفصل الثاني: في حظ الأصول                          |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 417 | - تنبيه على مقصد                                      |
| 418 | - اختلاف العلماء في «الشفق»                           |
| 418 | - حديث مالك في الموطأ (24)                            |
| 420 | - باب النوم عن الصلاة                                 |
| 420 | - حديث مالك في الموطأ (25)                            |
| 420 | - الفصل الأول: في الإسناد                             |
| 421 | – الفصل الثاني: في الفوائد المنثورة والتفسير          |
| 422 | – فائدة لغوية                                         |
| 422 | - سنية خروج الإمام بنفسه في الغزوات                   |
| 423 | - ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث                     |
| 425 | - نقل ابن العربي من الشفا لعياض ما يتعلق بنوم النبي ﷺ |
| 427 | – كلام نفيس لابن العربي يتعلق بالرؤيا                 |
| 428 | – تنزیه وتشریف                                        |
| 429 | - اختلاف العلماء في فزع النبي ﷺ                       |
| 431 | – تفريع                                               |
| 432 | - اختلاف الفقهاء في الأذان للفوائت                    |
| 433 | – تكملة                                               |
|     | - حكم من نام عن الصلاة حتى فات وقتها                  |
|     | - تنبيه على مقصد                                      |
|     | – استدراك و تسن                                       |

| في صلاة437 | - تفريع: في ذكر اختلاف العلماء فيمن ذكر صلاة وهو    |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 439        | - في الكلام في النفس والروح                         |
| 439        | – مزید إیضاح                                        |
| 441        | - الكلام في إثبات الجن والشياطين                    |
| 442        | – الكلام في النفس والروح                            |
| 444        | - مزید <b>ایضاح</b>                                 |
| 444        | – نكتة لغوية                                        |
| 444        | - تنبيه على مقصد لأبي الحجاج الكفيف                 |
| 445        | - تنبيه على أصل                                     |
| 445        | - اختلاف العلماء في منحى اليهود في سؤالهم عن الروح  |
| 446        | - حقيقة                                             |
| 447        | - فصل من كلام المتصوفة والباطنية في الروح ما هو     |
| 449        | - فصل في الكلام في النفس                            |
| 449        | - تلفيق: نقل نفيس من الأستاذ أبي المظفر الإسفراييني |
| 451        | - باب النهي عن الصلاة بالهاجرة                      |
| 451        | - حديث مالك في الموطأ (27)                          |
| 451        | - الفصل الأول: في شرحه                              |
| 453        | – فائدة لغوية                                       |
| 454        | - الفصل الثاني: في حظ الأصول                        |
|            | - الدليل على أن النار مخلوقة                        |
| 454        | - اختلاف العلماء في شكوني النارها. هو حقيقة أم مجاز |

| 455 | - سماع ابن العربي من أبي بكر الطرطوشي                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 457 | - تنبيه على مقصد                                            |
| 458 | - تتميم تتميم                                               |
|     | - تكملة في سرد الأحاديث                                     |
| 450 | - تفسير: نقل من الماوردي                                    |
| 460 | – فائدة لغوية                                               |
| 460 | – تنبیه <i>علی شرح</i>                                      |
| 462 | – شرح                                                       |
| 462 | – النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر                      |
| 462 | -<br>- الفصل الأول: في الإسناد                              |
| 462 | - حديث مالك في الموطأ (584)································ |
| 463 | - الكلام عن أبي عبد الله الصنابحي                           |
| 464 | – الفصل الثاني: في الشرح والفوائد المنثورة                  |
| ان  | – تأويلات العلماء في طلوع الشمس ومعها قرن الشيط             |
| 465 | – الفصل الثالث: في سرد المسائل                              |
| 466 | – غاية وإيضاح                                               |
| 467 | - ذكر الأحاديث الواردة في الباب                             |
|     | – تفريع                                                     |
| 469 | - نكتة أصولية                                               |
| 470 | – مزید <u>ای</u> ضاح                                        |
|     | - باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم                       |

| 471 | - حديث مالك في الموطأ (30)                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 471 | - المَاْخَذُ الأول: في إسناد الأحاديث الواردة في هذا المعنى |
| 473 | – تنبیه علی مقصد                                            |
| 473 | - المأخذ الثاني: في التعليل                                 |
| 475 | - إلحاق                                                     |
| 476 | - الم <b>أخذ الثالث:</b> في الفوائد المنثورة في هذا الحديث  |
| 479 | - الم <b>أخذ الرابع: في</b> سرد المسائل في هذا الباب        |
| 483 | - نهاية الجزء الأول من المسالك بالتجزئة السلمانية           |

# الفهرست الإجمالي لمقدمة المسالك

| 5., | - الإهداء                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 7   | - مقدمة العلامة الشيخ الإمام يوسف القَرَضَاوي                  |
|     | - طليعة الكتاب                                                 |
| 41  | - الباب الأول: مدخل إلى سيرة أبي بكر ابن العربي                |
| 53  | - مصادر ترجمة أبي بكر العربي نظرة نقدية                        |
| 119 | - الباب الثاني: مُوَطَّأُ الإمام مالك بن أنس وعناية العلماء به |
| 169 | -نماذج من بعض النسخ النادرة لمخطوطات الْمُوَطَّأ               |
| 195 | - شروح مُوَطَّأْ يجي بن يجيى اللَّيْشِيِّ إلى عصر ابن العربي   |
| 203 | - الباب الثالث: المدخل إلى كتاب المسالك                        |
| 219 | <ul> <li>مصادر ابن العربي في كتابه المسالك</li> </ul>          |
| 257 | - ملامح من منهج ابن العربي في كتابه (المسالك)                  |
| 283 | - الخطوات المتبعة في قراءة النص وضبطه                          |
| 289 | - نماذج من صور المخطوطات المعتمدة                              |

# الفهرست الإجمالي لمتن كتاب المسالك

| 329      | <ul> <li>مقدمة المؤلف</li> </ul>                              |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 333      | - المقدمة الأولى في الترغيب في الموطأ وذِكْرِ لُمَعٍ من أخبار |
|          | - فصل في اختلاف الناس في أول كتاب وضَع في الإسلام             |
| 343      | - المقدمة الثانية في معرفة علم الحديث ومراتبه                 |
| 355      | - و <b>قوت الصلاة</b>                                         |
| عنها 368 | - شرح الحديث الثاني في الموطأ: حديث عائشة رضي الله            |
| 371      | - شرح الحديث الثالث في الموطأ                                 |
| 381      | - شرح الحديث الرابع من الموطأ                                 |
|          | - شرح الحديث الخامس من الموطــأ                               |
|          | - شرح الحديث السادس من الموطأ                                 |
| 392      | - شرح الحديث السادس من الموطأ                                 |
| 393      | - شرح الحديث السابع من الموطأ                                 |
|          | - شرح الحديث التاسع من الموطأ                                 |
|          | - وقت الجمعة                                                  |
| 403      | <ul><li>شرح الحديث (14) من الموطأ</li></ul>                   |
|          | <ul> <li>باب من أدرك ركعة من الصلاة</li> </ul>                |
|          | - حديث مالك في الموطأ (15)                                    |
|          | - باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل                         |
| 411      | •                                                             |
| 415      |                                                               |
|          | <ul> <li>حديث مالك في الموطأ (24)</li> </ul>                  |
|          | - باب النوم عن الصلاة                                         |
| 420      | - حديث مالك في الموطأ (25)                                    |

| ﺎﺕ ﺍﻟﺠﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ                    | - الكلام في إثب     |
|--------------------------------------|---------------------|
| فس والروح 442                        | - الكلام في الن     |
| رم المتصوفة والباطنية في الروح ما هو | ، -<br>- فصل من كلا |
| بن الصلاة بالهاجرة                   | - باب النهي ء       |
| ، في الموطأ (27)                     | - حديث مالك         |
| ، في الموطأ (584)                    |                     |
| من دخول المسجد بريح الثوم            |                     |
| ، في الموطأ (30)                     | - حديث مالك         |

تم بحمد الله



شارع الصوراتي (المعماري) – الحمراء ، بناية الأسود

تلفون : Tel: 009611-350331 / خليوي : Tel: 009611-350331 / خليوي : 1350337 بيروت ، لبنان فاكس : Fax: 009611-742587 / ص.ب. 135-788 بيروت ، لبنان DAR AL-GHARB AI-ISLAMI B.P. 113-5787 Beyrouth, LIBAN

الرقم : 476 / 2000 / 3 / 2007

التنضيد: المؤلف

الطباعة : دار صادر - بيروت - لبنان

# Al-Masālik fī Šarḥi Muwaṭṭa'i Mālik

Abū Bekr ibn al - 'Arabī al - Mu'āfīrī (543 / 1148)

Edited with an introduction

by

Aaicha Hocine Esslimani

Mohamed Hocine Esslimani

**Prefaced** 

by

Sheikh Yusuf Al-Qaradawi,

the head of the International Union for Muslim Scholars (IUMS)

Vol. 1

